

تسوية الصراع العربي الإسرائيلي

# المان في المان الم



ير: د. عبد العاليم محمد

د.حسن أبوطالب عبد الفتاح الجبالى د.ممدوح أنبيس فنتحى أحمد السبيد النجار أحمد شاجى قمحة د. وحيدعبد المجيد مراد إبراهيم الدسوقي ضياء رشوان عماد جاد أيمن السيدعبد الوهاب



جَرِّ الْمُحَرِّ الْمُعْلِيْ فَلِيْ الْمُحْرِيُ الْمُحْرِيُ الْمُسْرِائِيلِي فَلِيْ الْمُسْرِائِيلِي تسوية الصراع العربي الأسرائيلي onverted by TIII Combine - (no stamps are applied by registered version

♦ مطبوعات ♦
 مركز الدراسات السياسية
 والاستراتيجية

رئيس التحرير نبيل عبد الفتاح

مدير التحرير ضياء رشوان

المدير الفنى السيد عزمى

خطوط حامد العويضي.

سكرتارية التحرير الفنية حسنى ابراهيم

الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عسن رأى مركسز الدراسسات السياسسية والاستراتيجية بالأهرام .

حقوق الطبع محفوظة للنشر ويحظر النشر والاقتباس إلا بالإشسارة السى المصدر للناشر مركسز الدراسسات السياسسية والاسستراتيجية بالأهرام.

شارع الجلاء - ت: ۲۸۲۰۳۷

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



# تسوية الصراع العربي الإسرائيلي



# ♦ اهداء ♦

البحث هذا العمل ، إلى روح الراحل الكريم الأستاذ / مراد ابراهيم ولا شك أن رحيله كان مصدر حزن وألم عميقين ، فقد أسلم الروح وهو لا يزال مهموما بالعمل ، وكان مثالا في الانضباط والكفاءة ، بيله زميلا وأخا كريما ، فليتغمده الله بواسع رحمته ولأهله وذويه



# فمرس المعتويات

| الصقحة |                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩      | مقدمة : الدور المصرى في إطار التحولات الإقليمية                                                              |
|        | ( د . عبد العليم محمد )                                                                                      |
|        | القصل الأول                                                                                                  |
| ١٧     | الجوانب السياسية لعملية التسوية ودور مصر الإقليمى ١٩٩٠ – ١٩٩٥                                                |
|        | (د. حسن أبو طائب - أيمن السيد عبد الوهاب)                                                                    |
| Y £    | <ul> <li>١ – إدراك النخبة الحاكمة للتسوية ودور مصر الإقليمي</li> <li>٢ – الأداء المصرى في التسوية</li> </ul> |
|        | القصل الثاتى                                                                                                 |
| ٦ ٣    | التسوية والأمن القومى المصرى                                                                                 |
| 70     | (مراد ابراهيم الدسوقى - د . ممدوح أنيس فتحى ) ١ - السياسة العسكرية المصرية والتحولات الإقليمية               |
| ۸۳     | <ul> <li>٢ - القوة العسكرية المصرية وأثر التحولات الاستراتيجية على الدور الإقليمي</li> </ul>                 |
|        | القصل الثالث                                                                                                 |
| 141    | الاقتصاد المصرى والتفاعلات الاقتصادية الإقليمية                                                              |
|        | ( عبد الفتاح الجبالي - أحمد السيد النجار )                                                                   |
| 144    | ١ - الاقتصاد المصرى وتحديات التسوية                                                                          |
| 177    | ٢ - التسوية وخيارات التعاون الإقليمي                                                                         |

| الصفحة |                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|
|        | المقصل الرابع                                           |
| 194    | التسوية والتطور الديموقراطي                             |
|        | (د . وحيد عبد المجيد – عماد جاد )                       |
| 197    | ١ - العلاقة بين الصراع الخارجي والتفاعلات الداخلية      |
| ۲.,    | ٢ - الخطاب الرسمى حول تأثير السلام على الأوضاع الداخلية |
|        | القصل الخامس                                            |
|        | دور مصر الثقافي والإعلامي في ظل التسوية                 |
| 719    | 1990 199.                                               |
|        | (ضياء رشوان – أحمد ناجى قمحة )                          |
|        |                                                         |
| 409    | خاتمة : مستقبل الدور الإقليمي لمصر                      |
|        | (د. عبد العليم محمد )                                   |

# • مقدمة •

# الدور المصرى في إطار التحولات الإقليمية

يشغل الحديث عن الدور المصرى - فى هذه الآونة - حيزا كبيرا من اهتمام كافة الدوائر سواء كانت بحثية أكاديمية أو سياسية ، ذلك أن الخطاب العام يتمحور جانب كبير منه ، حول تفعيل هذا الدور وضرورته لاستقرار المنطقة ، ومصادر هذا الاهتمام بالدور المصرى الإقليمى تعود إلى تغير العالم من حولنا ، وتغير الواقع الإقليمى فى منطقتنا العربية ، فالتغير العالمى عصف بمعطيات الحرب الباردة ، والتى بدا للكثيرين أنها تستعصى على الزمن ، وأنها وجدت لتبقى ، فانهارت القطبية الثنائية وتفكك الاتحاد السوفيتى ، وورثته روسيا الاتحادية ، وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية زعامة العالم ، ودخل النظام الدولى مرحلة جديدة توصف فى نظر البعض بأنها مرحلة سيولة لم تستقر بعد ، وفى نظر البعض الأخر بأنها مرحلة أحادية القطبية ، ويرى البعض الثالث أن النظام الدولى يعاد تشكيله من جديد وربما يسفر هذا التشكيل عن ظهور فيرى البعض الثالث أن النظام الدولى يعاد تشكيله من جديد وربما يسفر هذا التشكيل عن ظهور وغيرها من البلدان .

ولم تقف حدود هذا التغير وآثاره فقط لدى قمة النظام الدولي وشكله ، وإنما تجاوزته لتطال طبيعة وبنية التفاعلات الظاهرة والممكنة بين وحدات النظام الدولي، وبالذات تصدر المنافسة الاقتصادية كقانون كوني مع مايستازمه ذلك من سياسات جديدة عالمية ومحلية ، تستهدف التكيف مع معطيات هذا القيانون ، أى بناء القدرة التنافسية عبر تنمية الاقتصاد والتكنولوجيا وتطوير العلم، وأحد نتائج هذا التغير العالمي هي أنه لم يعد بمقدور الدول والحكومات اقامة أسوار العزلة، في وجه "الشرور" الناجمة عن هذا التغير ، ونعني به تنميط العالم والتوحد التدريجي لأنماط الحياة والاستهلاك والإنتاج والثقافة ، دون أن يعني ذلك قصر نتائج هذا التغير على هذا الجانب وحده ، حيث ان بعث الأصوليات والخصوصيات والهويات القومية والإثنية يمكن إدراجه أيضنا ضمن حيث ان بعث الكبير الذي يشهده العالم .

ومن ناحية أخرى فإن حرب الخليج الثانية وما أعقبها من تسوية معقدة وبطيئة للصراع العربي الاسرائيلي ، قد خلقت أنماطا جديدة للتفاعلات بين مصر والعالم الخارجي من ناحية وبين مصر وبين إسرائيل والعالم العربي من ناحية أخرى .

وهكذا أفضى التغير العالمي والتغير على الصعيد الإقليمي إلى إعادة التفكير ، والنظر في تحديد ورسم الدور الإقليمي لمصر ، على ضوء هذه التطورات الجديدة وإعادة تكبيف هذا الدور،

#### الدور المصرى في إطار التحولات الإقليمية

ليتلاءم مع الحقائق الآخذة في التشكل إقليميا وعالميا ، ذلك أن الدور الإقليمي لمصر لا يتم تحديد معالمه مرة واحدة وإلى الأبد ، وإنما هو عملية جدلية مستمرة وفق تقويم وتقييم لمؤهلات هذا الدور من النواحي العسكرية والسياسية والاقتصادية والبشرية والجغرافية ، وقدرة هذه المؤهلات لأداء هذا الدور في ظروف عالم يتغير بمعدلات متلاحقة ويدفع بآثار هذا التغير إلى البيئة الاقليمية .

يجمع الكثيرون ، باحثون ومؤرخون على أن لمصر حساسية خاصمة إزاء التغير العالمي، وإزاء مايموج به العالم من تيارات سياسية وفكرية وتحديثية ، ويستند هـذا الإجمـاع إلـي "عبقريــة المكان " واعتبارات الموضع والموقع للراحل الكبير (جمال حمدان) ، حيث أتاح موقع مصر الفريد بين قارات العالم القديم وشواطئ البحر الأحمر والمتوسط وارتباطها بمنابع نهر النيل ، أتاح إقامة علاقات تتسم بالتداخل والتشابك من ناحية ، والتعاون والصراع من ناحية أخرى ، وفي الحالين لم تخرج مصر صفر اليدين من هذه التجربة التاريخية الفريدة حيث استطاعت أن تنسج صيغة أو نموذجا لهذه العلاقات ومرجعية تمكنها من البقاء وصيانة الأمن وتنمية قدراتها الوطنيـة وهذه التجربة التاريخية لمصر جعلتها تراوح غالبا بين التطلع إلىي محيطها المجاور أو الانعزال والتقوقع داخل حدودها ، ونظرة إلى تاريخها الحديث بالذات مع تجربة محمد على ١٨٠٥ وجمـال عبد الناصر ١٩٥٢ أو أنور السادات عام ١٩٧٧ ، ١٩٧٨ لدى توقيع اتفاقيات كامب دافيد وبعدها معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ، تكشف بجلاء هذه المراوحة ، ففي عهد محمد على وأبنائه تطلعت مصر إلى محيطها ، العالم العربي الإسلامي وخاصة الجزيرة العربية أنذاك وسوريا وغيرها ، لتكوين دولة عربية كبرى لم تلبث أن فرضت عليها القوى الكبرى أنذاك روسيا والنمسا وبريطانيا والامبراطورية العثمانية في معاهدة ١٨٤٠ ، الاكتفاء بحدودهــا كـاحدى ولايــات الدولــة العثمانية التي تتمتع بوضع خاص ، وفي عهد جمال عبد الناصر تطلع الزعير الراحل لبناء وحدة عربية، وبدأت بوحدة مصر وسوريا ، وكانت دعوة القومية العربية تستهدف توحيد القوى الفاعلــة في العالم العربي ، وانتهى هذا الطموح التحرري بنكسة عام ١٩٦٧ ، أما في عهد الرئيس الراحل أنور السادات فقد لجأت مصر تحت ضغوط قوية - عسكرية واقتصادية إلى عقد معاهدة كامب دافيد مع إسرائيل وهي المعاهدة التي أحدثت فجوة بين مصر والدول العربية تم تجاوزها فيما بعد.

ورغم استمرار أهمية الاعتبارات الجغرافية المتمثلة في الموقع والموضع ، فإن اعتبارات الجغرافيا الاقتصادية بدأت تلقى بظلالها على مفاهيم الدور والمكانة والهيبة والقوة في العلاقات الدولية ، حيث تلعب القدرة الاقتصادية والقوة التنافسية ودرجة التماسك الاجتماعي دورا هاما ومحوريا في بلورة مصادر قوة الدولة وحماية أمنها القومي .

ولاشك أن محصلة هذا التغير بمستوييه العالمي والإقليمي كان محسوسا وملموسا لدى النخبة الحاكمة أو العالمة ، وكان من شأن ذلك اهتزاز الدور المصرى وحفز التفكير في مسالك وقنوات جديدة لإعادة صياغة هذا الدور وتحديد منطلقاته .

على أن التغير في مستواه الإقليمي كان أكثر إلحاحا على ضرورة رسم وتعريف الدور المصرى الإقليمي ، ذلك أن الدور المصرى خلال عقدى السبعينيات والثمانينيات قد ارتكز في أحد جوانبه على مبادرة مصر لإقامة تسوية مع إسرائيل ، واحتفاظها بعلاقات طيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية ، وأخرى دبلوماسية مع إسرائيل ، وذلك في وقت لم تكن فيه بقية الأطراف العربية قد اتخذت قرارا بالسير في الطريق الذي اختطته المبادرة المصرية ، وهكذا وجدت جميع هذه الأطراف في مصر الوسيط الوحيد القادر على دفع الأمور في المنطقة في اتجاه التسوية عبر علاقاتها بكل من الولايات المتحدة واسرائيل .

ومع تطور عملية التسوية وجدت هذه الأطراف نفسها في الموقع الذي كانت فيه مصـر- ولاتزال - وعرفت بعض هذه الأطراف أو جميعها الطريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الراعي الأول لعملية التسوية ، ومن ناحية أخرى فإن مصر استمدت دورها وتقلها من سعيها إلى استقرار منطقة الشرق الأوسط والتوصـل إلى حلول وسطى للصراع العربي الاسرائيلي، والحيلولة دون نشوب الحروب في المنطقة ، ولاشك أن هذا الدور قد حظى برضا دوائر صنع السياسة الخارجية الغربية وعلى الأخص الأمريكية .

ومع ذلك فإن ربط الدور المصرى بعملية التسوية والسلام مع اسرائيل ترد عليه تحفظات كثيرة . ذلك أن الدور المصرى أكثر تعقيدا من ذلك ، حيث وجد قبل التسوية وارتبط بعمليات تقافية وسياسية تتجاوز بكثير التسوية والدور المصرى فيها.

غير أن عملية التسوية السياسية للصراع العربي الاسرائيلي وتداعياتها تطرح تحديا كبيرا للدور المصرى، ومكانة مصر الإقليمية، حيث إن عملية النسوية الجارية منذ مدريد لاتقتصر فقط على معالجة القضايا الثنائية بين إسرائيل والبلدان العربية، أي القضايا الخاصة بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي احتاتها في عدوان ١٩٦٧، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنما تهدف التسوية إلى معالجة قضايا جماعية خاصة "بإقليم الشرق الأوسط " كضبط التسلح والتنمية الاقتصادية والبنية التحتيه والطاقة والمياه وغيرها من القضايا، والهدف المعلن من وراء ذلك هو إرساء السلام على قاعدة اقتصادية تتيح لكافة الأطراف الحصول على منافع متبادلة من جراء عملية التسوية، وتجد الأطراف المنخرطة في عملية التسوية مصالح في دعمها وعدم الانقلاب عليها من خلال توسيع القاعدة الاجتماعية للسلام.

وقد ضمنت هذه القضايا في مصطلح "الشرق الأوسط الجديد" وهو الكتاب المعروف لشيمون بيريز رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق، وفيه يعرض لشرق أوسط جديد خال من الحروب ويتجه للتكامل والتعاون الاقتصادي والرفاهية عبر أشكال مختلفة من الاستثمارات في المياه والبني التحتية والسياحة والنقل من خلال حصيلة خفض الإنفاق العسكري وضبط التسلح، وعوائد البترول العربية والتكنولوجيا والخبرة الإسرائيلية.

#### الدور المصرى في إطار التحولات الإقليمية

وقد استندت الدعوة لنظام شرقى أوسطى جديد على التصدع الذى اعتور النظام العربى بعد حرب الخليج ، ورغبة إسرائيل والولايات المتحدة في إرساء نظام جديد يتجاوز الدائرة العربية ليضم دولا أخرى ليست عربية كإسرائيل وتركيا ، وربما بلدان أخرى في المنطقة .

ورغم بريق هذه الدعوة وجاذبيتها إلا أنها تخفى نية إسرائيلية لصياغة الدور الإسرائيلي الجديد في المنطقة ، على ضوء المستجدات العالمية والإقليمية ، دور مهيمن يطمح لفرض السيطرة الإسرائيلية على مقدرات المنطقة ، ذلك أن النخبة الإسرائيلية ليكودية أم عمالية قد أدركت حقيقة الفراغ الاستراتيجي في المنطقة بعد التطورات العاصفة التي شهدتها ، وهو السبب وراء ظهور خط ليكودي في السياسة الإسرائيلية إن بالوسائل الدبلوماسية وإن بالوسائل العسكرية، وذلك يمهد الإسرائيل أن تلعب دور إقليميا هاما في إطار الشرق الأوسط الجديد أو القديم ، متعاونة مع تركيبا أو غيرها ، وازاء ذلك فإن مصر الاتملك ترف الوقوف في مواقع المتفرجين فهي تملك وشانج وصلات معنوية وثقافية وسياسية بالمنطقة العربية تؤهلها لإعادة ترتيب أوراقها ، وتعظيم رصيدها الاستراتيجي لمواجهة التجليات العملية للشرق الأوسط الجديد، في كافة المواقع والمجالات الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية ، كما أن مواجهة مثل هذه التجليات لاينبغي ان تتم على حساب التكامل العربي أو التعاون في الدائرة العربية ، ولمصر في هذا وذاك رصيدها ومؤهلاتها التي تكفل لها دورا فاعلا جديدا على الصعيد الشرق أوسطى وعلى الصعيد العربي . على أن الحديث عن الدور المصرى ازاء تداعيات التسوية وبالذات الترتيبات الشرق أوسطية لأيجب أن يقف عند مستوى " الشعار السياسي " بل لابد من ترجمته إلى وقائع ملموسة من خــلال خطة في المدى القصير والمتوسط والطويل ، ومواجهة هذه التداعيات تقتضى دعم عملية المقرطة والإصلاح السياسي وتعظيم القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وتحرير المبادرات من سطوة البيروقراطية وتطوير بحوث العلم والتكنولوجيا وتنمية القوى البشرية وتحويل الثقافة إلى رصيد استراتيجي مؤثر في رسم معالم الدور المصرى عربيا وإقليميا .

على أن مهمة صباغة وتحديد معالم الدور المصرى في هذه الأونه عليها أن تتفادى عدة محاذير ، وفي مقدمتها أن الشرق الأوسط والمنطقة العربية قد جرت فيها تغيرات عميقة في البني والسياسات وإنهما يختلفان جذريا عن ذي قبل ، وصياغة الدور الإقليمي لمصر لاينبغي أن يسترشد بالقياس التاريخي ، ذلك أن هذا القياس من شأنه أن يخفي التغير الذي اعتور البيئة الإقليمية بما فيها مصر ذاتها ، حيث برزت في المنطقة الأن قوى إقليمية صاعدة تتطلع للقيام بدور كبير في مجريات الأمور كايران وتركيا ناهيك بالطبع عن إسرائيل .

ومن ناحية أخرى فإن التأسيس لدور إقليمى لمصر على ضوء هذه المعطيات قد يكون فى حاجة ماسة إلى بناء خريطة جديدة للتحالفات تستند إلى القدرة على الفصل بين التوجهات الاستراتيجية والتوجهات الاقتصادية والتعاون الإقليمى على غرار ماتفعله تركيا وإيران فى الوقت الراهن ومئذ عقد اتفاقية الغاز الايرانى - التركى فى تحد واضح لقانون "داماتو" الذى أقرته الإدارة الأمريكية والذى يقضى بمعاقبة الشركات والدول التى تستثمر فى إيران بأكثر من أربعين

مليونا من الدولارات ، وكذلك على غرار المقاومة التي تبديها دول الاتحاد الأوربي ازاء محاولة الولايات المتحدة الأمريكية رفع القانون المحلى الأمريكي إلى مرتبة القانون الدولي .

ولاشك أن إعادة تعريف الدور المصرى تبدو أكثر تعقيدا وتشابكا خاصة وأن الإطار الجغرافي لتفاعل هذا الدور يتسع ، حيث لايقتصر فقط على الإطار الشرق أوسطى وإنما أيضا الإطار المتوسطى والذي تمثل في البيان الذي صدر عن مؤتمر برشلونه في نوفمبر ١٩٩٥، والذي تضمن موافقة الأطراف على إقامة شراكة بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط في مجالات الاقتصاد والسياسة والأمن والثقافة ، ويستهدف هذا المشروع من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي توسيع المجال أمام الصادرات الأوروبية ومواجهة المد الأصولي الإسلامي ووقف هجرة أبناء الجنوب إلى أوروبا .

ومجمل القضايا التى أشرنا إلى بعضها آنفا يتضمنها هذا البحث والذى يتمحور حول "انعكاسات تسوية الصراع العربى الإسرائيلي على دور مصر الإقليمي" وانعكاس آثار هذه العملية على أبعاد هذا الدور الاقتصادية والأمنية والسياسية والإعلامية والثقافية . وتعود أهمية هذا البحث إلى طبيعة الموضوع ذاته ، فكما أشرنا تشغل موضوعية دور مصر الإقليمي حيزا كبيرا من اهتمام الدوائر السياسية والبحثية ، وهذا البحث يمثل نقلة نوعية في هذا المجال ، كما أن أحد مصادر أهمية هذا البحث تعود إلى النخبة من الخبراء والباحثين التي أنجزت هذا العمل ، وتطور خبراتها النوعية والنظرية والمهنية وتنوع وجهات نظرها والأسس الفكرية التي تنطلق منها ، ويوفر مركز الدراسات السياسية بالأهرام "إطارا ديموقراطيا " لتفاعل الآراء وتعمق عملية البحث، وقد استفاد البحث الذي نحن بصدد تقديمه من ذلك أيما استفادة .

وينطلق هذا البحث من مجموعة من الفرضيات تبلور العديد منها عبر المناقشات الجادة والتى شارك في بعضها الدكتور عبد المنعم سعيد مدير المركز والدكتور محمد السيد سعيد والدكتور طه عبد العليم نائبا مدير المركز ، ويجئ في مقدمة هذه الافتراضات أن الدور المصرى في عملية التسوية الراهنة يحتوى على تتاقض ، ففي حين أن مصر تستمد قدرا كبيرا من مكانتها العالمية بسبب هذا الدور فإن إنجاز هذه التسوية قد ينطوى على تهميش الدور المصرى ، وذلك لايعنى أن مصر قد تتباطأ في إنجاز السلام الشامل والدائم ولكنه يعنى تحديد وتعيين مجالات جديدة لتفعيل الدور المصرى وخلق ديناميكية مركبة واستكشاف مسالك اكثر تعقيدا لهذا الدور في إطار هذه الظروف .

أما الافتراض الثانى فهو أن عملية التسوية للصراع العربى الاسرائيلى هى عملية ممتدة من الناحية الزمنية وقد تخلق أنماطا للتفاعل تجمع بين عوامل الصراع والتنافس والتعايش فى إطار واحد، ويجد الدور المصرى طريقه فى غمار هذه العملية من النفاعلات الإقليمية.

### الدور المصرى في إطار التحولات الإقليمية

أما ثالث هذه الافتراضات فهو وجود علاقة بين تطور عملية التسوية مع اسرائيل وأنماط التفاعلات الداخلية في مصر وبصفة خاصة قضية الديموقراطية وتطور إدراكات جديدة للتهديدات المحتملة .

هذه بعض الافتراضات الظاهرة التى تؤطر هذا البحث ، وقد يكون من الصعب الإحاطة بكافة الفرضيات الظاهرة والمضمرة ذلك أن لكل محور من محاور هذا العمل فرضياته الخاصة والجزئية وفق حقل الدراسة وموضوعها وأدواتها .

أما من حيث المجال الموضوعى البحث ، فإنه يتركز حول مسالك التأثير اتفعيل الدور المصرى وبصفة خاصة الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية والثقافية والاستراتيجية على الصعيد العربى والشرق أوسطى وفي كل من هذه الأبعاد استعان فريق البحث بأدوات ومؤشرات تتلاءم ومجال الدراسة .

أما من حيث الإطار الزمنى لهذا البحث فهو يغطى الحلقة الراهنة من التسوية السياسية للصراع العربى الاسرائيلي والتى بدأت بمؤتمر مدريد عام ١٩٩١ وحتى نهاية عام ١٩٩٥، وهى فترة زمنية ملائمة من حيث إمكانية القياس، أى قياس المؤسّرات والحصول على المعلومات والاحصائيات كما أنها ملائمة أيضا من الناحية الموضوعية، حيث إن هذه الحلقة فى عملية التسوية تشارك فيها كافة الأطراف العربية سواء تلك الأطراف التى تقع فى المواجهة، مثل سوريا ولبنان والأردن والشعب الفلسطيني أو الأطراف الأخرى المعنية بأفاق التعاون الإقليمي والقضايا المثارة فى المباحثات متعددة الأطراف.

وينقسم هذا البحث إلى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة ، يعالج الفصل الأول منها الدبلوماسية المصرية وعملية التسوية ويقصد بالدبلوماسية المصرية من الناحية المؤسسية ، المؤسسات الرسمية الرئيسية التى تدير عملية التسوية وخاصة مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية المصرية ورويتهما لدور مصر في المنطقة على ضوء تداعيات وترتيبات عملية التسوية في الفترة موضع الدراسة .

أما الفصل الثانى فهو يتناول عملية التسوية وتأثيرها على الأمن القومى المصرى من منظور ميز ان القوى الاستراتيجي ومعالجة آثار عملية التسوية والتفاعلات الإقليمية على الأمن القومى ومصادر تهديده الممكنة.

ويعالج الفصل الثالث تأثير التسوية على دور مصر الاقتصادى ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصمة بسبب نزايد ونمو ثقل القوة الاقتصادية في العلاقات الدولية وتشعب وتعقد المسالك والقنوات المثارة في مجال التعاون الإقليمي والشرق أوسطى وتصدر القدرة التنافسية والتصديرية كمحدد لتماسك الاقتصاد وطبيعة العلاقات الاقتصادية .

أما الفصل الرابع فهو يعالج عملية النسوية والتفاعلات الداخلية في مصر والتأثيرات المتبادلة بين هاتين العمليتين وبصفة خاصة العلاقة بين النسوية وبين استكمال التحول الديموقراطي وتاثير المواقف المعارضة للتسوية على الموقف الرسمي منها وعجز بعض النظم الحاكمة عن استثمار هذه المواقف في تحسين شروط التسوية .

وينصرف الفصل الخامس إلى دور مصر الثقافي والإعلامي في ظل عملية التسوية ، ويرصد هذا القسم ويحلل التغير في هذ الدور في إطار النظام الإقليمي العربي منذ بدء مؤتمر مدريد ١٩٩١ ، ويستند هذا القسم في تحليله للسلوك الثقافي والإعلامي على عدد من المؤشرات كالسلع الإعلامية والثقافية والطبعات العربية للصحف والمؤتمرات والندوات والجوائز الثقافية والفنية وغيرها من المؤشرات ذات الطبيعة الاحصائية والموضوعية .

وهذا البحث يمثل في تقديرنا نقلة كيفية ومنهجية في المقاربات التي تصدت بالدراسة لعملية التسوية وأثارها ، ويتمثل ذلك في أكثر من صعيد أو أكثر من مستوى :

أولا: الاستناد في البحث إلى التجليات العملية للتسوية في الواقع المحلى والإقليمي ، حيث لم تعد التسوية مجرد إمكانية محتملة وإنما عملية تتبلور في الواقع وهو الأمر الذي يوفر لهذا البحث ميزتين هامتين على الصعيد العلمي:

أ - البدء من الواقع أى التداعيات والنفاعلات التي تجسدت عمليا وتوصيفها ومحاولة استنطاق أفاق تطورها النوعي وذلك على خلاف الدراسات السابقة لهذا التاريخ - باستثناء حالة مصر والتي انطلقت من فرضية تتعامل مع التسوية كحقل "إمكان" وليس كحقل واقعى ، ومن ناحية أخرى فإن شمول عملية التسوية لكافة الأطراف منذ مدريد يعطى للدراسة بعدا تكامليا ومقارنا على النقيض من بعض الدراسات السابقة حول نفس الموضوع .

ب - توفر قاعدة امبيريقية من المعلومات والتفصيلات والمؤشرات القابلة للقياس الاحصائى والكمى وهذه القاعدة توفر للبحث قدرا كبيرا من المصداقية والعلمية والاغنى عنها الاجراء بحث بمستوى البحث الحالى .

قاتيا: تمثل هذه الدراسة للدور الإقليمي المصرى في ظل تداعيات التسوية انتقالا كيفيا في نسق أبحاث التسوية ، إذ أنها تنقل البحث في هذه العملية من "الخطاب الانشائي" الأيديولوجي الذي عانت منه هذه الأبحاث إلى مستوى " الخطاب العلمي " الموثق والمستند إلى الوقائع والمؤشرات الكمية ، حيث اقتصر "الخطاب الانشائي" والبلاغي حول التسوية على فنتي الرفض والقبول والتبريرات الايديولوجية التي تؤيد وتبرر هذا وذاك ، ولم يعن هذا الخطاب بالوقائع العيائية التي ترتبت على التسوية بصرف النظر عن تأييدها ومعارضتها ، كما أنه من شأن صياغة "خطاب علمي" حول عملية التسوية الارتقاء بمعارفنا عنها، تلك المعارف التي يمكن أن تستثمر لصالح تأييدها أو معارضتها وفق المواقف السياسية والايديولوجية ، وذلك لايعني وقوف فريق البحث على الحياد إزاء عملية التسوية ولكنه يعني تغليب الفريق لاعتبارات الموضوعية

الدور المصرى في إطار التحولات الإقليمية

والعلمية على ماعداها من المواقف والرؤى والتي يمكن أن تجد التعبير عنها في حقول ومجالات أخرى أو أن بعضا منها مضمن بطريقة أو بأخرى في سياق الفرضيات وطرائق المعالجة والتحليل .

و لاشك أن تقويم المعالجة البحثية لأية قضية - وليس فقط التسوية - ترتهن أو لا بترقية معارفنا عن الموضوع المبحوث مقارنة بمعارفنا عنه قبل اكتمال البحث فيه أو - في الحد الأدنى- تنظيم هذه المعارف بشكل أفضل وبطريقة تتيح لنا رؤية الموضوع المبحوث بأسلوب جديد أو استكشاف بعض جوانبه التي استغلقت علينا من قبل .

وفى تقديرنا فإن هذا البحث قد يجمع بين هاتين المزيتين أى ترقية معارفنا عن التسوية وتنظيمها بشكل يساعد الكثيرين منا على اعادة التفكير فيها وتأملها .

تالت : أن هذا البحث يجمع بين عدد من حقول المعرفة والعلوم الاجتماعية ، السياسة والاقتصاد والاستراتيجية ومن ثم يمكن اعتباره نمونجا أوليا للبحوث التي تعتمد على التداخل بين عديد من المفاهيم المنتمية لعدد من العلوم الاجتماعية وهو مايعرف بـ Interdisciplinarite ولم يكن هذا التداخل صدفة بل اختيارا واعيا بطبيعة وأبعاد التعقد الممكن في موضوع الدراسة والجوانب المتنوعة للتحديات التي تثيرها التسوية وتنوع أدوات الدور الإقليمي السياسية والإقتصادية والاستراتيجية والتقافية .

ونأمل من خلال تقديم هذا البحث لجمهرة المهتمين والمتخصصين والقراء أن يكون إسهاما حقيقيا في بلورة معالم الدور المصرى في المرحلة المقبلة والقاء الضوء على بعض جوانب هذا الدور وأفاق تطورها وتفعيلها على ضوء التداعيات والتأثيرات التي ستمارسها عملية التسوية على توزيع وإعادة توزيع الأدوار في المنطقة.

المحرر د . عبد العليم محمد الجوانب السياسية لعملية التسوية التسوية ودور مصر الإقليمى ودور مصر الإقليمى ١٩٩٥ – ١٩٩٥

د . حسن أبو طسالب أيمن السيد عبد الوهاب



# ♦ مقدمة ♦

أدت عملية التسوية السياسية التى بدأت فى العاصمة الأسبانية مدريد اكتوبر ١٩٩٠، وبعد شهور قليلة من انتهاء حرب الخليج الثانية ، إلى مجموعة من التداعيات التى غيرت بدروها من مجمل المعطيات الإقليمية ، وأثارت بالتإلى جملة من الإشكاليات السياسية والفكرية حول مستقبل المنطقة وشكل التفاعلات الإقليمية المستقبلية بعد أن تتم عملية التسوية على كافة المسارات . وكان من أبرز ما طرح من اشكاليات فكرية وسياسية تلك المتعلقة بدور مصر الإقليمي فى أثناء عملية التسوية ذاتها ، وفيما بعدها . وقد انطلقت معظم الأفكار التى طرحت حول هذا الموضوع من حقيقة أن دخول أطراف عربية اخرى إلى خضم عملية التسوية السياسية مع إسرائيل وما نتج عنها من توقيع اتفاقيات ومعاهدات مع إسرائيل ، يعنى أن مصر لم تعد البلد العربي الوحيد الذي يرتبط بإثفاقية سلام وبعلاقات شبه طبيعية مع إسرائيل ، وأن حالة اللاحرب واللا سلم التى كانت سائدة فى الماضى بين تلك الاطراف العربية لم تعد قائمة ، وذلك على الرغم من أن عملية التفاوض لم تنته بعد بالنسبة لثلاثة من المسارات الأساسية ، وهى الفلسطيني والسورى واللبناني.

مثلت الاتفاقيات الأردنية والفلسطينية مع إسرائيل مدخلات أساسية في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي ، إضافة إلى اندفاع بعض الدول العربية - وإن بدرجات مختلفة - في إقامة علاقات ومكاتب اتصال مع إسرائيل ، وذلك تحت اقتناع بأن هناك ترتيبات جديدة سياسية واقتصادية يتم تشكيلها في المنطقة ككل ، وأن التعامل مع إسرائيل هو جزء اساسي وضروري من هذه الترتيبات ايا كان اسمها ، وأن هذا التعامل يمثل نوعا من المشاركة في صياغة هذه الترتيبات بنوع من الفاعلية والايجابية ، فضلا عما يمثله ذلك - كما عبرت بعض القيادات العربية عن مشاركة في تدعيم العملية السلمية ذاتها .

فى مثل هذه البيئة المتغيرة ، والحافلة بالمعطيات الجديدة ، ثار الحديث مجددا عن انعكاس هذه المعطيات على دور مصر الإقليمي سواء اثناء عملية التسوية أو عند اكتمال حلقاتها . وكانت هناك عدة افتراضات ضمنية في مثل هذا الحديث السياسي / الإعلامي ، نرصد اهمها على النحو التإلى :

١- إن استمرار العملية السلمية ، سوف يؤدى إلى تهميش دور مصر الإقليمى ، ويفتح المجال المام مزيد من الهيمنة الإسرائيلية على مقدرات المنطقة وشنونها .

٢ ـ إن العملية السلمية ذاتها لم تكن متصورة دون ريادة مصر فيها ، ومشاركتها الايجابية فى
 كل مراحلها ، وإن انتهائها على نحو أو آخر ، لن يؤثر سلبا على الدور الإقليمي لمصر ، بل
 سيدعمه ويقويه .

#### الجوانب السياسية لعملية التسوية

٣ ـ إن العملية السلمية تطرح تحديات جديدة أمام الدور الإقليمي لمصر ، ولكن دون الوصول اللهي درجة التهميش التي يفترضها البعض ، أو التي يسعى إليها بعض الأطراف العربية والإقليمية، بما في ذلك إسرائيل ذاتها .

٤ ـ إن عملية النسوية تؤدى إلى تغيير معالم البيئة الإقليمية ، وبالتالى تؤدى إلى تحديات لكل الأطراف العربية والإقليمية ، كما تعطيهم فرصا مماثلة ، وإن الآفاق الايجابية بالنسبة لمصر اكبر بكثير من الآفاق السلبية التى يظنها البعض .

وبغض النظر عن الاختلافات الجوهرية بين هذه الافتراضات ، فإن نقطة الاتفاق بينها جميعا تكمن في الافتراض الضمني بأن دور مصر الإقليمي يرتبط أساسا بكونها أول دولة عربية اقسات سلاما مع إسرائيل ، وبالتإلى فعندما يكون هناك أكثر من طرف عربي يشارك مصر في هذه السمة ، فإن النتيجة المنطقية أن يهتز دور مصر الإقليمي ، وأن يصل إلى درجة أكبر من التهميش كلما ازدادت رقعة المتعاملين العرب مع إسرئيل ، والوجه المقابل لهذا التحليل ، والذي غذته مصادر إسرائيلة وأمريكية وبعض الأطراف العربية ، أن إسرائيل ، ونظرا لكونها الطرف المستهدف من قبل جيرانها العرب ، فقد صورت بإعتبارها قلب المنطقة ومصدر تفاعلاتها الرئيسي ، وبالتإلى فإن التسوية ستؤدى \_ شاء العرب أم ابوا \_ إلى أن تكون إسرائيل الدولة الرئيسية والفاعل الإقليمي الأول ، وذلك على حساب الدور المصرى المتأكل والاخذ في التهميش.

وفي مثل هذا المنطق التحليلي ، تبرز عدة مفارقات إن لم تكن مغالطات في أن واحد على النحو التإلى :

أ - إن شيوع السلام يؤدى حتما إلى الإقلال من دور مصر الإقليمي . والمفارقة البارزة هذا تنبع من حقيقة كون مصر مشاركا رئيسيا في عملية ترسيخ التسوية السياسية في المنطقة ، ولانها تضع السلام والاستقرار الإقليمي كاحد أولويات تحركاتها الخارجية . وكأن مصر حين تدفع المنطقة والأطراف العربية إلى التمسك بالتسوية السياسية ، تعمل في الوقت نفسه على تهميش دورها . ومثل هذه المفارقة لا تبرز نوعا من التناقض في اسس الافتراض القائل بأن "شيوع السلام واستمرار عملية التسوية في المنطقة سيؤدي بالضرورة إلى تهميش دور مصر الإقليمي " وحسب ، ولكن أيضا قدرا كبيرا من المغالطة في طرح الافتراض ذاته ، وعدم تتيعاب أسس وأولويات التحرك المصرى الخارجي .

ب - إن المنطق التحليلي السابق ينطوى على مغالطة كبرى وقوامها التعامل مع دور مصر الإقليمي من زاوية واحدة وحسب ، وهي علاقة هذا الدور بالتسوية السياسية للصراع العربي الإسرائيلي ، وبكون مصر الدولة السباقة في الدخول إلى هذا المضمار قبل الدول العربية الاخرى بنحو ١٤ عاما . ومع عدم إغفال مكون التسوية السياسية والعمل على إشاعتها وترسيخها كخيار استراتيجي في المنطقة في مجمل الاستراتيجية المصرية منذ ١٩٧٧ ، إلا أن التعامل مع الدور الإقليمي لمصر من هذه الزاوية فقط ، يعنى إغفال تام لمجمل العناصر الاخرى التي يستند اليها

هذا الدور الإقليمي ماديا ومعنويا ، وهو أمر ينطوى بدوره على قدر من التسطيح لطبيعة الـدور الإقليمي لمصر في الشئون العربية والإقليمية على السواء .

ج - إن التسوية السياسية وباعتبارها المدخل الأساسي لإعادة صياغة التفاعلات الإقليمية في المنطقة ككل بعد حرب الخليج الثانية، تقود إلى إعادة تشكيل الأدوار الإقليمية للدول المشاركة فيها، وهو ما ينطبق على مصر وعلى غيرها من الدول العربية والقوى الإقليمية ذات الصلة كإسرائيل وتركيا وإيران . ومثل هذه التفرقة بين إعادة التشكيل للدور الإقليمي لفاعل ما ، وبين فكرة التهميش بكل ما تعنيه من تداعيات سلبية ، تعد أمرا جوهريا عند تحليل الدور المصرى سواء أثناء عملية التسوية أو عند اكتمالها في وقت لاحق . ووفقا لهذه التفرقة يمكن القول إن إعادة تشكيل الدور الإقليمي لكي يتناسب مع النتائج الجارى تشكيلها ، لا يعنى تهميشا للدور المصرى بقدر ما يعنى نوعا من التفاعل الايجابي مع عناصر ومتغيرات البيئة الإقليمية ، التي شاركت في صنعها السياسة المصرية ذاتها .

ومجمل هذه المفارقات يقود إلى استبعاد فكرة تهميش الدور الإقليمي لمصر كنتيجة لازمة للاستمرار في عملية التسوية السياسية الصراع العربي الإسرائيلي ، ويؤكد على اهمية دراسة هذا الدور من منظور إعادة التشكل والتكيف مع المتغيرات الجارية ، وفي هذا السياق فإن الاشارة إلى مفهوم الدور كاداة تحليلية لعلاقات الدول وتفاعلاتها مع البيئة المحيطة قد يساعد على توضيح هذا المعنى . فمنذ أن ظهرت مقالة أستاذ العلاقات الدولية كول هوليستي حول مفاهيم الدور القومي في دراسة السياسة الخارجية عام ١٩٧٠ ، وفكرة دور الدولة في البيئة المحيطة ، وكيف يمكن . توقعها ، أخذت تتدعم على الصعيدين النظرى والعملي معا ، ورغم شيوع استخدام مفهوم الدور ، لاسيما على الصعيد الإعلامي للدلالة على تحرك أو مجموعة تحركات لفاعل دولي أو اقليمي معين ، سواء إزاء قضية بذاتها أو مجموعة من القضايا المترابطة بعضها البعض ، فإن المفهوم معين ، سواء إزاء قضية خضع طوال العقدين والنصف الماضيين لكثير من الجدل والتطور على الصعيد النظرى ، ولكنه ظل ضعيفا في المجال العملي . ومن هنا يبدو لدى الكثيرين أن شيوع استخدام المفهوم لا يخفي ذلك القدر من الغموض وعدم الوضوح أحيانا .

ولتقريب المعنى بين البناء النظرى للمفهوم وحركة الفاعلين الدولية كما هى فى الواقع المعاش، فقد أشار كل من جونسون وويسترلند عام ١٩٨٢ إلى أن فكرة دور الدولة ربما تماثل أو تتشابه مع تعبير المسرح الذى يشهد تحركات مرسومة بدقة للممثلين الذين يقدمون عرضا معينا ، فنحن امام نص يرسم شخصيات معينة ، وأفراد يقدمون هذه الشخصيات ، ومواقع تدار عليها هذه التحركات ، إلى جانب موجه يتحكم فى درجة وطريقة أداء الاشخاص، أو ما يعرف بمخرج العرض . غير أن التدقيق فى هذا التشابه يظهر لنا أنه تشابه ظاهرى ، إذ إنه يعكس وحسب عناصر التأثيرات الشخصية والنفسية العامة ، ولايقدم لنا تفسيرا مقنعا لفكرة الموجه فيما يتعلق بتحركات الفاعلين الدوليين . ولذا فإن (ستيفن والتر) الذى طور بعضا من هذه الأفكار فى إطار نظرية العلاقات الدولية سواء فى كتابه " نظرية الدور وتحليل السياسة الخارجية " عام ١٩٨٧ ،

أو فى مقالته المعنونة " التفاعلية الرمزية والعلاقات الدولية: إسهام نظرية الدور فى التنظيم الدولى " ، والتى نشرت فى الكتاب الذى أشرف على تحريره كوتام وشييه ١٩٩٢ ، يعاد له بعض الفضل فى توضيح الكثير من الغموض والتداخل الذى شاب المفهوم من الناحية العملية.

ووفقا لستيفن والتر فإن الدور هو السلوك الاحتياطي المستنتج أو المخمن من توقعات الآخرين ومن المفاهيم التي يملكها الفاعل عن ذاته ". وهنا نجد ثلاثة عناصر متكاملة ، وهي مطالب الدور والتي تعبر عن ملامح معينة ذات خصوصية بالموقف نفسه ، وتلميحات الدور واشاراته ، وهي تلك التحركات الفعلية التي تشكلت بواسطة الفاعلين الآخرين في مواقف معينة ، وبحيث تؤثر على الدور المختار بواسطة الفاعل الأصلي ، وأخيرا توقعات الدور ، أو هي تلك التحركات المنتظرة من فاعل معين بسبب الموقف نفسه أو المكانة الدولية للفاعل ، ومجمل التفاعل بين هذه العناصر هو الأداء الذي يشير بدوره إلى المرتى من السلوك الذي يقوم به الفاعل . ومثل هذا الأداء لا يكون في فراغ ، وإنما يكون في مواقع معينة ، أو بعبارة أخري أدوار معينة يجب ملؤها . والقرار في النهاية يكون بيد الفاعل الأصلى الذي يقرر أي دور يجب القيام به ، وأية مواقع يجب ملؤها .

ورغم الاسهام النظرى الهام لهذه الافكار وغيرها ، فإن الجوانب العملية تكشف عن أبعاد أخرى ، ذلك أن اداء الدور أو مجموع التفاعلات والتحركات سواء إزاء قضية معينة أو مجموعة قضايا ، لا يأتي من فراغ ، بل هو ناتج تفاعل آخر بعضه شخصى وبعضه موضوعى يتشكل من متغيرات وعناصر عدة ، منها ما هو مادى ، كالموارد المتاحة للدولية وموقعها الجغرافي ووضعها الاقتصادي وعدد سكانها وما لديهم من مهارات وقدراتها العسكرية وغير ذلك . أما الجانب الذاتي فهو ليس قاصرا على نظرة الفاعل لذاته ، بل أيضا هو حصيلة توقعات الآخرين أيضا وضغوطهم المختلفة التي يمارسونها لتوجيه " الأداء الفعلى " ناحية معينة . وتبدو فكرة النص مسألة محورية ، وهي في العلاقات الدولية تعبر عن حصيلة إدراك الذاتي والموضوعي معا ، وتحدد الاتجاه والتوقعات . بيد أن النص هنا هو ملك للدولة ، فهي التي تحدده عبر نخبتها الحاكمة ومؤسساتها القائمة ، وهي التي تبرزه أو تبرز جزءا منه في لحظة معينة ، أو تخفيه وتتجاهله في لحظة أخرى . وهذا النص يمكن التعبير عنه بالتوجهات الكلية للدولة كما هو معبر عنه قوليا وفعليا ، ومن خلال وثائقها الرسمية وإدراك نخبتها الحاكمة .

إلى جانب النص أو الإدراك الرسمى ، فإن البحث فى الدور الإقليمى لفاعل ما يتطلب البحث فى ادائه ، أو مجمل تحركاته ، ومن خلال المقارنة بين الإدراك ـ أو النص ـ والأداء أو ما يمكن تسميته بالتحركات الفعلية ، إزاء قضية معينة ، والتى بدورها تحدد الموقع والبيئة التى يتم فيها الأداء ، يمكن التعرف على طبيعة الدور ، وأنماطه ، وحجم التغير الذى ينتابه ، ومدى قدرته على التكيف والتفاعل مع المستجدات فى البيئة المحيطة .

و أخذا في الاعتبار هذه العناصر النظرية والعملية ، فسوف يتم دراسة الدور المصرى في عملية التسوية السياسية عبر دراسة ثلاثة عناصر مترابطة ، وهي :

دور مصر الإقليمي

 ١- الادراك المصرى الرسمى لعملية التسوية السياسية وعلاقتها بالدور الإقليمي لمصر ،
 سواء أثناء عملية التسوية نفسها أو عند اكتمال فصولها وحلقاتها في المستقبل . وذلك بهدف كشف عناصر النص الذي يوجه الحركة المصرية إزاء التسوية ونتائجها المحتملة .

٢ ـ تحليل مؤشر لقاءات القمة المصرية مع أطراف عملية التسوية العربية وإسرائيل ،
 للتعرف على طبيعة العلاقات بين مصر وكل من هذه الاطراف من جهة ، وموقع عملية التسوية فيها .

٣ - التحركات المصرية في مسارات التسوية السياسية المختلفة ، بهدف دراسة أنماط الدور المصرى في كل منها .

+++

# ١ - عملية التسوية كما تدركها النخبة المصرية الحاكمة \*:

تمثل عملية التسوية السياسية للصراع العربى الإسرائيلي مكونا جوهريا في إدراك القيادة السياسية المصرية ، وذلك لأسباب عدة : كريادة مصر فيها منذ عام ١٩٧٧ ، وما تلاها من وضع تسوية الصراع العربى الإسرائيلي سلميا كأحد الأولويات التي توجه السياسة الخارجية المصرية عربيا ودوليا ، ومشاركتها في تلك العملية لاسيما منذ انتهاء حرب الخليج الثانية بأشكال مختلفة وصولا إلى مؤتمر مدريد وما بعده ، وتعد التسوية السياسية في الإدراك الرسمي المصرى البديل الذي لا بديل له ، لإنهاء الصراع مع إسرائيل ، وإعادة تشكيل تفاعلات المنطقة على اسس جديدة ، أبرز ما فيها إغلاق الباب أمام أية احتمالات لخوض حرب عربية إسرائيلية اخرى ، وتحقيق درجة معينة من الاستقرار الإقليمي ، واستعادة الحقوق العربية المشروعة .

ووفقا للادراك المصرى فإن "حرب اكتوبر ١٩٧٣ هى التى فتحت أبواب السلام العادل ، حيث صححت الحرب موازين القوى ، وغيرت مسار الصراع العربى ـ الإسرائيلى ، وفرضت على العالم ضرورة إيجاد حل حقيقى لأزمة الشرق الأوسط ، وفتحت فرص السلام واسعة فسيحة أمام شعوب المنطقة كى تبدأ مرحلة جديدة من التعايش والتعاون على أسس صحيحة ، قوامها الإعتراف المتبادل وتكافؤ الحقوق والواجبات ، ورفض دعاوى التفوق والسيطرة ، وقبول مبدأ الأرض مقابل السلام " (١) . وكما كانت مصر رائدة في الحرب ضد إسرائيل ، فالثابت أنها كانت رائدة ايضا في السعى إلى السلام معها ، " فمصر هي التي بدأت رسالة السلام " (٢) ، و" كانت بدايتها الصعبة ، وكان لها الريادة فيها ، وهي تريد أن تحقق للأطراف العربية ما حققته لنفسها من انسحاب إسرائيلي كامل من أراضيها . (٣) و " لولا أن مصر أفتتحت عملية السلام عام السوريين "(٤) ، وفي كل الإحوال فإن مصر تعتبر " السلام هدفا إ" (٥) وليس تحركا تكتيكيا يمكن التخلي عنه في اي وقت .

وتكشف هذه التعبيرات عن إيمان كامل بأن عملية التسوية السياسية التى بدأت في صورة كلية منذ مؤتمر مدريد هي نتاج لريادة مصرية ، وأن نتائجها المتمثلة في التوصل إلى اتفاقيات بين إسرائيل وأحد الاطراف العربية ، أو مجرد الحوار والتفاوض مع أطراف عربية أخرى ، ما كان لها أن تكون دون الريادة المصرية في هذا المجال . والريادة هنا لا تقتصر على عنصر الزمن ، ولكن تنطبق أيضا على ما تضمنته المعاهدة المصرية الإسرائيلية من مبادىء صارت فيما بعد أحد الموجهات الرئيسية في عملية التسوية التي بدأت في مدريد ١٩٩١ ، ذلك أن " معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تعد نموذجا قاعدته الأولى كل الأرض مقابل كل السلام "(٦).

<sup>&</sup>quot; شارك في جمع مادة هذا الجزء الباحثة مني صالح.

غير أن هذه الريادة المصرية لم تكن دون ثمن أو تضحيات ، أو هي تعبير عن التخلي عن المسئولية تجاه الحقوق العربية ، ذلك أن مصر سواء في عهد الرئيس السادات أو الرئيس مبارك ناضلت من أجل أن " يكون السلام مع مصر مدخلا لسلام عادل مع بقية الشعوب العربية "(V). الأمر الذي يعكس الترامها التاريخي بقضية الشعب الفلسطيني ، والذي من أجله دخل الشعب المصرى " أربعة حروب وضحي بعشرات الآلاف من أطهر الأبناء .. وضحي بالملايين من موارده المحدودة من أجل قضية الشعب الفلسطيني ولم يتوقف يوما واحدا عن الكفاح في سبيل إقرار السلام وإقرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرة ، ومساندته للحصول على حقوقه المشروعة في شتى مراحل هذا النصال " (A). ورغم كل التضحيات السابقة والحالية فثمة اقتناع بإن دور مصر في شأن القضية الفلسطينية " ثابت ولم يتغير ، فمصر تعتبرها قضيتها ، ولم تتخل عنها حتى عندما تعرضت للهجوم والتشهير ولن تتخلى عنها في المستقبل " (P). فضيلا عن أن مصر بجهودها وتدخلاتها لدى الأطراف الدولية والإقليمية هي " التي حولت القضية الفلسطينية من قضية لاجئين إلى قضية شعب " (P).

بيد أن الادراك الرسمى المصرى لم يغفل أن عدم استجابة الجانب الفلسطيني لما كان يعرض عليه في عام ١٩٧٧ ، قد أدى إلى تعقيد الموقف إلى حد كبير وإلى تأخير الاعتراف بهم إلى مطلع التسعينيات ، ووفقا لما أشار اليه الرئيس مبارك فيعدد من المناسبات فإن "مصر كانت تعرض على الفلسطينيين ما يحققونه اليوم وهو الإعتراف (١١) ، و "لو أن الفلسطينيين استجابوا إلى السلام الذي عرضته عليهم مصر في ١٩٧٧ لكان ذلك أفضل لهم حيث كان عدد المستوطنات في الضفة أقل ، وهي العقبة الرئيسية الأن ، والفلسطينيون يتمنون أن يحصلوا على ما تضمنته كامب ديفيد (١٢) .

ثمة اقتناع مصرى بأن مؤتمر مدريد كان في شق منه حصيلة للجهود المصرية التي سبقته ، حيث كانت تسعى "بجهد كبير ومتصل من أجل تقريب وجهات النظر " (١٣) ، وكذلك " لتهيئة المظروف لعقد مؤتمر للسلام تشارك فيه القوى الدولية المعنية دون أن تعوق التفاوض المباشر بين طرفي النزاع أو تكون بديلا عنه ، ولكن مشاركة القوى الدولية يكون بغرض المساهمة في التغلب على الصعوبات وتقريب وجهات النظر" (١٤) وبغض النظر عن تسمية المؤتمر ، فهو من وجهة نظر مصر " يعد ضرورة .. فضلا عن مطالبتها بمشاركة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والأمم المتحدة ودول أوروبا فيه كما أعربت عن استعدادها لإستضافته في القاهرة ، في حالة موافقة الأطراف المعنية "(١٥) . وعلى الصعيد العربي ترى مصر انها قد " بذلت جهدا سياسيا لتنسيق المواقف العربية للأطراف المشاركة في المؤتمر وإيجاد آلية لهذا التنسيق " (١٥).

ومع الاتفاق المبدئي بين الاطراف المعنية على عقد المؤتمر ، كان طبيعيا ان ترحب مصر بالمؤتمر ، وبالمشاركة في أعماله واعتباره " تتويجا لجهود شاقة وطويلة ساهمت فيها مصر لحث الممجتمع الدولي على إقناع الأطراف بضرورة انعقاد مؤتمر السلام " (١٧) . بيد أن هذا الانعقاد لا يعني من وجهة النظر الرسمية أن الامر قد وصل إلى نهايته ، ذلك أن السلام وهو من اهم

#### الجوانب المسامسة لعملية التسوية

الأحداث الدولية والإقليمية يتطلب من مصر الاهتمام والمتابعة ، لأنه 'يؤثر على مصالحها وأوضاعها بصورة أو بأخرى . كما يتطلب هذا الحدث من مصر دورا نشيطا بارزا يناسب وزن مصر وثقلها الإقليمي ، ومسئوليتها في الحفاظ على الأمن والإستقرار في المنطقة ، كما أن هذا الدور يجب أن يكون على أصعدة مختلفة " (١٨) .

وأخذا في الاعتبار وجود مراحل متعددة منها ما هو قبل التسوية ، وما هو اثنائها ، وما هو بعدها ، فإن التصور المصرى راعي تلك الفروقات . ففي مرحلة التسوية فإن مصر ترى ان دورها يتمثل في 'كونها صديق للولايات المتحدة في المنطقة ، وأن تدعم قيام سلام يحافظ على الأهداف المصرية ، ويضع حدودا على القوة الإسرائيلية ' (١٩) . إضافة إلى المساهمة في التوصل إلى اتفاقات عربية إسرائيلية . وهناك أقتتاع مصرى بانه ' لولا جهود مصر ما توصل الإسرائيليون إلى اتفاق مع الفلسطينيين أو الأردن ، وبدون الدور المصرى لن تتمكن إسرائيل من الوصول إلى سلام مع سوريا ' (٢٠) ، أن "التقدم الذي تشهده مسيرة السلام يؤكد أهمية الدور المصرى الذي يتابع كافة مسارات المسيرة السلام أن عصر هي صاحبة المبادرة في نقل الوضع في المنطقة من المواجهة إلى السلام '(٢١) .

ونظرا لأن مرحلة التسوية وفقا للمسارات التثانية تصاحبها عملية أكثر شمولا تهدف إلى إعادة صياغة التفاعلات الإقليمية تحت شعار إقامة التعاون الاقتصادى الإقليمي ، والنظر اليه كجزء من عملية التسوية ذاتها ، كان طبيعيا أن يكون لمصر رؤيتها الخاصة لهذا الامر ، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية في مناسبات عدة . ووفقا له فإن " التعاون الاقتصادى الإقليمي هو جزء عضوى من عملية السلام الذي لم يقم بعد '(٢٢) ، ولكن المنطقة ' في الطريق إليه ، وأى حديث عن التعاون الإقتصادى يجب أن ننتهي به ، وليس أن نبدأ به ، وهناك قرارات خاصة بمصر كدولة ذات سيادة منها ربط التعاون الإقتصادى بالتقدم السياسي في مسيرة المعلم '(٢٣)).

وتتضمن رؤية مصر ضرورة الاتفاق بين دول المنطقة على شكل وطبيعة المعلقات في مرحلة ما بعد التسوية حيث ستشهد المنطقة علاقات جديدة . ومن جهتها ترى مصر أن تقوم هذه المعلقات على " تكامل ثلاث ركائز هي التسوية السياسية والتنمية الإقتصادية والأمن الإقليمي وضبط التسلح " (٢٤) ذلك أن " السلام الحقيقي هو سلام الشعوب الذي قاعدته التعاون الإقتصادي " . ولكن من جانب آخر فإن الأمر مرهون بتحقيق تقدم حقيقي وملموس على مختلف مسارات عملية السلام لتوفير " الظروف الأساسية اللازمة لتفعيل التعاون الإقليمي على مستوى المنطقة " (٢٥) .

وتبعا للرؤية المصرية فإن التعاون الاقتصادى الإقليمي يجب أن يكون خاتمة لعملية التسوية السلمية ، أو على الأقل متزامنا معها، فهى \_ اى التسوية السياسية الشاملة \_ شرط أساسي من شروط التعاون الإقليمي المتمثلة في "السلام والتقدم في نزع السلاح النووى ، وقيام دولة فلسطين" . ومن هذا المنطلق ترحب مصر بمناقشة بعض مشروعات التعاون الإقليمي مثل البنك الإقليمي للتعاون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، أو المشروعات السياحية المشتركة ، على أن

يتناسب مقدار الإنجاز فيها مع التقدم الذى يتم إحرازه على المسارات السياسية المختلفة . أما ما يتعلق بدعوات قيام سوق حرة مشتركة لدول المنطقة ، فهى أمر مرهون بـ " تحقق كل شروط التعاون الإقليمى أى إتمام عملية التسوية السلمية بصورة شاملة وفى كل المسارات ، وحل القضية النووية الإسرائيلية " (٢٦) .

وترى مصر أنه من الضرورى رسم صورة كاملة للنظام الإقليمي في مرحلة ما بعد التسوية " يتضح فيها خطوات انتقال المنطقة من الصراع إلى السلام والتعاون الإقليمي الذي يجب أن تتوافر فيه شروط معينة أهمها: ألا يؤدي إلى طمس الهوية العربية ، وألا يضر بالمصالح العربية وألا يضعف العلاقات العربية – العربية، وألا يكون له تأثير سلبي على الأمن العربي .. كما يجب عدم استبعاد أي من دول المنطقة من هذا النظام التعاوني ، بل وتعديل أوضاع بعض دول المنطقة مثل العراق لتصبح قادرة على المشاركة في النظام الجديد " (٢٧) .

وبخصوص التعاون الإقليمى تدرك القيادة المصرية " أن الأثار المترسبة فى نفوس الشعوب العربية نتيجة حالة عداء استمرت أكثر من خمسين عاما تتطلب بعض الوقت لإزالتها وذلك لكى تتقبل الشعوب العربية التعامل والتعاون مع إسرائيل ، كما تدرك أن الشعب الإسرائيلي يعانى من نفس الحالة . ولكن من جهة أخرى ترى أن هناك تقدما فى هذا المجال حيث إن حركة رجال الأعمال المصريين إلى إسرائيل أصبحت أكثر فى الفترة الأخيرة ، وأنه عندما يتم التوصل إلى سلام مع سوريا ستصبح العملية أسهل (٢٨) .

ومن وجهة النظر المصرية فإن موضوع التعاون الاقتصادي الإقليمي ذو صلة وثيقة بموضوع البرنامج النووي الإسرائيلي ، ويعكس هذا الامر ايمانا بالعلاقة الوثيقة بين الامن وضبط التسلح من جهة وبين تنظيم وخلق شبكة تفاعلات اقتصادية واسعة المدى بين العرب وإسرائيل من جهة اخرى ، وفي هذا السياق تصر مصرعلي "أن ضبط التسلح والأمن الإقليمي يحددان شكل ومدى التعاون الإقليمي في مرحلة ما بعد التسوية ، وأن الأمن يجب أن يقوم على المسأواة بين دول المنطقة ، وتحقيق الأمن المتساوي بأقل قدر من التسليح ، ثم إيجاد ضمانة للأمن متمثلة في المصالح المشتركة وليس أسلحة الدمار الشامل ... وبالتالي تدعو مصر إلى إتخاذ خطوات واضحة لانضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وبدء المناقشة الفعلية لإنشاء من أسلحة الدمار الشامل ، ومراجعة الاتفاقيات الدولية الخاصة بنزع السلاح لتوفيق التزامات دول المنطقة تجاهها ، كما تدعو إلى تبنى المبادرة المصرية بشأن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل " (٢٩) . وتبرر مصر هذا الربط بأن " دول المنطقة لن تستطيع توجيه جهودها إلى التنمية أو مواجهة تحديات المستقبل وهي مهددة بمخاطر أسلحة الدمار الشامل وخيارات استخدامه " (٣٠) .

ومن المنظور الرسمي المصرى فإن استكمال عملية النسوية وشموليتها وارتباطها بحل معضلتي التعاون الاقتصادى والأمن الإقليمي على النحو السابق ذكره لن يؤدى إلى تأثيرات سلبية على الدور المصرى ، ذلك " أن مصر تمتك العديد من المقومات التي تكفل لها مكان الصدارة

في الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد التسوية ، لاسيما وأن دورها المتميز في المنطقة لم يب يرجع إلى قيادتها للصراع العربي الإسرائيلي بقدر ما يرجع إلى مقومات مصرية ذاتية منفصعن تغير الأوضاع وتبدل العقائد الإقليمية والدولية ، وأن هذه المقومات قادرة على كفالة دمصري فعال في مرحلة ما بعد التسوية وفي ترتيبات التعاون الإقليمي" (٣١) . وحيث إن مصهى التي " بدأت عملية السلام وبالتإلى قادت الأمة العربية في الحرب والسلام وهو ما لم يقم به طرف عربي أخر " (٣٦) أي أن الصراع العربي الإسرائيلي ليس سببا في ريادة مصر للمقط بقدر ما هو نتيجة لهذه الريادة أو مظهر لها . فضلا عن "أن مقومات هذه الريادة تاريخ واجتماعي والاقتصال والمصري ، بالإضافة إلى أن مصر هي التي قادت عملية التنوير في المنطقة ولها دور تاريخ على مر العصور ، وقادت الشعوب العربية للتخلص من الاستعمار ، وبالتإلى لن يؤدي قالسلام في المنطقة إلى التقليل من الدور المصري أو الحد منه " (٣٣) .

بعبارة الخرى ان استكمال التسوية السياسية لن يؤثر سلبا على الدور المصرى عربيا واقليحي نظرا لوجود مقومات هيكلية خاصة بهذا الدور ، وكذلك لما تمثله مصر من ثقل "رئيسى فى الا العربية والإسلامية بثقلها البشرى والاقتصادى والثقافى والحضارى " (٣٤) . وهو ما يمكن اير عناصره فى : أنها أكبر دولة عربية ، ويوجد بها ١٣ جامعة ، وهى غنية بمفكريها وعلماة وأدبائها وفنانيها ، وبين جنباتها يوجد الأزهر الشريف ، فضلا عن المؤسسات الضخصواليات غير الموجودة فى الكثير من دول العالم الثالث . "(٣٥) . وهى تمثلك تراثا حضارية والحريات غير الموجودة فى الكثير من دول العالم الثالث . "(٣٥) . وهى تمثلك تراثا حضارية تكمل مسيرة الإصلاح الإقتصادى يمكن أن تصبح مصر أكبر منتجى منطقة الشرق الأوسط (٧ تمكل مسيرة الإصلاح الإقتصادي يمكن أن تصبح مصر أكبر منتجى منطقة الشرق الأوسط وذلك نظرا لان اقتصادها " يتجه إلى التحرر بنجاح ، ولديها قطاع خاص متصاعد بقوة ، و هو نمتلك كل الموارد اللازمة لأى نهضة إقتصادية سواء على المستوى الوطنى أو الإقليمي فلديها: الأرض الخصبة والموارد الطبيعية الزراعية والمعدنية والسياحية ، كذلك لديها معو بشرية ماهرة ومدربة . وهى تمثلك قاعدة صناعية "تؤهلها لأن تكون طرفا اقتصاديا فعالا عبد المستويين الإقليمي والدولي ولأن تطرح عملية النطور الإقليمي في إطار ريادة وشراكة يقتصادية متشعبة ، وقاعدة اقتصاديا متميزا " (٣٨) . كما " ان لمصر علاقات تاريخية عميقة وعلاقت تحقق للجميع وضعا إقتصاديا متميزا " (٣٨) . كما " ان لمصر علاقات تاريخية عميقة وعلاقت سياسية متشعبة ، وقاعدة اقتصادية آخذة في التطور " (٣٩) .

ويتضح من مجمل التصور السابق أن ادراك القيادة السياسية لدور مصر في مرحلة ما يالتسوية السياسية يرتبط في شق جوهري منه بالاستمرار في عملية الاصلاح الاقتصادي ، وفق تدعيم الأداء الاقتصادي بصورة كلية ، وينطلق هذا التصور من الاقتناع بأن استكمال عما التسوية السياسية ، وضبط عمليات التسلح وإيجاد صبغة للامن الإقليمي ، إلى جانب الدخول فا عمليات متشعبة للتعاون الإقليمي ستؤدي إلى إعلاء شأن العوامل الاقتصادية ، وبالتالي قد استمرار الدور الإقليمي لمصر يجب أن يكون مستندا إلى عناصر قوة اقتصادية جنبا إلى جذ العناصر السياسية والأمنية والتقافية والتاريخية ، وأنه كلما كان الاقتصاد المصرى أكثر قوة كأ

كان الدور المصرى اكثر فاعلية وتأثيرا . ويرتبط هذا الادراك باقتناع قوى بأن السلام من شأنه أن يقود إلى بناء نظام شرق أوسطى تلعب فيه الاعتبارات الاقتصادية الدور الأكبر ، ذلك ' أنه من غير المعقول إيقاف عملية السلام لتجنب مرحلة ما بعد السلام " (٤٠) .

إن اهتمام التصور المصرى بنقد الايحاءات السلبية لعملية السلام على الدور المصرى في المستقبل، والتركيز على قبول التحدى الاقتصادى فيما بعد استكمال حلقات التسوية السياسية، لم يغفل الجوانب المعنوية وتلك المتعلقة بالهوية، ومن هنا جاءت تفضيلات القيادة المصرية لدعم وإعطاء الأولوية للتحركات ذات الطابع العروبى، مع التأكيد على أن مستقبل المنطقة مرهون بالحفاظ على هويتها العربية الإسلامية بالدرجة الأولى. وأنه في مرحلة وضع اسس النظام الشرق أوسطى، فإن مصر تضع "تقية الأجواء العربية وتدعيم دور الجامعة العربية من أجل حماية المصالح العربية المشتركة على قمة أولويات سياستها الخارجية ... وأنها \_ أي مصر \_ تفضل النظام العربي وتعتبره السبيل الأمثل لحماية المنطقة من الطوفان الشرق أوسطى .(١٤) ومن هذا المنظور يمكن تفهم مساندة مصر الرسمية للمطلب اللبناني بإنشاء تكتل إقتصادي عربي لمواجهة التكتلات الإقتصادية الدولية، استنادا إلى اقتناع قوى بـ " أنه لا يوجد تعارض بين لمواجهة التكتلات الإقتصادي وانتعاون الإقتصادي الإقايمي " (٤٢) .

ومما سبق يمكن استنتاج مجمل التصور الرسمي المصرى لعملية التسوية وتأثيرها على الدور الإقليمي لمصر على النحو التإلى:

ا ـ إن عملية التسوية السياسية هي البديل الوحيد لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي ، وهي عملية لم يكن من الممكن البدء فيها دون الريادة المصرية، التي تحققت بالفعل منذ عام ١٩٧٧ .

٢ - إن التسوية السياسية وقيام سلام شامل هو عمل استراتيجى كبير وليس أمرا تكيتيكا ، وإن هذا السلام يجب أن يكون شاملا لكل المسارات ، وبالتإلى يكون مقدمة لبناء نظام إقليمي جديد تلعب فيه الاعتبارات الاقتصادية دورا أكبر ، ويسمح بعلاقات تعاون اقليمي على قدم المساواة ووفق قاعدة تبادل المنافع ، شريطة أن تحل أولا قضية الأمن الإقليمي ، وبصفة خاصة البرنامج النووي الإسرائيلي .

٣ ـ إن التسوية السياسية هي عملية متكاملة ، ومصر تلعب فيها دورا فاعلا سواء في المسارات الثنائية ، أو في المفاوضات المتعددة . وأنه لولا هذا الدور لما كان من الممكن إحراز تقدم في المسارات المختلفة ، أو حدوث اتصالات إسرائيلية سورية .

٤ ـ مصر تدرك أن التسوية السياسية تطرح تحديات جديدة على هوية المنطقة وعلى شبكة تفاعلاتها المستقبلية ، وفي الوقت نفسه ترى أن استكمال حلقات التسوية السياسية وفقا للمنظور المصرى يتطلب المشاركة الفعالة لتيسير التوصل إلى اتفاقات ومعاهدات عربية إسرائيلية ، وأن التوصل إلى هذه الاتفاقات لا يعنى أبدا النيل من الدور المصرى أو الحد منه .

#### الجوانب السياسية لعملية التسوية

إن التسوية السياسية لن تقود إلى تهميش الدور المصرى نظرا الاستناد هذا الدور إلى مقومات مادية ومعنوية اكثر رسوخا وشمو لا من عملية التسوية ذاتها .

آ - ان مصر تدرك أن التسوية السياسية ستؤدى إلى تغيير جذرى فى نظام التفاعلات الإقليمية ،
 وأنه ستكون الأولوية للعوامل الاقتصادية ، وان مصر تستعد لذلك بمزيد من الاصلاحات
 الاقتصادية وتدعيم الأداء المصرى ، فى الوقت نفسه التمسك بالارتباطات العربية وبهوية المنطقة العربية والإسلامية .

# ٢ - الأداء المصرى في عملية التسوية

فى هذا الجزء سيتم التعرف على الأداء المصرى فى عملية التسوية الثنائية من خلال أمرين متلازمين أولهما تحليل كلى للقاءات القمة المصرية مع الأطراف المعنية العربية بالإضافة إلى إسرائيل. والثانى دراسة أنماط التحرك المصرى فى كل مسار على حدة، وكلا الأمريسن يستهدفان الكشف عن عناصر الأداء المصرى فى كل مسار على حدة، وفى مجمل عملية التسوية، وتحديد طبيعة هذا الأداء، والقبود التى تعرض لها، ومدى الصلة بين هذا الأداء على النحو الذى حدث بالفعل، وبين التوجهات الكبرى التى تؤمن بها القيادة السياسية إزاء عملية التسوية ودور مصر فيها.

## أ - تحليل عام لمؤشر القمة بين مصر واطراف عملية التسوية

يمثل مؤشر لقاءات القمة أحد المؤشرات المستخدمة في تحليل التفاعلات بين الدول وبعضها ، من حيث مدى قوتها أو ضعفها ، وطبيعة القضايا التي تشكل هذه التفاعلات . وتمثل المقارنة بين أكثر من طرف مدخلا مناسبا للتعرف على خريطة التفاعلات بين عدد من الأطراف في مرحلة زمنية معينة . وفي الجزء التإلى سوف تتم المقارنة بين لقاءات القمة بين مصر وأطراف عملية التسوية في الفترة من اكتوبر ١٩٩١ إلى نهاية عام ١٩٩٥ ، وهي سوريا والاردن وفلسطين وإسرائيل . وذلك بهدف تحديد أمرين ، أولهما الكشف عن تطور العلاقة بين القيادة المصرية وقيادات أطراف عملية التسوية ، وثانيا التمهيد لتحليل انماط التحرك المصرى في كل مسار للتسوية الثنائية كل على حدة ، والذي سوف يركز على تحليل القضايا الخاصة بعملية التسوية التي تناولتها لقاءات القمة.

الجدول رقم ١ توزع لقاءات القمة بين مصر وأطراف عمنية التسوية ١٩٩١ ـ ١٩٩٥

|        |      | 40   |      |      |      |          |
|--------|------|------|------|------|------|----------|
| إجمالي | 1990 | 1991 | 1994 | 1997 | 1991 | البلاد   |
| ٤٩     | 14   | 1.   | 17   | 11   | ٣    | فلسطين * |
| ١٦     | ٣    | ٥    | ۲    | ١    | ٥    | سوريا    |
| ۵      | ٣    | ١    | ١    |      | 4    | الأردن   |
| ۵      | ١    | ١    | ۲    | 1    | •    | إسرائيل  |
| ۷۵     | ٧.   | ١٧   | ۱۷   | ١٣   | ٨    | إجمالي   |

\* اللقاءات الواردة في الجدول هي اللقاءات الرسمية فقط.

يشير الجدول رقم ١ والخاص بتطور إجمالى لقاءات القمة المصرية مع أطراف عملية النسوية في الفترة ١٩٩١ م ١٩٩٥ ، إلى احتلال الطرف الفلسطيني المرتبة الأولى بنسبة كبيرة للغاية ، فمن بين ٧٥ لقاء القمة بين مصر والأطراف الأربعة المعنية ، استحوذ الطرف الفلسطيني على ٤٩ لقاءا رسميا، وذلك بنسبة تصل إلى ٦٠٪ . وهي نسبة عالية تقترب من الثلثين ، وتكشف عن درجة عالية من خصوصية العلاقة المصرية الفلسطينية من جهة ، ودرجة عالية من الاهتمام المصرى بالتطورات الجارية في المسار الفلسطيني الإسرائيلي من جهة آخرى.

وتجىء سوريا فى المرتبة الثانية بإجمالى ١٦ لقاء للقمة ، ونسبة ٢١٪ ، وتليها كل من الأردن وإسرائيل بإجمالى ٥ لقاءات للقمة ونسبة ٥٠٠٪ . (انظر الشكل رقم ١)

ومجمل الإحصاءات السابقة تشير إلى درجة من عدم التوازن بين لقاءات القمة المصرية الفلسطينية من جهة ، ولقاءات القمة المصرية مع الأطراف الاخرى من جهة ثانية. ويشير هذا الأمر إلى درجة معينة من كثافة الاتصالات المصرية الفلسطينية ، وحرصا مشتركا على التشاور المستمر وتبادل الافكار بشأن تطورات عملية التسوية ، وكذلك اهتماما فلسطينيا بأن تكون مصر دائما قلب هذه التطورات والتى تمس المسار الفلسطيني تحديدا.

وباستثناء عام ١٩٩١ الذى شهد أقل عدد من لقاءات القمة المصرية الفلسطينية ، فإن باقى السنوات توضيح درجة عالية من التوازن فى هذه اللقاءات . ( انظر الشكلين رقم ٢ و رقم ٢) ، وإذا ما اضيفت زيارات الرئيس عرفات العابرة للقاهرة ولقاءاته سواء مع الرئيس مبارك وكبار المستولين المصريين ، إلى مجمل لقاءات القمة الرسمية ، فسوف تبرز سمة الخصوصية على نحو أكثر وضوحا . ( انظر الجدول رقم ٢ والشكل رقم ٤)

الجدول رقم ۲ إجمائي زيارات الرئيس عرفات لمصر ١٩٩١ - ١٩٩٦

| *1997 | 1990 | 1992 | 1995 | 1997 | 1991 | نوع الزيارة      |
|-------|------|------|------|------|------|------------------|
| ٦     | 14   | ١.   | ١٢   | 11   | ٣    | رسمية            |
| ١     | ٤    | ٤    | Υ    | ٤    |      | عابرة " ترانزيت" |
| γ     | 17   | ١٤   | ۱۹   | 10   | . "  | إجمالي           |

\* حتى مايو ١٩٩٦

وباستثناء لقاءات القمة المصرية الفلسطينية الرسمية على وجه التحديد ، فهناك أيضا درجة من عدم التوزان بين لقاءات القمة المصرية مع كل من سوريا والأردن وإسرائيل ، وذلك لأن لقاءات القمة المصرية السورية تمثل ٦١٪ من جملة هذه اللقاءات ، في حين تتشارك كل من الاردن وإسرائيل في نسبة الـ ٣٩٪ الاخرى . ( انظر الشكل رقم ٥ )

ويبدو هذا اللا توازن أكثر ما يكون في مدى توزع لقاءات القمة المصرية مع هذه الأطراف على سنوات الدراسة . فبالنسبة القاءات القمة المصرية السورية نجد أنها موزعة على كل سنوات

#### الجوانب السياسية لعملية التسوية

الدراسة ، الأمر الذي يبرز درجة عالية من التحسن في علاقات البلدين ، وقدرا من الحرص المشترك على تبادل هذه اللقاءات في فترات متقاربة نسبيا ( انظر الشكل رقم ٦ ) . ومن بيانات الجدول يتضح أن أعلى تركيز لهذه اللقاءات كان في عامي ١٩٩١ و ١٩٩٤ ، وهما العامان اللذان شهدا قدرا من الشد والجذب بين إسرائيل وسوريا ، سواء قبل الاتفاق على صيغة مؤتمر مدريد أو ما بعدها ، حيث تم تبادل المباحثات أكثر من مرة ، لكن دون التوصل إلى نتيجة محددة الاسيما في عام ١٩٩٤. ويتضح من الظروف العامة المحيطة بهذه القمم أنها كانت تأتى في اللحظات التي تشهد تطورات كيفية سواء على المسار السوري ذاته أو على المسارات الاخرى، وهي التطورات التي كانت تستدعى درجة عالية من التشاور بين البلدين.

وبالنسبة للقاءات القمة المصرية الاردنية فيمكن النظر اليها كمؤشر لتطور العلاقات بين البلدين من جهة ، وموقع قضية التسوية في علاقات البلدين من جهة اخرى . وتظهر بيانات عامى ١٩٩١ و ١٩٩٦ أنهما لم يشهدا أية لقاءات للقمة (انظر الشكل رقم ٧) ، وهو أمر يمكن فهمه على ضوء الخلافات التي كانت قائمة بينهما نتيجة تباين سياسات البلدين منذ اندلاع حرب الخليج الثانية ، وما بعدها . ثم جاءت قمة نوفمبر ١٩٩٣ في الاسكندرية لتشكل قطيعة مع المرحلة السابقة عليها ، فاتحة بذلك مرحلة جديدة ، تبلور فيها الاهتمام المشترك بين البلدين سواء بتطوير علاقاتهما الثنائية أو تنسيق مواقفهما إزاء التطورات الجارية في عملية التسوية . وقد وصل أعلى تركز للقاءات القمة المصرية الأردنية في عام ١٩٩٥ ، والذي شهد بدوره تطورات هامة في علاقات البلدين من ناحية ، وفي مجال التسوية السياسية من ناحية اخرى ، فضلا عن عدد من التطورات الإقليمية ـ كالوضع في العراق ـ والتي كانت مجالا لاجتهادات مختلفة بين البلدين ، واحتاجت بدورها نوعا من الاتصالات المباشرة على اعلى مستوى لتحديد موقف مشترك تجاهها .

فيما يتعلق بلقاءات القمة المصرية الإسرائيلية (انظر الشكل رقم ١) ، فيتضح من بيانات الجدول أنها تتسم بدرجة من التوازن بين سنوات الدراسة ، وهي تظهر حرص مصر علي مواصلة اتصالاتها مع كافة اطراف عملية التسوية دون استثناء ، الامر الذي يسهل عليها القيام بدور قناة اتصال بين هذه الأطراف حين تكون هناك ضرورة لذلك .



الشكل رقم ٢



الشكل رقم ٣



## الجواتب السياسية لعملية التسوية

الشكل رقم ؟



الشكل رقم ه



الشكل رقم ٦

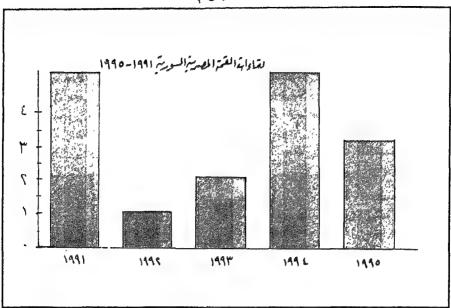

الشكل رقم ٧

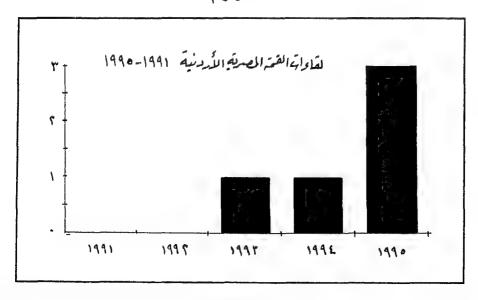

الشكل رقم ٨

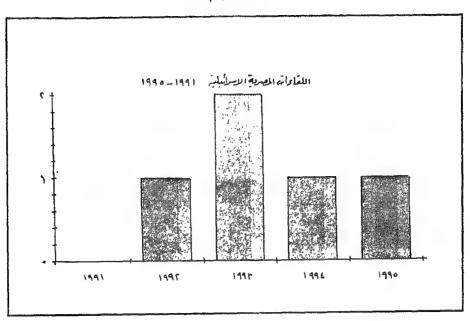

## ٣ ـ مصر والتطور في مسارات التسوية: التحركات والأنماط

### أ ـ التحرك المصرى على المسار الفلسطيني : المشاركة المحسوبة

من تحليل لقاءات القمة المصرية مع أطراف علمية التسوية برز قدر من الخصوصية للدور المصرى على المسار الفلسطيني الإسرائيلي ، وهي خصوصية نابعة في الأساس من كون الأراضي الفلسطينية المحتلة متاخمة مباشرة للأراضي المصرية ، الأمر الذي يجعل التطورات على المسار الفلسطيني ماسة مباشرة بالأمن القومي المصري ، ولوجود خلل يصعب تصور تجاوزه بين الطرفين الإسرائيلي من جهة والفلسطيني من جهة أخرى ، وهو الخلل الذي يعكس نفسه سلبا على عمليات التفاوض ذاتها ، وعلى قدرة المفاوض الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة .

تبدو هذه الخصوصية في طريقة تناول الدبلوماسية المصرية لهذا المسار بالمقارنة بطريقة اتناولها لما يجرى على المسارات التفاوضية الأخرى و لعل كون الأطراف العربية الاخرى - اي الأردن وسوريا و لبنان - دول ذات سبادة وذات شعوب وأرض محددة ومعترف بها دوليا ، ولها حكوماتها المستقرة ، وتتوافر لديها الكوادر من الدبلوماسيين والمفاوضين المحترفين ، يمثل أبرز عناصر المقارنة مع الطرف الفلسطيني ، لاسيما منظمة التحرير الفلسطينية - التي بات عليها أن تتحول من حركة كفاح مسلح إلى حركة سياسية تناضل من أجل إقامة دولة . في الوقت نفسه تحتل أراضيه ، ويتنازعها معه طرف معتدى يمتلك الكثير جدا من عناصر القوة ، فضلا عن التمسك بالأرض والعمل على تعديل ملامحها تعديل جوهريا . إن مثل هذه الخصوصية الفلسطينية هي التي تفسر خصوصية الدور المصري ذاته ، والذي يمكن التعبير عنه بدور الشريك غير المباشر في التفاوض ، والوسيط النشط أحيانا ، وقناة اتصال رئيسية ، وهو ما يمكن توضيحه من خلال استعراض ملامح هذا الدور عبر السنوات الخمس الماضية . وتبدو هذه الخصوصية التي تشعر بها مصر إزاء المسار الفلسطيني في أكثر من جانب ، منها القناعات المصرية ذاتها التي عبرت عنها القيادة المصرية إزاء المسار الفلسطيني ، ومنها التحركات الفعلية.

فعلى صعيد القناعات المصرية يمكن الاشارة إلى إيمان مصر بأن ما قامت به من اتصالات مكثفة مع قيادات أوروبية بالإضافة إلى الرئيس الأمريكي ساعد على جعل قضية الشعب الفلسطيني في مقدمة الأولويات العالمية بعد إنتهاء حرب الخليج "(٤٣) ، والإيمان بأن على مصر أن "تقدم الدعم الكامل للجانب الفلسطيني فهو المطرف الضعيف في المعادلة " (٤٤) ، والنظر إلى الدور المصرى بإعتباره " الضمامن والمساند لحقوق الفلسطينين " (٤٥) ، وأن عليها مسئولية مساعدة " القضية الفلسطينية بقدر استطاعتها ، ولكن دون أن تضغط على الفلسطنيين ولا أن تفرض عليهم رايا ، ولكنها تحلول تذليل العقبات على كافة المسارات إيمانا منها بأن عقبات السلام أهون من ويلات الحرب " (٤٦) وأن دورمصر ليس النفاوض ـ نيابة عن الفلسطنيين -

ولكن تمهيد الطريق للسلام" (٤٧) ، وأنه ' أحيانا ما يكون حث الفلسطينيين على الإصدرار على حقوقهم ولكن على مائدة المفاوضات " (٤٨) .

وهناك ايمان مصرى بأن دورها على المسار الفلسطيني الإسرائيلي له طابع خاص ، وائه يتمثل في " المساعدة عندما يطلب منها ذلك .. لتقريب وجهات النظر أثناء المفاوضات ، ولتحويل إعلان المبادئ إلى إتفاق سلام ، وهي تستطيع أن تقوم بذلك لخبرتها في التعامل مع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني " (٤٩) فضلا عن القيام "بمجهود ضخم من أجل القضية الفلسطينية وتتصل بالولايات المتحدة وإسرائيل للتوصل للسلام " (٥٠) ، كما "تتصل بكافة الدول المعنية والصديقة لتذليل العقبات التي تعترض عملية السلام (٥١) . وأنها " تقدم الاستشارة للفلسطينيين وتنصحهم وتساعدهم عندما تظهر عقبات وذلك لتنفيذ اتفاق المبادئ ، كما تتصل مصر بالدول المائحة لتوفير المساعدات المائية الفلسطينين "(٥٠) .

على صعيد التحركات الفعلية (٥٣) ، فقد ساعد الإعلان عن عقد مؤتمر مدريد على تنقية مناخ العلاقات المصرية الفلسطينية التى تأثرت سلبا بسبب أزمة الخليج الثانية ، وتبارى المسئولون الفلسطينيون في الإدلاء بتصريحات تصالحية ، وزار الرئيس عرفات القاهرة لأول مرة بعد ١٤ شهرا ، وذلك قبل عقد المؤتمر وأعلن "أن مصر ليست وسيطا، ولكن جزءا من الموقف العربي وأنها تحتضن القضية الفلسطينية منذ ١٩٤٨ ، وقدمت من أجلها الكثير وأنها تتمتع بميزات تمكنها من لعب دور قوى في عملية السلام وحل القضية الفلسطينية سواء من ناحية علاقاتها بإسرائيل أو نضجها التفاوضي وخبرتها في استرداد الحقوق سلميا ".

عقب انعقاد مؤتمر مدريد ، وقبيل بدء المفاوضات الثنائية قامت مصر بـ تزويد الجانب الفلسطيني بخبرات المفاوضات المصرية الإسرائيلية عامي ١٩٧٩ ، ١٩٧٠ بشأن الحكم الذاتي وإقامة ترتيبات أمنية للضفة وغزة وفقا لإطار كامب ديفيد ، بل وطلب الرئيس عرفات عند زيارته للقاهرة بعد المؤتمر مباشرة بأن يشارك في الوفد الفلسطيني في المفاوضات الثنائية الخارجية – كمستشارين – السفيران المتقاعدان عزت عبد اللطيف مدير إدارة فلسطين في وزارة الخارجية المصرية ، وطاهر شاش مدير الإدارة القانونية بـوزارة الخارجية سابقا ، لسابق اشتراكهما في مفاوضات الحكم الذاتي في كامب ديفيد ١٩٧٨ ولتمتعهما بخبرة تفاوضية عالية . وقد وافقت مصر على مشاركة السفيرين المصريين في الوفد الفلسطيني خارج إطار وزارة الخارجية المصرية ، وذلك انطلاقا من مبدأ عدم التدخل في الشئون الفلسطينية ، وعدم اعطاء الخارجية المصرية وذلك انتهام مصر بالعمل على فرض وصايتها على أحد ، وإعطاء الجانب الفرصية لاي طرف باتهام مصر بالعمل على فرض وصايتها على أحد ، وإعطاء الجانب الفلسطيني ، وأن دور مصر هو الشريك والمعاون ، وليس دور الوسيط الوصي ، وأن هذا الدور ينبع من ثقلها الإقليمي والمحافظة على مصالحها الحيوية .

وتسهيلا أنقل خبرات التفاوض وتنظيم الدعم الفنى المصرى للجانب الفلسطيني تكررت زيارات المسؤولين الفلسطينيين لمصر ، وتبادل الإتصالات الهاتفية والرسائل المتبادلة ، وأصبح

هناك ما يعرف بالمشاورات المكثفة والخط الساخن المستمر بين المستولين في الجانبين . وقد تعددت لقاءات الرئيسين مبارك وعرفات على المستوى الرسمى أو " العابر أثناء توقفه بمطار القاهرة عند زياراته لدول أخرى . كما تعددت أيضا لقاءات ، " موسى - أبو مازن " ، و " شعث- الباز " من أجل التنسيق والتفاهم والتشاور وذلك قبل حضور جولات المفاوضات أو بعدها، وقبل وبعد زيارة أحد المستولين لطرف من أطراف النزاع للقاهرة أو العكس .

لم يقتصر الدور المصرى على المسائل المتعلقة بالدعم الفنى للمفاوض الفلسطيني ، لكنه امتد إلى الأحداث المرتبطة بالعملية السلمية التى يكون الجانب الفلسطيني طرفا فيها . ومن امثلة ذلك طلب الرئيس عرفات تدخل مصر لدى السلطات الإسرائيلية لمنع طرد ١٢ فلسطينيا من الأراضى المحتلة ، وكذلك معالجة قضية طرد ١٨٤ ناشطا في الحركة الإسلامية إلى مرج الزهور في نهاية عام ١٩٩٢ . وقد نجحت اتصالات مصر مع أطراف دولية وإقليمية أخرى في عودة هؤلاء المبعدين وإزالة الجمود الذي خيم على المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في النصف الأول من عام ١٩٩٣ . وأمتد الدور المصرى – خارج عملية التفاوض – إلى تقديم صنوف شتى من الدعم المعنوى ، والذي تمثل في عقد ندوات المساندة القضية الفلسطينية مثل "اليوم العالمي إبريل ١٩٩٢ ، والذي شارك فيها الوفد الفلسطيني المشارك في المفاوضات الثنائية . وندوة "التفاعل مع الرأى العام الفلسطيني " نوفمبر ١٩٩١ ، وقد استهدفت هذه الندوات وغيرها إلى جانب تأمين الدعم المعنوى والتعبير عن المساندة المصرية رسميا وشعبيا ، تهيئة الشعب الفلسطيني لقبول عملية السلمية ، بالإضافة إلى عرض الأسلوب المصرى في آليات المتفاوض ليستفيد منه الجانب الفلسطيني ليكون أكثر خبرة في التفاوض مع الطرف الإسرائيلي .

تجلى السلوك المصرى الداعم للجانب الفلسطيني على مائدة المفاوضات في تذليل بعض العقبات على مستوى المفاوضات الثنائية والمتعددة . فقد نجحت مصر في إدراج قضية اللجنين ضمن جدول أعمال مؤتمر موسكو ، وإن لم تنجح جهودها في تأمين تمثيل الفلسطينيين من الداخل والخارج في المؤتمر المذكور . وساهمت الدبلوماسية المصرية وتدخلات الرئيس مبارك لدى الولايات المتحدة وإسرائيل في رفع الحظر المفروض على الاتصال بمنظمة التحرير الفلسطينية ، وحل مشكلة التمثيل الفلسطيني في المفاوضات ، ومناقشة إمكانية التفاوض على مستوى عال بين الرئيس عرفات والمسئولين الإسرائيليين . وبدت تلك الجهود واضحة اثناء زيارة الرئيس مبارك لأمريكا في أبريل ١٩٩٣ ، والتي تلاها إقناع الطرف الفلسطيني بقبول مسودة المشروع الأمريكي لإعلان المبادئ في يونيو ١٩٩٣ ، وهو المشروع الذي أحدث إنقساما في الجانب فلسطيني لإعلان المسئولين الفلسطينيين رتسوق حلا أمريكي "للسلام ينتقص من الحقوق الفلسطينيين رتسوق حلا أمريكيا القضية الفلسطينية يهدد مكتسبات الشعب الفلسطينين . وقد ردت مصر على لسان وزير خارجيتها بأن "مصر. لاتفرض رأيا على الفلسطينين، ولانتحدث نيابة عنهم لأنهم أصحاب قرار وقضية ،

ولاتمارس عليهم الوصاية والاحتواء كما قالت الفصائل الضالة ولن تقدم فلسطين تنازلات ولاعلاقة باستقالة أقطاب التفاوض بمصر " .

وفي يوليو ١٩٩٣ طرحت مصر فكرة الاعتراف المتبادل بين الإسرائيليين والمنظمة ، كما أن اتفاق "غزة - أريحا أولا" وضعت أسسه الأولى في الإسماعيلية عند لقاء الرئيس مبارك ورابين رئيس الورزاء الإسرائيل. وأثناء المفاوضات السرية في أوسلو وقبل توقيع الاتفاقية شارك السفير المصرى السابق طاهر شاش في مراجعة مشروع اتفاق إعلان المبادئ خاصة فيما يتعلق بالنواحي الفنية والقانونية .

فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق المبادىء ، كان لمصر دور بارز ، تمثل في استضافة اللجان الفنية المختلفة ، والاستمرار في تقديم المشورة للجانب الفلسطيني ، حيث إستضافت مدينتا العريش وطابا اللجان الفنية الفلسطينية الإسرائيلية الخاصة بعمليات الانسحاب وتسلم السلطة وإقامة الحكم الذاتي في غزة وأريحا . وتكونت لجنة مصرية مساعدة من بعض الخبراء الذين سبق اشتراكهم في مفاوضات كامب ديفيد . وساعد وجود هذه الاجتماعات على أن تلعب القيادة المصرية دورا ، في تقريب الكثير من وجهات النظر عبر تقديم العديد من الأفكار ، وتجلى ذلك في عدد من المسائل الهامة ، ومن أبرزها تنظيم الحركة على المعابر وزيادة مساحة أريحا والتخلي عن بعض المستوطنات من أجل إنشاء ممر آمن بين المناطق الفلسطينية التي سيخليها الجيش الإسرائيلي . كما قدمت مجموعة اقتراحات من أجل التوفيق بين الجانبين في اجتماعات لجنة الارتباط المصرية الفلسطينية بناء على طلب الطرفين تطبيقا للمادة ٢ ١ من إعلان المبادئ التي نصت على أن "يدعو الطرفان " الفلسطينية والإسرائيلي " حكومتي الأردن ومصر للمشاركة في إقامة المزيد من ترتيبات التعاون والارتباط بين حكومة إسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة ، وحكومتي الأردن ومصر من جهة أخرى لدعم التعاون بينهم وتتضمن هذه الترتيبات إنشاء لجنة مستديمة للتعامل مع القضايا ذات الاهتمام المشترك .

كان لمصر دور رئيسى فى مناقشات قضايا اللاجئين والحد من التسلح والمياه والبيئة ، عن طريق تقديم الاقتراحات والافكار المختلفة ، وظهر دور مصر الوساطى فى التوفيق بين وجهات النظر الفلسطينية الإسرائيلية حتى فى اللحظات الأخيرة من توقيع اتفاق اعلان القاهرة الخاص بتنفيذ اتفاق توسيع الحكم الذاتى ، حيث ساهمت الدبلوماسية المصرية فى إقناع الرئيس عرفات بالحضور إلى القاهرة للتوقيع على الاتفاق بعد أن كان مترددا ، مع تأجيل الاتفاق على بعض المسائل الأمنية الخلافية إلى مرحلة أخرى من التفاوض ، ونجحت أيضا فى معالجة الآثار الجانبية لمذبحة الخليل وأعمال العنف التى أرتكبت بعد تلك المذبحة ، وقد صحب الرئيس مبارك الرئيس ياسر عرفات حتى منفذ رفح وهو فى طريقه إلى غزة كى يقيم دعائم السلطة الوطنية على الأرض المحررة ، وأعلن مبارك وقتها "أن القدس لن تكون عاصمة أبدية لإسرائيل وهذه أول خطوة لإنهاء الاحتلال نهائيا " .

وبإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية في غزة وأريحا تطور الدور المصرى إلى شكل آخر وهو شكل المسائدة المادية الهادف إلى توطيد أركان السلطة الوطنية خاصة في المجال الاقتصادى ، بالإضافة إلى حماية كيان السلطة الوليدة سياسيا . ومن هنا فقد أجرت مصر إتصالات مكثفة في النصف الثاني من عام ١٩٩٥ لاحتواء أزمة إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في مناطق الحكم الذاتي بعد أن رفضت إسرائيل طلب الفلسطينيين بإجراء الإنتخابات بعد إعادة انتشار الجيش ، والا تتم الاتتخابات تحت الإحتلال . ونجحت مصر أيضا في إقناع إسرائيل بالمطلب الفلسطيني واستضافت الطرفين في القاهرة من أجل بحث المشاكل المعلقة الخاصة بتسليم السلطات وفتح المعابر ورفع الحصار عن مناطق الحكم الذاتي والترتيبات الأمنية والمستوطنات والإفراج عن السجناء وتذليل العقبات التي تعوق إجراء الإنتخابات التشريعية التي تمت بالفعل في يناير ١٩٩٦.

وقد قامت مصر بجهود مضنية من أجل توقيع إتفاق المرحلة الثانية من إعلان المبادئ المعروف بإتفاق أوسلو حيث اجرت إتصالات مكثفة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ، وأرسلت العديد من المبعوثين إلى إسرائيل من أجل إقناع قادتها بحل بعض المشاكل المعلقة الخاصة بالانتخابات التشريعية ، وشاركت مصر بصفة مراقب في الانتخابات التشريعية التي أجرتها السلطة الوطنية الفلسطينية لأول مرة في المدن المحررة عدا مدينة الخليل والتي تاجل الإنسحاب منها إلى مابعد الإنتخابات الإسرائيلية ، بل وتأجلت أيضا مفاوضات طابا الخاصة بمناقشة الوضع النهائي ، والتي وصفتها مصر بأنها صعبة للغاية وأنها قد استعدت لها تماما ، وتأجلت أيضا إلى بعد الانتخابات الإسرائيلية .

امتد الدعم المصرى المباشر وغير المباشر السلطة الفلسطينية ، إلى محاولة التأثير على القوى الفلسطينية من أجل أن تلتزم بالوحدة الوطنية ومحاصرة التطرف ، وتجلى ذلك في استضافة القاهرة لمؤتمر المصهالحة بين السلطة الوطنية وحركة حماس بدلا من الخرطوم ، وكذلك احتواء الخلافات العربية الناتجة عن المعطيات الجديدة في المنطقة ، ولاسيما بعد توقيع الأردن لمعاهدة السلام مع إسرائيل ، وإن كانت مصر في الوقت نفسه رفضت إحياء فكرة الارتباط الكونفدرإلي بين الأردنيين والفلسطينيين وتوقيع الرئيس عرفات اتفاقية التعاون والتنسيق مع الأردن ، وابدت تحفظها على المشروعات الاقتصادية المقترحة بين البلدين . وبالرغم من هذه المسائل الخلافية فقد تعفظها على المشروعات الاقتصادية المقترحة بين البلدين . وبالرغم من هذه المسائل الخلافية فقد بين الجانب المصرى والفلسطيني أثناء مؤتمر الدار البيضاء اكتوبر ١٩٩٥ ومطالبة مصرحارحة بدولة فلسطينية عاصمتها القدس .

على الصعيد الاقتصادي وقعت مصر مع السلطة الفلسطينية مجموعة من بروتوكولات التعاون الإقتصادي بهدف إعداد الكوادر الإدارية اللازمة لإدارة شنون السلطة الوطنية ، وتنظيم تصدير العديد من السلع المصرية الفلسطينيين عبر منفذ رفح خاصة الغذاء ومواد البناء . وفي الوقت نفسه قامت الدبلوماسية المصرية بحملة قوية لمطالبة الدول المانحة بسرعة إمداد السلطة الوطنية بالأموال التي وعدت بها من أجل رفع المستوى المعيشي للفلسطينيين ، ولإنقاذ عملية

السلام ، ومحاصرة اسباب التطرف والعنف في الأراضي المحررة . وشاركت مصر في مؤتمر الدول المائحة وأعلنت أنها منحت السلطة الوطنية ، ٥ مليون جنيه في صورة دعم عيني ، واكدت أن حجب المساعدات عن غزة سيجعل الوضع هناك ينفجر بصورة أكبر من أفغانستان ، وأن ذلك ضد عملية السلام وضد استقرار المنطقة ، وسيستفيد المتطرفون من هذا الوضع .

تدخلت مصر مرارا من أجل رفع المصار عن مناطق الحكم الذاتي التي كانت تقررها السلطات الإسرائيلية في اللحظات التالية لأحداث عنف ، أو عمليات مقاومة ناجحة ، و هـ و الحصار الذي كان يتراوح بين عدة أيام وعدة اشهر ، يعاني خلالها الفلسطينيون افتقاد مصادر الرزق والعمل . وسعت مصر أيضا لدى القوى المؤثرة على الأطراف المتفاوضة لإنقاذ عملية السلام ودعم الكيان الفلسطيني الوليد ومناشدة الدول المانحة من أجل ذلك وعملت على توظيف علاقاتها إقليميا ودوليا من أجل الغرض نفسه ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني والاسيما بعد سلسلة التفجيرات الانتحارية في قلب إسرائيل فبراير ١٩٩٦، التي ترتب عليها مزيد من الحصار والتجويع للفلسطينيين ودعت مصــر علـي أثرهـا لمؤتمـر شـرم الشـيخ لإنقـاذ السـلام. إن محصلـة التحركات المصرية على المسار الفلسطيني الإسرائيلي تقود إلى استنتاج بكونه المسار الأمثل الذى مارست فيه مصر دور الشريك الفاعل إلى جانب كونه وسيطا وقناة اتصال رئيسية، إذ أتسم السلوك المصرى في هذا المسار بالمشاركة الكاملة الإيجابية، وتقديم العون الفني على مائدة المفاوضات وتقديم الدعم المعنوي والمساندة السياسية ، وممارسة قدر من الضغوط السياسية والمعنوية على الجانب الإسرانيلي من أجل تذليل بعض العقبات، وتهيئـة المنـاخ مـن أجـل إنجـاح عمليات التفاوض. في الوقت نفسه العمل على ضبط حركة المسارات المختلفة حتى الايتقدم طرف على حساب طرف آخر، مع التأكيد على ربط المفاوضات الثنائية بالمتعددة الأطراف. وتجلى السلوك المصرى في ضبط مسارات التسوية عند عقد مؤتمر الاسكنرية ديسمبر ١٩٩٤ الذي ضم مصر والسعودية وسوريا ، واستهدف بالدرجة الأولى ضبط تد كات بعض الأطراف الخليجية باتجاه إسرائيل ، وربطت ذلك بالحل النهائي .

بالمقابل يرى الفلسطينون في مصر دولة الجوار المؤثرة إقليميا ، والأكثر دعما ومساندة لهم له فنيا وسياسيا ـ في ماراثون المفاوضات ، والأنسب - تاريخيا - في تبنى حل القضية الفلسطينية ، ولعب دور " الأخ الأكبر " الذي يعتمد عليه في الأزمات ، ويمنح السند والدعم ، ويذلل العقبات خاصة في ظل مرحلة الانقسام العربي ، وهذا يفسر كثافة الاتصال بين مصر والقيادة الفلسطينية من أكتوبر ٩١ إلى مايو ٩٦ والتي بلغت ٣٧ إتصالا هاتفيا و ٤١ رسالة و ٦٤ زيارة لمسئولين فلسطينيين مساعدين للرئيس عرفات ، و٧٥ زيارة للرئيس عرفات، منهم ٢١ زيارة ترانزيت . وهو ما يوضحه تفصيلا الجدول الوارد في ملحق هذا القسم .

# ب - الموقف المصرى من المسار السورى الإسرائيلى: التشاور الدائسم والمسائدة السياسية:

منذ ما قبل الاتفاق على عقد مؤتمر مدريد للسلام ، أخذت لقاءات القمة السورية المصرية فى الانعقاد المتوالى ، بهدف التشاور حول ما يجب عمله سواء فى المؤتمر أو ما بعده ، وكان الهدف الرئيسى فى تلك المرحلة هو التركيز على ضرورة التنسيق العربى /العربى ، وعدم السماح لإسرائيل بالانفراد بكل طرف على حدة . وفى هذا السياق جاءت أول قمة مصرية سورية فى دمشق فى ٩١/٥/١٨ فى أعقاب الجولة المكوكية التى قام بها وزيرالخارجية الأمريكي للمنطقة والتى استهدفت بحث إمكانية الدعوة لعقد مؤتمر إقليمي لحل النزاع العربى الإسرائيلى . وكان محور المباحثات المصرية السورية هو حدود ودور المؤتمر الدولى ، وكيفية التمثيل الفلسطيني ، والتركيز على التنسيق العربى العربى .

توالت لقاءات القمة إذ قام الرئيس الأسد بزيارة القاهرة في ١٩١/٦/٩ ، واكتسبت هذه القمة أهميتها من الظروف والأحداث التي مرت بها المنطقة في ذلك الوقت ، فقد التقي كل من وزير الخارجية السورى والأمريكي في لشبونة ، كما قامت إسرائيل بقصف الجنوب اللبناني في ١/٦/٤ بهدف الضغط غير المباشر على الطرفين السورى واللبناني ، وبعد عدة أيام من زيارة الرئيس الأسد للقاهرة ، توجه وزير الخارجية المصرى عمرو موسى إلى دمشق ١/٦/١٣ ماملا رسالة من الرئيس مبارك ادانت العدوان الإسرائيلي ، واستمرار بناء المستوطنات ، واكدت على أهمية التنسيق والتعاون المشترك .

وفى أعقاب جولة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة التقى الرئيسان مبارك والأسد في دمشق المالام المالام، وكان الهدف من اللقاء هو العمل على صياغة موقف مشترك بشأن التطورات الجارية، وتأكيد ارادتهما المشتركة في السير في عملية السلام العادلة والمشرفة ، وأن كلا البلدين في انتظار الرد الإسرائيلي . وما يؤكد سمة التشاور الدائم بين البلدين ومساندة مصر للمواقف السورية بشأن المتسوية وشروطها ومرجعيتها القانونية والسياسية تتوالى اللقاءات بين الرئيسين قبل وبعد اي حدث يخص عملية السلام ، مهما كان الحدث ، فنجد الرئيس الأسد يأتي في زيارة للقاهرة في ٢١/١/١ وذلك قبل ساعات من الجولة الثامنة لوزير الخارجية الأمريكي في المنطقة ، وذلك لبحث كافة الأراء والجوانب المطروحة حول مؤتمر السلام ، ووجهات نظر الدولتين ، مع التأكيد على احترام قرارات مجلس الأمن رقمي " ٢٤٢ " و " ٢٣٨ " واحترام مبدأ الأرض مقابل السلام. وبعد انعقاد مؤتمر مدريد ، توجه الرئيس مبارك لسوريا في ١١/١١ وكان في أول زيارة لها بعد المؤتمر ، حيث تم بحث نتائج المؤتمر والخطوات التالية له ، لاسيما الاستراتيجية العربية خلال المفاوضات التي تقرر استثنافها في واشنطن في ١١/١٩ وكان من ابرز نتائج هذه القمة :

<sup>\*</sup> اعد مادة هذا الجزء أ . داليا فايز.

١- موافقة سوريا على الاشتراك في المفاوضات التي ستعقد في واشغطن ولكن بمطلبين رئيسين هما:

- أ) استقرار المباحثات من حيث المكان تبدأ وتتتهى في واشنطن .
  - ب ) الدخول فورا في القضايا والمشاكل الجوهرية .

٢- عدم الاعتراض على المحادثات متعددة الأطراف في المرحلة الثالثة ، ولكن يجب أو لا تحقيق تقدم على المسارات الثنائية .

وبذلك أكدت سوريا استمرارها في مفاوضات السلام بمساندة سياسية ومعلوية من مصر . ومع تعدد جولات المفاوضات السورية الإسرائيلية في واشنطن ، وعدم وضوح نتائج عملية لها نتيجة التعنت الإسرائيلي عقد الرئيسان قمة في القاهرة ٢ ٩٢/٣/١ ، والتي أكد الرئيس مبارك في أعقابها أهمية استمرار المباحثات رغم التعنت الإسرائيلي ، وأن مصر تؤيد سوريا في المفاوضات، وأن هدفها الاساسي هو العمل على إحراز تقدم والتوصل إلى نتائج ايجابية .

تبدو السمة الرئيسية في الموقف المصرى إزاء المفاوضات السورية الإسرائيلية المتعثرة هي العمل على عدم الوصول بهذه المفاوضات إلى درجة الجمود الكامل ، أو تخلى الطرفين عنها ، في الوقت نفسه ادراك ان صعوبة المفاوضات على المسار السورى الإسرائيلي لا تعنى أبدا التخلى عنها ، ذلك انه لابديل لها في ظل الإيمان بأن السلام هو استرائيجية عربية لا يجوز التراجع عنها أيا كانت الأسباب . وبدا ذلك الموقف المصرى جليا إبان عام ٩٣ ، حيث جاءت معظم التصريحات واللقاءات مؤكدة ضرورة السلام الشامل ، وأن مصر تتبنى الموقف السورى مع التأكيد الدائم على أهمية استمرار سوريا في عملية السلام وتفويت الفرصة على الإسرائيليين مع التأكيد الدائم على أهمية استمرار سوريا في عملية السلام وتفويت الوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، والذي مثل في إجماله ضغطا سياسيا على سوريا . وفي ظل هذه الاجواء كانت زيارة الرئيس مبارك لسوريا في لا يوليو ، والتي الشيادة السورية إزاء الاتفاق ، وهو الأمر الذي السورية - الفلسطينية ، والتعرف على خطوات القيادة السورية إزاء الاتفاق ، وهو الأمر الذي تبلور في موقف سوري قوامه عدم العمل على تعطيل الاتفاق رغم عدم قبول سوريا له من حيث المبدأ ، نظرا لما يتضمنه من مثالب عديدة ، وإخلالا بالجقوق الفلسطينية ذاتها.

والحقيقة إن تكثيف الاتصالات المصرية السورية في ذلك الوقت قد نجحت إلى حد كبير في تجسيد موقف مشترك قوامه عدم القبول بالتسويات الجزئية وكأنها بديل عن السلام الشامل، واظهار محورية الدور السورى في أي صيغ القيمية مستقبلية . مع تشجيع من قبل مصر وعدم اعتراض من قبل سوريا لاية اتفاقات أو تفاهمات تتم بين إسرائيل وأي طرف عربي شريطة ألا يساعد ذلك في الضغط على الأطراف الأخرى . وفي هذا السياق العام جاءت زيارة الرئيس مبارك لسوريا في ٣٠ اكتوبر ٩٣ للإعراب عن مساندة سوريا من ناحية ، والتأكيد على أن الواقع يفرض ارتباط المسار اللبناني بالمسار السورى من ناحية ثانية ، وإبراز مخاطر عرقلة عملية يفرض ارتباط المسار اللبناني بالمسار السورى من ناحية ثانية ، وإبراز مخاطر عرقلة عملية

السلام في صدورة استبعاد سوريا من ناحية ثالثة . وأتت أهمية هذه القناعات المشتركة من المحاولات التي كانت تبذلها إسرائيل آنذاك بمساندة أمريكية لعزل سوريا والضغط عليها من خلال الترويج لمقولة انه يمكن إحراز سلام واستقرار دون تفاهم مع سوريا أو الاتفاق معها . ومن المهم هنا التاكيد على أن أقتناع القيادة السياسية المصرية بالعلاقة الارتباطية بين المسارين السوري واللبناني ، إلا أنها قد حرصت دائما على تأكيد حق اللبنانيين في استعادة أرضهم ، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي غير المشروط من الجنوب اللبناني . وهو ما اكده الرئيس مبارك أثناء استقباله لرئيس الوزراء اللبناني في ٢٩ اغسطس .

كما ساندت مصر الموقف اللبناني الرافض للضغوط الإسرائيلية والأمريكية التي تعرض لها لاستقبال المبعدين الفلسطينيين لأسباب انسانية ، وطالبت بأهمية تطبيق قرار مجلس الأمن رقم ٧٧٧ والذي يقضى بإعادة المبعدين الفلسطينيين على الفور إلى الضفة ، وكذلك استمرت الادانات المصرية للاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بهدف الضغط على سوريا من جانب ، وفض الارتباط بين المسارين السورى واللبناني من جانب آخر .

استمر الدور المصرى المساند لسوريا ، والقائم على التشاور الدائم خلال عام ١٩٩٤ حيث تعددت اللقاءات والمباحثات بين الرئيسين مبارك والاسد ، فضلا عن تبادل الرسائل عبر المبعوثين الخاصين ، لاسيما في أعقاب التطورات التي ألقت بظلالها السلبية على عملية التفاوض ككل . ويجدر الذكر أن الهدفي لم يكن فقط مجرد تبادل الآراء حول تلك التطورات ، ولكن أيضا ايجاد مخارج عملية ، وبلورة موقف مشترك إزائها . وتبرز مثل هذه الدلالات في لقاء القمة المصرى السورى ٤/٤/٤ ، والذي تم في أعقاب منبحة الخليل التي قام بها متطرف يهودي ، حيث زار الأسد القاهرة وعقد الرئيسان ٣ جلسات مباحثات ، تناولت التطورات على الساحة العربية والدولية ، وتقييم كافة المسارات المختلفة للمفاوضات ، وما وصل إليه كل منهم ، وتطور المسار الفلسطيني بالإضافة إلى العقبات والأبعاد المختلفة للسلام ، وأكد الرئيسان مثل كل مرة المسار التشاور والتنسيق بينهما بهدف التوصيل للسلام العادل والشامل في المنطقة . وأعلن مبارك عقب المباحثات أنها تناولت سبل الخروج من الأزمة التي تواجه عملية السلام بعد حادث الخليل الذي أربك العملية ، وأكد على أن الجولان أرض سورية وضرورة الانسحاب الإسرائيلي منها ، وأهمية أن يكون السلام مقابل الأرض ، وإلا أصبحت العملية في غاية الصعوبة .

وفى دمشق ٩٤/٧/٢٥ عقد الرئيسان لقاء قمة فى أعقاب جولة وزير الخارجية الأمريكى فى المنطقة ، تركزت فى جانب منها على تنشيط التفاوض السورى الإسرائيلى . وكان ملفتا للنظر أنذاك تناكيد الرئيس مبارك أن مصر لن تبخل بالتعاون إذا طلبته سوريا فى أى صورة من الصور، وأن مصر مستعدة للتعاون بكل الطرق من أجل الوصول إلى السلام العادل والشامل . وقد أعقب هذه القمة تبادل عدد من الرسائل حيث حضر وزير الخارجية السورى فاروق الشرع إلى القاهرة حاملا رسالة من الأسد ، تناولت أخر التطورات على المسار السورى الإسرائيلي فى

ضوء الجهود الأمريكية ، التي تمثلت في زيارة اخرى لوزير الخارجية الأمريكي للمنطقة في مطلع أغسطس ٩٤، في محاولة لتذليل العقبات أمام المفاوضات السورية الإسرائيلية .

أما توقيع الاتفاق الأردنى الإسرائيلى ، فقد كان له دور مباشر فى عقد قمة مصرية سورية بالقاهرة فى ١٩٤/١٠/١ أى بعد يومين من توقيع هذا الاتفاق . وقد بدا واضحا وجود العديد من التحفظات السورية على هذا الاتفاق ، فقد علق الرئيس الأسد فى المؤتمر الصحفى قائلا إنه ليس هناك مجال للحديث عن تأجير أراضى سوريا لإسرائيل ، ولكن أكد أن سوريا تريد سلما شاملا ولاتسعى لعرقلة الأطراف الأخرى ، كما لاتريد تشويه الصورة العربية التى كفاها تشويها على حد قوله ، وأعلن أن بلاده سوف تحضر القمة الاقتصادية بالمغرب .

وقبل نهاية العام زار الرئيس مبارك سوريا في ٩٤/١٢/١ حيث تناولت مباحثاتهما العديد من الموضوعات ، من أهمها استعراض كيفية وضع رؤية شاملة لعملية السلام بمنظور عربي قومي يتجأوز حدود التركيز على مسار دون الآخر ، هذا بالإضافة إلى بحث كيفية دفع المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية ، حتى يمكن تفادى احتمالات تجديد العنف واتساع نطاق الإحباط لدى الشعب الفلسطيني . وقد اتهم الأسد إسرائيل بعرقلة العملية وعدم السعى للسلام الحقيقي ، أما مبارك فقد أعلن مجددا عن استمرار مصر في مساندة الحق العادل لسوريا مؤكدا عدم تأثير الانتخابات الأمريكية على السلام الذي يعد مطابا عاما .

وفى سياق توسيع رقعة التضامن مع الموقف السورى ، جاءت قمة الاسكندرية الثلاثية فى نهاية ديسمبر ١٩٩٤ والتى جمعت الرئيسين مبارك والأسد والملك فهد ، وفيها تم التأكيد على نهج التشاور الذى يجمع بين البلدان الثلاثة ، وإعادة الاعتبار مرة أخرى لمفاهيم العمل العربي المشترك التى ضربت فى الصميم خلال الأعوام الأربعة الماضية . ويمكن النظر إلى هذه القمة تحديدا على أنها عمل ثلاثى استهدف كشف محاولات تهميش أدوار مصر الإقليمية ، ومساعى عزل سوريا عربيا ودفعها إلى تسوية سياسية غير منصفة ، والخطط الدولية التى تضر بالاقتصاد وبالدور السعودى عربيا واسلاميا.

وكان ملفتا للنظر تأكيد القمة الثلاثية على ضرورة تعزيز دور جامعة الدول العربية ومؤسساتها لتبقى المنظمة العربية الام التى تصب فيها كل روافد العمل العربى ، وإعادة بناء العلاقات العربية العربية وفق القواسم المشتركة التى أهملت تماما ، سواء كانت تلك القواسم خاصة بعملية السلام مع إسرائيل ، أو تتعلق بالحد الادنى من التضامن العربى ، أو ذات صلة بالتعاون الاقتصادى العربى . كذلك كان قرار القمة حول ضرورة ربط محاولات التطبيع التى تجريها بعض الدول العربية بالتقدم فى عملية السلام الشامل ، وبضرورة ضبط حركة بعض الأطراف العربية فى هذا السياق ، بمثابة تأبيد لوجهة النظر السورية التى رأت فى عمليات التطبيع ما يضر كثيرا بموقفها التفاوضي ، ويساعد على مزيد من التشدد الإسرائيلي ، وبعدم قبوله مرجعية القرارات الدولية فى التفاوض .

وقد استمرت لقاءات القمة بين الرئيسين طوال العام ٩٥، تأكيدا لسمة التشاور الدائم ، مع التركيز على أهمية تحقيق خطوات متقدمة على طريق استعادة التضامن العربى . في الوقت نفسه لم تدخر مصر جهدا في كل ما له علاقة بالمسار السورى الإسرائيلي ، وهو ما وضح أثناء جولة وزير الخارجية الأمريكي الثانية عشر في المنطقة بتاريخ ٩٥/٣/٩ ، والتي التقي خلالها مع الرئيس مبارك ، حيث تناولت مباحثاتهما تحريك عملية السلام ، وكيفية تحقيق تقدم على المسار السورى الإسرائيلي . وعقد الرئيسان العديد من القمم أهمها القمة التي عقدت بالقاهرة في السورى الإسرائيلي من أهمها : المصالحة العربية ، هروب صهرى صدام حسين إلى الأردن ، مباحثات السلام وتعثر المفاوضات على الجانبين السورى والفلسطيني . وفي هذه القمة وضح مباحثات السلام وتعثر المفاوضات على الجانبين السورى والفلسطيني . وفي هذه القمة وضح وتضم الرؤيتين المصرية والسورية حول حدث هروب صهرى الرئيس صدام من العراق ، ورفضهما اية جهود ومساعي خارجية عربية أو دولية للتدخل في الشئون الداخلية العراقية بهدف تغيير نظام الحكم .

كما كان لتوقيع اتفاق المرحلة الثانية من إعلان المبادئ الفلسطيني الإسرائيلي دور في عقد قمة بدمشق في ١٩٥/١١/١٠ ، أكد فيها مبارك أثناء لقائه بالصحفيين حرص مصر على تحريك المسار السوري حتى تعود لسوريا كامل أراضيها ، ولكنه حذر من ضياع مصداقية عملية السلام في حالة عدم تنفيذ ما يتفق عليه بين الأطراف ، ومضيفا أن عامل الزمن لا يشكل عامل ضغط على سوريا . وقد حمل عمرو موسى رسالة من مبارك للأسد بعد عدة أيام من هذه القمة ١١/١٤ تناولت التطورات الجارية لاسيما التحضير للمباحثات السورية الإسرائيلية التي تقرر استثنافها في واشنطن، والتصعيد العسكرى الإسرائيلي في جنوب لبنان . وكانت أخر قمة مصرية سورية شهدها عام ١٩٩٥ بالقاهرة في ١٩٥/١٢/١٣ عقب الإعلان عن استثناف المباحثات السورية الإسرائيلية ، وفيها أعلن الرئيس مبارك عن استعداد مصر لتقديم المساعدة لسورية كلما طلبت ذلك ، وإن كان من غير الضرورى الإعلان عن هذا .

ويمكن الاستنتاج بأن الموقف المصرى من المسار السورى الإسرائيلى يتلخص فى التشاور الدائم بين القيادتين السياسيتين ، وأن هذا التشاور لاسيما الذى يأخذ صورة عقد لقاء قمة ارتبط باللحظات الحرجة التى تعرضت لها عملية المفاوضيات ، وبالتطورات الكبرى التى شهدتها المسارات الأخرى ، ومدى تأثيرها على المفاوض السورى ، وفى هذه اللقاءت للقمة وضحت معالم الموقف المصرى على نحو تضمن العناصر التالية :

- ـ تأييد ومساندة الموقف السورى المطالب بعودة الجولان كاملة مقابل السلام الكامل .
- الوقوف ضد كل محاولات عزل سوريا أو تجميد التفاوض معها ، باعتبار انه يمكن تحقيق الاكتفاء بتحقيق انفر اجات على المسارين الأردنى والفلسطينى وتأجيل ذلك بالنسبة إلى المسار السورى .

- الوقوف ضد التلميحات الإسرائيلية ، والتصعيد العسكرى فى جنوب لبنان بهدف الضغط على سوريا لتقديم تنازلات فى المفاوضات لصالح ما تعتبره إسرائيل متعلقا بالأمن ولا يجوز التخلى عنه . كذلك رفض التلميحات الإسرائيلية التى أشارت إلى احتمال توجيه ضربات عسكرية إلى سوريا ذاتها أو جرها إلى حرب بهدف تليين مواقفها فى التفاوض ودفعها لقبول المطالب الإسرائيلية حول الامن والانسحاب الجزئى .
  - تفهم أهمية وضرورة الارتباط بين المسارين السوري واللبناني .
- الاتفاق الكامل مع سوريا على أهمية ابعاد الوضع في العراق عن عملية التسوية ومجرياتها، أو السماح لأي طرف باستغلال هذا الوضع العراقي الخاص لتحقيق مكاسب إقليمية .
  - الاتفاق مع سوريا في عدد من تحفظاتها على الاتفاق الأردني الإسرائيلي .
- الاتفاق على ضرورة ألا يتم توظيف التقدم في أي مسار في الضغط على الأطراف الأخرى التي لم تحرز تقدما ملموسا .
- الإعلان عن تلبية المساعدات التي تطلبها سوريا وبالطريقة التي تسهم في إحراز تقدم في عملية التفاوض.
- بذل الجهود مع الإدارة الأمريكية لتنشيط المفاوضات السورية الإسرائيلية ، وعدم قبول مبدأ تجميدها لفترات طويلة .

## ج - الموقف المصرى من المسار الأردني الإسرائيلي: المسائدة والحذر:

على الرغم من تأثر العلاقات المصرية الأردنية بغزو العراق للكويت ١٩٩٠ ، إلا أن موقف مصر المبدئي القائم على مساندة عملية التفاوض العربية الإسرائيلية ، جعلها تساند عملية التفاوض الاردني الإسرائيلية ، جعلها تساند عملية التفاوض الاردني الإسرائيلي سواء في الفترة التي كان فيها الوفد الاردني مظلة للمشاركة الفلسطينية ، أو عندما حدث الاستقلال الفلسطيني عن المظلة الاردنية . غير أن هذه المساندة المصرية لمبدأ التفاوض والاستمرار في عملية التسوية السياسية ، لم تتطور إلى أبعد من ذلك ، خاصة وان الأردن بعد تخلصه من عبء التفاوض المشترك مع الفلسطينيين ، وتوصل منظمة التحرير الفلسطينية إلى اتفاقات خاصة بها مع الطرف الإسرائيلي ، وجد فرصته في التوصل السريع إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل ، مستندا في ذلك إلى أنه اتخذ خطوته الخاصة بعد أن سارت هناك عملية تفاوض فلسطينية إسرائيلية منفصلة ، ولها انجاز اتها الخاصة بها .

تأثر الدور المصرى فيما يتعلق بالمسار الأردنى الإسرائيلى بترسبات العلاقة السلبية التى نشأت فى ظل أزمة الغزو العراقى للكويت ، واستمرت حتى نوفمبر ١٩٩٣ ـ مع استثناء زيارة التعزية فى ضحايا زلزال القاهرة أكتوبر ١٩٩٣ ـ الذى شهد فى الرابع والعشرين منه زيارة الملك حسين للقاهرة مشكلا بذلك قطيعة مع المرحلة السلبية السابقة على الزيارة ، ومحاولة لعبور حالة

التأزم، وعودة للحوار المصرى - الأردنى وتنشيط العلاقات الثنائية ، وتنسيق الجهود تجاه عملية السلام والتحضير لجولة وزير الخارجية الأمريكى ، وتبادل الأراء تجاه كافة المسارات التفاوضية ولاسيما المسار الفلسطيني ، وتصاعد أعمال العنف المضاد في الأراضي المحتلة .

وتأكيدا للحالة الجديدة في العلاقات المصرية الأردنية ، تعددت وتكثفت الاتصالات والزيارات بين وزيرى خارجية البلدين ، وتبادل الرئيس مبارك والملك حسين العديد من الرسائل ، كما التقيا في قمة عقدت بالأسكندرية يوليه ٩٤ . وكانت تطورات عملية السلام المحور الرئيسي لكل هذه الاتصالات السياسية المتعددة المستويات ، وبحث مستوى التطور الحادث على كافة المسارات الثانية ، وخصوصا المسار الفلسطيني الإسرائيلي ، وتحديدا بعد توقيع اتفاق إعلان المبادئ " غزة - أريحا أو لا " . وقد تناولت المباحثات المصرية الأردنية كيفية تنفيذ الاتفاق طبقا لنصوصه التي تتحدث عن الانسحاب وإقامة سلطة وطنية وتذليل كافة العقبات أمام هذا المسار من أجل الوصول إلى اتفاق المرحلة النهائية ،

وفي قمة يوليو ١٩٩٤ وضح اهتمام البلدين بأليات نتفيذ الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي من جانب ، وكذلك افاق المفاوضات بين إسرائيل والأدرن ، والتي انتهت فيما بعد بتوقيع معاهدة سلام وإنهاء لحالة الحرب بين الدولتين ، وقامت الأردن بدعوة مصر لحضور التوقيع على هذه الاتفاقية والتي عرفت باسم " اتفاق وادى عربه " . ويمكن القول إن كثافة الاتصالات المصرية الأردنية في تلك الفترة ، لاسيما من الجانب الأردني استهدفت اطلاع مصر على مجمل النوايا الأردنية إزاء التفاوض مع إسرانيل ، لكن دون البحث في كل تفاصيلها ، وكان الهدف الأردني الرئيسي من وراء ذلك هو الحصول على المساندة السياسية المصرية ، دون إتاحة المجال لممارسة نوع من المشاركة أو القيام بدور قناة اتصال على غرار ما كانت تقوم بـ مصر أحيانا بالنسبة للمسار الفلسطيني الإسرائيلي مثلما سبق ايضاحه . ويمكن تفسير ذلك بأن حجم الاتصالات الاردنية الإسرائيلية السرية والعلنية كان كبيرا ، وان الاردن لم يكن بحاجة فعلية لاطراف اخرى \_ فيما عدا الولايات المتحدة - لتسهيل اتصالاته وتفاوضه مع إسرانيل . ويبدو من سرعة التوصل الأردني الإسرائيلي إلى معاهدة السلام، أن التحضير لها كان قد تم منذ فترة طويلة سابقة، وأن التفاهمات الأردنية الإسرانيلية كانت شاملة ، ليس فقط بالنسبة للعلاقات الثنائية، ولكن أيضا بالنسبة لمستقبل وشكل التفاعلات السياسية والاقتصادية في المنطقة ككل . وربما من هذه الزاويــــة يمكن تفسير بعض الأشارات المصرية التي وجهت باتجاه الاردن في النصف الثاني من ١٩٩٤، وتضمنت نوعا من الحذر من نتائج العلاقات الأردنية الإسرائيلية على الصعيد الثنائي ، في الوقت الذي تتعثر فيه مسارات التفاوض العربية - الإسرائيلية الأخرى .

وهناك تفسير آخر نابع من المقارنة بين حالة التطبيع المصرى الإسرائيلي التي عادة ما توصف بالبرودة ، وتلك التي شكلتها العلاقات الأردنية الإسرائيلية ، والتي رغم قصر مدتها باتت توصف بـ " التطبيع المتسارع والدافيء " . وهو ما شكل نوعا من الضغط غير المباشر على

مصر ، وإبرازها بمثابة الطرف العربى الذي يحاول أن يؤثر سلبا على عملية التطبيع مع إسرائيل، وأن هذا ضد السلام .

سبب ثالث للحذر المصرى ، ان الاتفاق الاردنى الإسرائيلى تضمن تفصيلات كثيرة لم تكن مصر على علم بها، وأن بعض هذه التفصيلات كمسألة السماح بتأجير الاراضى والاتفاق الثنائى على جعل الأردن بمثابة نقطة ارتكاز يمكن من خلالها وصول إسرائيل إلى باقى دول المشرق العربى والجزيرة العربية ، فضلا عن مساعى الأردن بسط ولايته بالاتفاق مع إسرائيل على المقدسات الدينية الإسلامية فى القدس ، وهو ما يؤثر على مفاوضات الوضع النهائى بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ، وهى تفصيلات وحركات أثارت الكثير من الحساسية المصرية الشديدة . ومجمل الامر كشف أن هدف الاتصالات الاردنية مع مصر كان مجرد تحييدها ، والحصول على مساندتها السياسية المعنوية ، دون إطلاعها أو وضعها فى الصورة الحقيقية للاتصالات الاردنية الإسرائيلية. اما الأردن من جانبه فقد وجد فى القمة الثلاثية التى عقدت فى مصر وضمت الرئيسين مبارك والأسد والعاهل السعودى فهد ، ديسمبر ١٩٩٤ ، ما يشير إلى محور جديد فى السياسات العربية قد يؤثر على وضعه العام فى المنطقة .

وهكذا عادت سحب من الخلافات بين البلدين مرة أخرى ، بيد أن الأردن من جانبه حاول تجاوز هذه الحالة ، فكان الاتصال الهاتفي بين الرئيس مبارك والملك حسين في ١٩٩٥/١/١٤ ، حيث اتفقا على موقف موحد تجاه القدس يقضى بعدم تغير الوضع القائم في المدينة المحتلة إلى حين التوصل لاتفاق فلسطيني إسرائيلي بشأنها في إطار مفاوضات المرحلة النهائية .

وفى القمة التى عقدت فى العقبة ١١/١/١٥ ، تم تناول العلاقات الثنائية فى محاولة لتخطى الخلافات بين موقفهما ، وأيضا لمتوضيح موقف القمة الثلاثية التى عقدت بالقاهرة، والتى تراها مصر قمة تهدف إلى السلام والمصالحة العربية ، وليس لمساندة طرف عربى ضد آخر . ومما يلاحظ أنه قبل هذه القمة بساعات قام "فاروق الشرع "وزير خارجية سورية بزيارة للقاهرة وكان من الواضح أن الهدف الرئيسي منها هو الطلب من الرئيس مبارك التحدث لدى الأردن بشأن إبطاء عملية التطبيع مع إسرائيل وذلك تدعيما للموقف السورى ، الذى كان يواجه مفاوضات شاقة دون أية نتائج . وكانت وجهة نظر سوريا قريبة من وجهة نظر مصر ، وقوامها أن الموقف الأردني المتسرع إلى التطبيع فى العلاقات مع إسرائيل سوف يضر بالموقف السورى فى العملية السلمية ، وانه يؤدى إلى تعنت أكثر وتشدد من الجانب الإسرائيلي مما يعرقل التوصل لاتفاق معها . وقد أخذ الموقف المصرى موقفا مؤيدا للموقف السورى ودعت مصر ليس الأردن وحدها ، بل كافة الدول العربية التى أقامت علاقات اقتصادية مع إسرائيل وفتحت قنوات اتصال سياسية مختلفة المستويات سواء فى المغرب العربي أو فى الجزيرة العربية ، إلى التمهل وعدم سياسية مختلفة المستويات سواء فى المغرب العربي أو فى الجزيرة العربية ، إلى التمهل وعدم التسرع والهرولة فى اتجاه إسرائيل ، وذلك حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع سوريا ولبنان ، وتفاديا والتوصل إلى اتفاق المرحلة النهائية على المسار الفلسطيني ، وذلك دعما لهذه المسارات ، وتفاديا لعرقلتها ، ومحاولة لوقوف الدول العربية موقف موحد من عملية التسوية ككل. وقد أدى هذا لعرقلتها ، ومحاولة لوقوف الدول العربية موقف موحد من عملية التسوية ككل. وقد أدى هذا

الموقف المصرى إلى شبه توتر فى العلاقات المصرية الأردنية ، إلا أن هذا التوتر لم يصل إلى مرحلة وقف الاتصالات الثنائية مثل ما حدث فى أعقاب حرب الخليج الثانية ، ولكن المحصلة الكلية كانت أقرب إلى نوع من التشكك والفتور فى العلاقة الثنائية بين الدولتين .

وفى أعقاب محاولة اغتيال مبارك فى أديس أبابا ، قام الملك حسين بزيارة مبارك فى الإسكندرية فى ١٩٩٥/٨/١ من أجل التهنئة بالسلامة ، وعقدا جلسات مباحثات تناولت الوضع فى المنطقة ، والقصة الاقتصادية المقرر عقدها فى عمان خلال شهر أكتوبر فى نفس العام ، والأوضاع السياسية والأمنية فى المنطقة ، ومحور المباحثات كان يدور حول المساعدات التى يجب أن تقدم للجانب الفلسطيني من أجل الوصول لأهدافه ، بالإضافة إلى محاولة تذليل العقبات أمام الجانب السورى ومساندته . وفى المؤتمر الصحفى الذى عقده الزعيمان فى أعقاب المباحثات، أعلن الرئيس مبارك رفضه لإقامة قمم متعددة الأطراف لدفع عملية السلام ، وذلك لأن العملية كانت مستمرة فى هذه الفترة ، وقد أعلن الملك حسين فى المؤتمر الصحفى رفضه للإرهاب وعمله من أجل التكامل والتعاون العربي .

كما كان لهروب صهرى صدام حسين إلى الأردن دور في إحداث تطور جديد في العلاقات المصرية الأردنية ، فقد بدأ الحديث في الأردن عن إمكانية الأطاحة بالنظام العراقي ، سواء عن طريق المعارضة الداخلية ، أو الخارجية ، وكثر الحديث عن الدور الذي تلعبه الأردن في العراق. وفي رسالة موجهة من الرئيس مبارك إلى الملك حسين حملها وزير الخارجية عمرو موسى في ٢٩٥/٨/٦٦ أوضح الرئيس وجهة نظر مصر في موضوع العراق ، مؤكدا رفضه للإطاحة بالنظام الحاكم في بغداد عن طريق القوة أو التدخل الخارجي ، ومعلنا أن هذا الموضوع من الشئون الداخلية للعراق ، وأن النظام العراقي المحاكم لا يملك تغييره والعمل على ذلك سوى الشعب العراقي بإرادته وحده دون تدخل من أي طرف خارجي . وظل هذا الموقف المصرى من الشيف العراق دون تغيير . هذا في الوقت الذي أثيرت فيه تكهنات وقصص كثيرة حول مساعي الأردن والملك حسين شخصيا إلى إعادة العراق مرة أخرى إلى العرش الهاشمي كما كان الحال قبل الإطاحة بالنظام الملكي ١٩٥٨. كما تناولت نفس الرسالة الحديث عن الإعداد لمؤتمر القمة الإقتصادية المقرر عقده في عمان أواخر شهر أكتوبر ١٩٥٥ .

وفى القمة الاقتصادية فى عمان وضحت الخلافات المصرية الأردنية فيما يتعلق بموضوع التعاون الإقليمي وعلاقته بالتطبيع ومدى تأثيره على المفاوضات العربية الإسرائيلية ، وما هو توقيته الأنسب ، قبل اتمام التسوية أم بعدها . فقد شهدت جلسات القمة خلافا جديدا فى وجهتى النظر المصرية والأردنية ، حين استخدم وزير الخارجية عمرو موسى - فى كلمة مصر فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر - تعبير " الهرولة " لوصف تحركات بعض الأطراف العربية فى اتجاه إسرائيل دون الانتظار لوضوح الروية على المسارات الأخرى . وقد أدى هذا الوصف إلى تعليق الملك حسين على كلمة عمرو موسى منتقدا استخدام لفظة " الهرولة "، واصفا الموقف الأردنى بالركوض وليس الهرولة ، ومبررا ذلك بأنه محاولة أردنية لاستعادة ما خسرته مسن فترة

الحروب. ومشيرا إلى أن مصر هى التى قد هرولت من قبل للسلام مع إسرائيل حين قامت بعقد اتفاقية كامب ديفيد قبل الأردن بـ ١٧ عاما . وتبع ذلك حملة إعلامية ضد مصر فى الصدف الأردنية ، ولكن عاد الملك حسين فى ١٩٩٥/١١/١ وأعلن عن تجأوز سوء التفاهم الأردني المصرى .

أما أخر لقاء قمة شهده عام ١٩٩٥ فكان في ١٢/٢٦ في العقبة حيث تناول الرئيسان عملية السلام وكافة المسارات ونتائج قمة عمان ، بالإضافة إلى التباحث في الموقف العربي من القدرات النووية الإسرائيلية، وأكد الرئيس مبارك أن هذا الموضوع سوف يطرح للبحث عندما تصل كل من سوريا ولبنان الى اتفاق نهائي مع إسرائيل.

من الاستعراض السابق يتضح أن الموقف المصرى تجاه المسار الأردني لاسيما بعد انفصاله عن المسار الفلسطيني كان مساندا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء حالة الحرب بين الدولتين . ولكن هذا الموقف المساند لم يصل إلى حد التدخل في المفاوضات الأردنية الإسرائيلية ، أو القيام بدور شريك أو قناة اتصال . غير أن مصر في مساندتها لتحرك الأردن ، حرصت على ألا يكون ذلك على حساب المسارات الأخرى ، أو يودي إلى نوع من العرقلة وإضافة أي عبء على المفأوضين العرب الاخرين . ولذا فعندما وجدت مصر أن الموقف الأردني من التطبيع وإقامة علاقات اقتصادية وسياسية مع إسرائيل سوف يؤثر سلبا على المسار الإسرائيلي الفلسطيني ، علاقات اقتصادية وسياسية مع إسرائيلي ، عملت مصر على إبطاء سرعة هذا المسار ، ويؤدي إلى إخلال بالمسار السرعة . معللة ذلك انه امر حيوى من أجل خلق التوازن على كافة واظهرت إحتجاجها على هذه السرعة . معللة ذلك انه امر حيوى من أجل خلق التوازن على كافة المسارات في العملية السلمية ، كما أكدت مصر التزامها بعدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة مهما كانت الظروف التي تدعو لذلك ، وذلك عن طريق رفض التدخل في الشئون الداخلية للعراق . وعلية دولة مهما كانت الظروف التي تدعو لذلك ، وذلك عن طريق رفض التدخل في مسالة العراق .

وفى تلخيص للموقف المصرى تجاه المسار الأردنى الإسرائيلى يمكن القول أن مصر ايدت الأردن وسائدته سياسيا في مساعيه إلى عقد معاهدة مع إسرائيل ، تنهى حالة الحرب ، إلا أن بعض تفاصيل الاتفاق اثارت الكثير من الحذر المصرى ، والذى زادت درجته مع محاولات الأردن تغيير النظام العراقي بالقوة وعبر تدخل خارجى ، فيما اعتبرته مصر أمرا خطيرا يمس الاستقرار في كل المنطقة ويفتح عليها ابوابا من عدم الاستقرار ، خاصة وأن هذه المحاولات الاردنية نالت تأييدا امريكيا إسرائيليا واضحا . كما رفضت مصر إدخال مسألة العراق ضمن قضايا التسوية ، معلنة أن ما يعانيه العراق من النظام الحاكم هو شأن داخلى ، وليس للدول الأخرى حق التدخل فيه .

ملحق جدول تفصیلی لزیارات الرئیس عرفات لمصر اکتوبر ۱۹۹۱ ـ إلی مایو ۱۹۹۳

|                                                                                               |          | -60           | *    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|
| الأسياب                                                                                       | نوعها    | تاريخ الزيارة | مسد  |
|                                                                                               | ļ        | <u> </u>      | ، سل |
| أول زيارة لمصر بعد ١٤ شهرا بسبب أزمة الخليج                                                   | رسمية    | 1991/10/41    | ١,   |
| وكانت من أجل التنسيق قبل مؤتمر مدريد وطالب الرئيس عرفات باستمرار الدور المصرى المشارك ، مع    | , r      |               |      |
| الجانب الفلسطيني.                                                                             |          |               |      |
| النشاور بعد عقد مدريد وأعلن تمسكه بصيغة الأرض                                                 | رسمية    | 1991/11/9     | ۲    |
| مقابل السلام .                                                                                |          |               |      |
| التنسيق في مفاوضات واشنطن المتعددة الأطراف .                                                  | رسمية    | 1991/17/1     | ٣    |
| معالجة طرد ١٢ فلسطينيا من الأراضي المحتلة وطلب                                                | رسمية    | 1997/1/0      | ٤    |
| وساطة مصر لعودتهم .                                                                           |          | 1             |      |
| طلب الدعم قبل مؤتمر موسكو والمطالبة بادراج                                                    | رسمية    | 1997/1/78     | 0    |
| موضوع اللاجنين على أجندة المؤتمر وتمثيل فلسطين                                                |          |               |      |
| الداخل والخارج.                                                                               | de       |               |      |
| المطالبة عبر الفلسطينيين بالمساعدة الفنية المتمثلة في                                         | رسمية    | 1997/7/17     | ٦    |
| بعض السفراء الذين شاركوا في محادثات كامب ديفيد                                                |          |               | j    |
| الخاصة بالحكم الذاتي الفلسطيني وكذلك بحث بعض الأمور الفنية مع الرئيس مبارك الخاصة بالمفاوضات. |          |               |      |
| الامور العلية مع الرئيس مبارك المصافحة المائرة في                                             | رسمية    | 1994/2/17     |      |
| صحراء ليبيا للالتقاء بالوفد الفلسطيني المشارك في                                              | رسميه    | 1111/2/11     | * ]  |
| مفاوضات السلام.                                                                               |          |               |      |
| التشاور .                                                                                     | ترانزیت  | 1997/0/17     |      |
| زيارة للاسكندرية لبحث عملية المفاوضات المتعددة                                                | ٠ رسمية, | 1997/7/72     | ٩    |
| والرباعية وكذلك بحث نتائج الانتخابات الإسرائيلية بعد                                          |          | '''           | ĺ    |
| فوزحزب العمل،                                                                                 |          | - b /         |      |
| التنسيق ، و اعلن أنه متفاتل بتشكيل الحكومة الإسرائيلية                                        | ، رسمية  | 1994/17       | ١.   |
| الجديدة ويتمنى أن يصلى مع مبارك في المسجد                                                     |          | , ' '         |      |
| الاقصلي.                                                                                      | , .      |               |      |
| التشاور بعد زيارة رابين للقاهرة .                                                             | رسمية ً  | 1997/4/77     | 11   |
| استعراض نتائج الجولان السادسة للمفاوضات وإعلانه                                               | رسمية    | 1997/9/71     | 17   |
| ان المسار الفلسطيني في مازق وطلب تدخل الرئيس                                                  | ,        | 1,            | ļ    |
| مبارك لإنقاذ عملية السلام .                                                                   |          |               |      |
| تَجَاهُل إسرائيل لقرارات مجلس الأمن الخاصة بالقدس .                                           | ترانزیت  | 1997/1./      | 17   |

<sup>•</sup> اعد هذا الجدول أ . حمدى البصير

| النخوف من عقد سوريا لمعاهدة سلام متفردة مع إسرائيل على حساب الفلسطينيين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | رسمية   | 1997/1./11            | 1 8     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|
| على حساب الفلسطينيين .<br>التشاور بعد فوز الرنيس الامريكي بيل كلينتون في<br>الانتخابات وتصريحاته عن القدس وقد بددت مصر تلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رسمية   | 1997/11/11            | 10      |
| الانتخابات وتصريحاته عن القدس وقد بددت مصر تلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                       |         |
| ا بعد زيارة بيريز للقاهرة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ترانزیت | 1997/11/14            | 17      |
| التشاور وبحث اعتراض إسرائيل على بعض أعضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ترانزیت | 1997/11/14            | 17      |
| الوفد الفلسطيني .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                       |         |
| الوفد الفلسطيني .<br>المطالبة بعقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب بعد إبعاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | رسمية   | 1997/17/70            | 14      |
| 1 . Linear - |         |                       |         |
| بحث مشكلة المبعدين والمطالبة بوساطة مصر لعودتهم .<br>رفع الحظر المفروض على الاتصال بمنظمة التحرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رسمية   | 1997/1/0              | 19      |
| إرفع الحظير المفروض على الاتصال بمنظمة التحرير إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رسمية   | 1397/1/71             | ۲.      |
| القاسطينية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                       |         |
| للبحث في مشكلة المبعدين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ترانزیت | 1997/7/1              | 71      |
| مشكلة المبعدين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رسمية   | 1994/7/7              | 77      |
| التشاور بعد زيارة الرئيس الاسد وقبل زيارة مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رسمية   | 1994/4/4              | 74      |
| ا لو اشتطن،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                       |         |
| التشاور بعد جولة الرئيس الأوروبية والأمريكية وقبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رسمية   | 1994/5/14             | 7 2     |
| ا زيارة رابين للقاهرة ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                       |         |
| مشكلة المبعدين وفك الحصار عن الضفة وغزة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ترانزيت | 1994/2/49<br>1994/7/A | 40      |
| مشكلة المبعدين وفك الحصار عن الضفة وغزة .<br>بعد إقتراح مصر بتعجيل المساعدات لتجسين أوضاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ترانزیت | ١٩٩٣/٦/٨              | 77      |
| الفلسطينيين في غزة ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                       |         |
| المطالبة بإعداد كو ادر فنية فلسطينية في مصر .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ترانزیت | 1997/V/O<br>1997/A/1  | 77      |
| المطالبة بإعداد كوادر فنية فلسطينية في مصر . قبل زيارة كريستوفر ومناقشة اقتراح إعلان المبادئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | رسمية   | 1998/٨/١              | 44      |
| الأمديك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                       |         |
| مناقشة اتفاقية غزة أريحا أولا وطلب إستضافة مصر اللجان الفنية الفلسطينية الخاصة بقضايا الانسحاب وتسليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رسمية   | 1994/4/41             | 44      |
| للجان الفنية الفلسطينية الخاصة بقضايا الانسحاب وتسليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                       |         |
| السلطة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 1 2 2 14 /2 /2        |         |
| الجوانب الفلية لتطبيق غزة - اربحا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ترانزيت | 1998/9/7              | ۳.      |
| مناقشة الاعتراف المتبادل بين إسرائيل والمنظمة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رسمية   | 1998/9/1              | 41      |
| السبط.<br>الجوانب الفنية لنطبيق غزة - أريحا .<br>مناقشة الاعتراف المتبادل بين إسرائيل والمنظمة .<br>شكر مصر عن دورها وإحتواء أثار عدم شكرها في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رسمية   | 1994/9/17             | 44      |
| حفل توفيع إعلان المبادئ بواشنطن .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                       | 2415.21 |
| عقد قمة بين الرئيس عرفات ورابين ومبارك لبحث تنفيذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رسمية   | 1997/10/              | 77      |
| اتفاقية غزة - اريحا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 1 4 4 10 7 1 2 1 2 1  | LW -    |
| اتفاقية غزة - أريحاً .<br>التنسيق قبل زيارة دنيس روس المنسق الأمريكي لعملية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ترانزیت | 1994/1./41            | ٣٤      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                       | E4 -    |
| بحث تطبيق اتفاقية غزة - أريصا واستئناف عملية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | رسمية   | 1998/11/14            | 40      |
| السلام.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                       |         |

| التشاور بعد اجتماع لجنة الارتباط المصرية الفلسطينية                                                                                                                                                                                                      | T 3      | 1994/14/44  | ٣٦  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----|
| التساور بعد اجتماع تجتب المرابط المصرية العسطينية التي بحثت مشكلة السيطرة على المعابر . المساحة غزة - أريحا المحابر وزيارة مساحة غزة - أريحا                                                                                                             | رسمية    | 199 8/17/73 | , , |
| والممر الأمن                                                                                                                                                                                                                                             | ترانزیت  | 1994/14/41  | ٣٧  |
| التشاور قبل لقاء شيمون بيريز في أوسلو لبحث عقبات<br>تطبيق الحكم الذاتي .                                                                                                                                                                                 | رسمية    | 1992/1/4.   | ٣٨  |
| بحث مشكلة المعابر والمستوطنات الموجودة في غزة أريحا.                                                                                                                                                                                                     | رسمية    | 1998/1/40   | ٣٩  |
| لقاء مع بيريز في القاهرة لبحث عقبات تطبيق الحكم الذاتي.                                                                                                                                                                                                  | رسمية    | 1998/4/1    | ٤٠  |
| بحث الأثار الجانبية لمذبحة الحرم الابراهيمي بالخليل .                                                                                                                                                                                                    | رسمية    | 1991/4/0    | ٤١  |
| بحث تأثير عمليات العنف في قلب إسرائيل من جانب<br>حماس على عملية السلام .                                                                                                                                                                                 | رسمية    | 1992/2      | ٤٢  |
| التوقيع على إتفاق تنفيذ الحكم الذاتي في القاهرة .                                                                                                                                                                                                        | رسمية    | 1992/0/2    | ٤٣  |
| دخول الرئيس عرفات لغزة من خلال منفذ رفح واصطحاب مبارك له                                                                                                                                                                                                 | رسمية    | 1992/0/2    | ٤٤  |
| كانت في طريق عودته إلى مقره الدائم في غزة (كثرت الزيارات من هذا النوع).                                                                                                                                                                                  | ترانزیت  | 1992/٧/17   | ٤٥  |
| التشاور .                                                                                                                                                                                                                                                | ترانزيت  | 1995/174    | ٤٦  |
| حث الدول المانحة على تقديم المساعدات لبدء مشروعات البنية الأساسية .                                                                                                                                                                                      | رسمية    | 199 £/4/77  | ٤٧  |
| طلب وساطة مصر لإجراء الانتخابات التشريعية بعد اعادة انتشار الجيش الإسرائيلي .                                                                                                                                                                            | رسمية    | 1992/10/77  | ٤٨  |
| بحث نتائج مؤتمر قمة الدار البيضاء خاصة بعد اجتماع                                                                                                                                                                                                        | ترانزیت  | 1998/11/4   | ٤٩  |
| الرئيس عرفات ورابين . تعقب عودته من أسبانية للسلام وبعد لقاته برابين وقبل أن يذهب إلى بروكسل لحضور مؤتمر الدول المانحة .                                                                                                                                 | تر انزیت | 1995/11/40  | 0 . |
| بحث نتائج مؤتمر القمة الاسلامي الذي عقد في الدار البيضاء.                                                                                                                                                                                                | رسمية    | 1995/17/1.  | ١٥  |
| الاطلاع على نتائج قمة الاسكندرية بين الأسد وفهد<br>ومبارك وبعد لقائه ببيريز، وقبل لقائه باسحاق رابين من<br>أجل توسيع سلطات الحكم الذاتي .                                                                                                                | رسمية    | 1990/1/10   | 70  |
| بعد لقائمه بالملك حسين واستعراض اتفاق التعاون والتنسيق بين الفلسطينيين والأردنيين ومطالبة مصر بعقد قمة ثلاثية بين الرئيس عرفات ورابين ومبارك لبحث عقبات تنفيذ الحكم الذاتى خاصة فيما يتعلق بالانتخابات الفلسطينية ورفضت مصر وطالبته باستمرار مباحثاته مع | رسمية    | 1990/1/47   | ٥٣  |

| بيريز كما انتقدت اتفاقية التعاون والتنسيق مع الأردن      |           |                       | į       |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------|
| الخاصة باستمرار الأردن في رعاية الأماكن المقدسة          |           |                       |         |
| وتوثيق التعاون في المجال الاقتصادي.                      |           |                       |         |
| اطلاع مبارك على نتاتج محادثاته مع الملك فهد              | رسمية     | 1990/7/77             | 0 2     |
| بالسعودية والاتفاق نهائيا على افتتاح ممثلين مصرية في     | _         |                       | 1       |
| ا غزة .                                                  |           |                       | - (     |
| اطلاع مبارك على لقاءته مع بيريز وعدم التقدم في           | رسمية     | 1990/7/17             | 00      |
| المفاوضات.                                               | " "       | 1.7.7.                | 1       |
| طلب من مبارك قبل زيارته لأمريكا أن يبلغ الرئيس           | رسمية     | 1990/4/48             | 70      |
| كلينتون بمعاناة الفلسطينيين والعقبات التي تتعرض لها      | رسپ       | - ' ' ' - ' ' '       | - '     |
| ميلون بعداه العسمينين والعبات التي تنغرص لها ا           |           | ,                     | 1       |
| عملية السلام.                                            |           | 300 a /h / 2 h        | - 11    |
| مقابلة مبارك قبل جولة كريستوفر والمطالبة باحترام         | رسمية     | 1990/7/18             | ٥٧      |
| مو عد الأول من يوليو انتفيذ باقي اتفاق الحكم الذاتي .    |           |                       |         |
| لقاء الاسكندرية بين الرئيس عرفات وبيريز ومبارك من        | رسمية     | 1990/4/19             | ٥٨      |
| أجل التوصل إلى اتفاق قبل نهاية شهر يوليو خاصة فيما       |           |                       | 1       |
| يتعلق بمشكلة السجينات والانتخابات .                      |           |                       | ]       |
| لقاء مبارك قبل توجهه إلى طاباً لعقد اجتماعات توسيع       | رسمية     | 1990/1/9              | ٥٩      |
| ا سلطات الحكم الذاتي ،                                   |           | , ,                   |         |
| بعد قدومه من طاباً للعرض على الرئيس نتائج مباحثاته       | ترانزیت   | 1990/9/V              | ٦.      |
| مع بيريز هذاك .                                          |           | , ,                   | 1       |
| قبل الإجتماع مع بيريز من أجل توسيع سلطات الحكم           | تر انزیت  | 1990/9/14             | 7)      |
| الذاتي.                                                  | - L.      | , , , , ]             |         |
| من أجل توسيع سلطات الحكم الذاتي وبحث مشاكل               | ترانزیت   | 1990/9/17             | 77      |
| التي تعرفت الأحدث على تنظيف التحديم الداني وبحدث مستحل ا | الرائريب  | , ,,,,,,,,,,          | `'' {   |
| الترتيبات الأمنية خاصة في الخليل .                       | ٠ او د در | 3000/0/20             | 74      |
| اطلاع مبارك على اتفاق المرحلة الثانية من إعلان           | ترانزیت   | 1990/9/40             | - ()    |
| المبادئ وقد زاره مبارك في قصير الأندلس بعد عودة          |           | -                     | į       |
| الرئيس عرفات من طابا واطلاعه على الاتفاق قبل             |           |                       | l       |
| نوقيعه .                                                 |           |                       |         |
| بعد توقيع انفاق واشنطن وقبل توجهه إلى السعودية           | رسمية     | 1990/1./0             | 7 8     |
| و اليمن و تو نس .                                        |           |                       |         |
| بحث أزمة المبعدين الفلسطينيين على الحدود المصرية         | رسمية     | 1990/1./4.            | 70      |
| اللبيية.                                                 |           | ' '                   | Ì       |
| لقاء مبارك وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة في القاهرة    | رسمية     | 1990/11/18            | 77      |
| لبحث مسيرة السلام بعد إغتيال إسحق رابين .                |           |                       |         |
| حضور المؤتمر الأول للنعاون بين مصر وفلسطين .             | رسمية     | 1990/11/49            | 77      |
|                                                          |           | 1990/17/77            | 77      |
| بحث خطط الانسحاب وترتيب عقد الانتخابات ومطالبة           | رسمية     | [ ' ' ' - '   ' '   ' | '''     |
| مصر بالاشتراك فيها بصفة مراقب ونتائج الحوار منع          |           |                       |         |
| حماس.                                                    | <u>L</u>  |                       | <u></u> |

#### دور مصر الإقليمي

| بعد نجاح الرئيس عرفات في الانتخابات ومناقشات        | رسمية   | 1997/1/78 | 79 |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------|----|
| الاستعداد للمفاوضات النهائية .                      |         |           |    |
| مناقشة التداعيات الناتجة من التفجيرات التي قامت بها | رسمية   | 1997/7/79 | ٧. |
| حماس في قلب إسرائيل والمطالبة برفع الحصار           |         |           |    |
| المفروض على مناطق الحكم الذاتي .                    |         |           |    |
| التنسيق قبل عقد مؤتمر شرم الشيخ لإنقاذ السلام .     | رسمية   | 1997/8/17 | ٧١ |
| بعد انتهاء زيارته للسعودية ومطالبة مصر بالسعى لدى   | ترانزیت | 1997/2/7  | ٧٢ |
| إسرائيل لرفع المعاناه عن سكان مناطق الحكم الذاتي .  |         | ·         |    |
| اطلاع مبارك على إجتماعات المجلس الوطنى الفلسطيني    | رسمية   | 1997/2/77 | ٧٣ |
| والتي قرر فيها المجلس حذف فقرة تدمير إسرائيل من ا   |         | ' '       |    |
| ميثاق المنظمة .                                     |         |           |    |
| اطلاع مبارك على نتائج مباحثاته مع كلينتون والاشتراك | رسمية   | 1997/0/4  | ٧٤ |
| في مفاوضات طابا لمناقشة الوضع النهاني في التسوية .  |         | , ,       |    |
| الأشتراك في القمة الثلاثية - الرئيس عرفات مبارك     | رسمية   | 1997/0/12 | Yo |
| حسين من أجل مفاوضات الوضع النهائي على ضوء           |         | , , ,     |    |
| نتائج الانتخابات الإسرائيلية .                      |         |           | .  |

#### ♦الهوامش والمصادر ♦

- ١ من خطاب الرئيس مبارك في ذكري ٦ أكتوبر ، الأهرام ١٩٩٥/١٠/٦ ، ص٣ .
- ٢ من خطاب الرئيس مبارك بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء ، الاهرام ٢٥ / ١٩٩٠/٤ ص ١١ .
- انظر ایضا خطاب الرئیس مبارك فی ذكری تحریر سیناء ، الأهرام ۲۲ /۱۹۹۲/٤ ، ص۱ .
  - وكلمة وزير الخارجية عمرو موسى بالجمعية العامة ، الأهرام ١٩٩٥/١٠/٤ ، ص٥.
- وكلمة مصر في قمة عمان التي القاها وزير الخارجية عمرو موسى ، الأخبار ١٠/٥٠/١ ، ١٩٩٥/١ ، ص٥ .
- من خطاب الرئيس مبارك في ذكرى تحرير سيناء ، الاهرام ١٩٩٢/٤/٢٦ ، ص١ .
   انظر أيضا حديث وزير الخارجية عمرو موسى لإذاعة صوت المانيا ، الأهرام
   ١٩٩٥/٨/٢٧ ، ص٨ .
  - ٤ من حديث الرئيس مبارك للتلفزيون الإسرائيلي ، المساء ١٩٩٤/١٢/٢ ، ص٢ .
- من خطاب الرئيس مبارك في احتفال كليسة دار العلوم ، الأهرام ١٩٩١/١١/٤ ،
   من خطاب الرئيس مبارك في احتفال كليسة دار العلوم ، الأهرام ١٩٩١/١١/٤ .
- 7 من خطاب الرئيس مبارك في ذكرى انتصار أكتوبر ، الجمهورية ٦-١٩٩٤/١٠/١ ، ص ٤ .
  - ٧ من خطاب الرئيس مبارك في عيد العمال ، الأهرام ١٩٩٣/٥/٢ ، ص ٧ .
- من خطاب الرئيس مبارك أمام مجلسى الشعب والشورى ( لتناول تطورات أزمة الخليج ) ، الاهرام ١٩٩١/١/٢٥ ، ص ٩ .
  - ٩ من حديث الرئيس مبارك لصحيفة الاهرام ، الأهرام ١٩٩٤/٩/٢٢ ، ص٣ .
  - ١٠- من حوار الرئيس مبارك في عيد الإعلاميين ، الأهرام ١٩٩١/٥/٣١ ، ص٧ .
- 11- من لقاء الرئيس مبارك بقادة القوات المسلحة لتحليل نتائح منأورة "بدر"، الأخبار 1997/٩/١٣ ، ص٣.
  - ١٢ من حديث الرئيس مبارك لصحيفة السياسة الكويتية ، الاهرام ١٩٩٥/٧/٢٩ ، ص٣ .

- ۱۳- من حوار الرئيس مبارك مع الكتاب والصحفيين في عيد الإعلاميين ، الأهرام ١٣- ١٩٩١/٥/٣١ ، ص ١ .
  - ١٤- من خطاب الرئيس مبارك في عيد العمال ، الأهرام ١٩٩١ / ١٩٩١ ، ص٥٠
  - ١٥ من حديث الرئيس مبارك لصحيفة أسبانية ، الوفد ١٩٩١/٥/٢٥ ، ص١-٢ .
- 17- من تصريحات الرئيس مبارك للوفد الفلسطيني في المفاوضات ، الجمهورية 17- ١٦
- ۱۷ من خطاب الرئيس مبارك في احتفال كلية دار العلوم ، الأهرام ١/١١/١٩٩١،
   ۱۷ من خطاب الرئيس مبارك في احتفال كلية دار العلوم ، الأهرام ١٩٩١/١١/٤،
- ۱۸ من خطاب الرئيس مبارك أمام مجلسى الشعب والشورى لافتتاح الدورة البرلمانية ،
   الأهرام ١٩٩١/١١/١٥ ،ص ٦-٧ .
- ۱۹- من حوار وزير الخارجية عمرو موسى للفينانشيال تايمز "، الأهرام ١٦/٥/٥٩١، ص٠٥.
  - · ٢- من حديث الرئيس مبارك للتلفزيون الإسرائيلي ، المساء ١٩٩٤/١٢/٢١، ص ٢ .
  - ۲۱ من تصریحات وزیر الخارجیة عمرو موسی ، الجمهوریة ۱۹۹۰/٦/۱۱ ص ۱ .
- ۲۲ من تصریحات وزیر الخارجیة عمرو موسی ، الأهرام المسائی ۳۱/۱۰/۱۹۹۰ ،
   ۲۲ من تصریحات وزیر الخارجیة عمرو موسی ، الأهرام المسائی ۳۱/۱۹۹۰ ،
- انظر أيضا حديث عمرو موسى لجريدة "الخليج " الأماراتية ، الوفد ١٩٩٥/١١/١ ، ص ٢ .
- ٢٣ من حديث وزير الخارجية عمرو موسى للأهرام بعد اجتماع لندن ، الأهرام
   ١٩٩٥/١٢/١١ ، ص٥ .
- ٢٤ وزير الخارجية عمرو موسى في كلمة مصر أمام الجمعية العامة، الأهرام ٤
   ١٩٩٥/١، ص٥.
  - ٢٥- المصدر السابق.
  - ٢٦- من تصريح لوزير الخارجية عمرو موسى لصحيفة العربي ١١/٢/ ١٩٩٥ ، ص١٠
- - ۲۸ من حدیث الرئیس مبارك للتلفزیون الإسرائیلی ، المساء ۱۹۹٤/۱۲/۲۱ ،ص ۲ .

- ٢٩- كلمة مصر بالجمعية العامة ، الأهرام ١٠/٤/ ١٩٩٥ ، من ٥ .
- ٥٣٠ من حديث لوزير الخارجية عمرو موسى لصحيفة "بريد الجنوب" العربية التي تصدر في باريس ، الأهرام ١٢/٢٥/ ١٩٩٥ ، ص٨.
  - ٣١ من حديث الرئيس مبارك لصحيفة الأهرام ١٩٩٤/٩/٢٢ عص٣٠.
  - ٣٢- من حوارلوزير الخارجية عمرو موسى للأهرام ، الأهرام ١٩٩٥/٥/١٨ ، ص ٣ .
    - ٣٣ من حديث الرئيس مبارك لصحيفة الأهرام ١٩٩٥/٧/٢٢ ، ص٥ .
    - ٣٤ من حديث الرئيس مبارك لصحيفة الأهرام ١٩٩٤/٩/٢٢، ص٣٠.
      - ٣٥- المصدر السابق .
  - ٣٦ من حديث الرئيس مبارك لصحيفة الحياة اللندنية ، الأهرام ١٩٩٥/٨/٢٦ ، ص٣٠.
- ٣٧ من لقاء وزير الخارجية عمرو موسى مع طلبة جامعة القاهرة ، الأهرام ٣٧ ١٩٩٥/١١/١٣
- ٣٨- من كلمة مصر في قمة عمان التي القاها وزير الخارجية عمرو موسى ، الأخبار
   ١/٩٩٥/١، ص٥
  - ٣٩ من حديث الرئيس مبارك لصحيفة الأهرام ٢٢/٧/٢٩ ، ص٥ .
    - ٤٠ المصدر السابق .
    - ٤١ المصدر السابق.
- ٤٢ من تصريحات لوزير الخارجية عمرو موسى ، الأهرام المسانى ٢٦/١٠/ ١٩٩٥ ،
   ص١ .
- 27- من خطاب الرئيس مبارك أمام مجلسى الشعب والشورى ( لتناول تطورات أزمة الخليج) ، الاهرام ١٩٩١/١/٢٥ ، ص ٩.
- 22- من حديث وزير الخارجية عمرو موسى لإذاعة صوت ألمانيا ، الأهرام ٧٧/٨/١٥٥ من حديث وزير الخارجية عمرو موسى لإذاعة صوت ألمانيا ، الأهرام
  - 20- المصدر السابق.
  - 23- من خطاب الرئيس مبارك في عيد العمال ، الأهرام ٢/٥/١٩٩٣ ، ص ٩ .
- 22 من حديث الرئيس مبارك لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية ، الأهرام ١٩٩٥/٧/٧ ، ص٣.

- من حوار وزير الخارجية عمرو موسى لهيئة محررى "نيوزويك" الأمريكية ،
   الجمهورية ١٩٩٥/٩/٢٨
- 29 من حديث الرئيس مبارك لشبكة تلفزيون سي .إن .إن ، الأخبار ١٩٩٣/٩/١٤ ، ص٥.
  - ٥٠ من خطاب الرئيس مبارك في عيد العمال ، الأهرام ١٩٩٢/٥/١ ، ص ٧ .
- من خطاب الرئيس مبارك في ذكرى تحرير سيناء ، الأهرام المسائى ١٩٩٣/٤/٢٥ ،
   ص ٤ .
  - ٥٢ من حديث الرئيس مبارك لصحيفة الاهرام ، الأهرام ١٩٩٤/٩/٢٢ ، ص ٣ .
- معتمد التحليل الوارد في المتن على رصد كامل للتحركات المصرية في المسار الفلسطيني ـ الإسرائيلي من خلال أرشيف المعلومات بمؤسسة الأهرام للفترة ١٩٩٠ ـ ١٩٩٥ .

\* \* \* 4



# الفصل الثاني

# التسوية والأمن القومى المصرى المصرى

عمید / مراد ابراهیم اندسوقی د . ممدوح أنیسس فتحسی



دور مصر الإقليمي

# ١ – السياسة العسكرية المصرية والتحولات الإقليمية

مراد ابراهيم الدسوقى



تأثرت السياسة الدفاعية المصرية بعدد كبير من العوامل المحلية والإقليمية والدولية والتفاعلات السياسية الناجمة عنها ، وقد تمحورت هذه السياسة الدفاعية حول تحقيق الاستقلال الوطنى وصيانة الأمن القومى والمواجهة مع إسرائيل ، وهذه الأهداف هي التي ساهمت في بلورة معالم ودعائم هذه السياسة وسنعرض فيما يلي لمراحل تطور السياسة العسكرية المصرية .

### مراحل تطور السياسة العسكرية المصرية:

 ١ - مرت السياسة العسكرية المصرية بعدد من المراحل بدأت المرحلة الأولى منها في أعقاب قيام ثورة يوليو، اذ بينما كان من أهم أهداف ثورة يوليو ذلك الهدف الخاص بانشاء جيش وطني قوى ( المبدأ الثالث من مبادئ الثورة) ، فإن تطورات الأحداث وتأثير القوى الكبرى لعبـــا دورا كبيرا في التحكم في مقدرة حكومة الثورة على تنفيذ هذا الهدف بالذات على النحو الذي كانت تريده هذه الحكومة ، وفي ظل فشل المحاولات التي بذلتها حكومة الثورة خلال الفترة القصيرة التي أعقبت قيام الثورة للحصول على الأسلحة التي تلزم الجيش المصرى بشكل ملح (وبصفة خاصة دبابات القتال الرئيسية وقطع مدفعية الميدان من الأعيرة المتوسطة والكبيرة والشاحنات العسكرية الثقيلة ، والذخائر اللازمة لهذه الاسلحة ) من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا ، بدا الامر أكثر خطورة ، خصوصا وأن الدول الغربية كانت تعطى إسرائيل ماتحتاجه من أسلحة كما كانت تعطيها المعونات المالية بغير حساب ، حيث أعلنت امريكا أنها توزع صادر اتها من السلاح بين سبع دول عربية (على اعتبار أنها احد طرفي الصراع) وإسرائيل (على اعتبار أنها الطرف الثاني) بالتساوى ، أما بريطانيا فإنها أعلنت في فبراير ١٩٥٤ (على لسان وزير الخارجية سلوين لويد في مجلس العموم) أنها قد أوقفت بيع الأسلحة لمصر لمدة طويلة ، وفي الوقت الذي كانت فيه حكومة الثورة قلقة على مستقبل الجيش المصرى في مجال التسلح، قامت إسرائيل في ٢٨ فبراير ١٩٥٥ بشن هجوم مفاجئ على قطاع غزة المساضع لسلادارة المصرية أنذاك ، وقتلت ٣٩ مصريا وجرحت ٣٣ أخرين (١) ، وجاء هذا الهجوم لكي يكشف عن مدى خطورة الاستمرار في الاعتقاد بان الدول الغربية (التي كانت المصدر الوحيد أمام مصر للحصول على السلاح) سوف توافق على تزويد الجيش المصرى بالأسلحة الحديثة ، كما أنه كشف عن الدافع الاساسي الذي كان يدفع الدول الغربية في إصرارها على ربط موافقتها على تسليح الجيش المصرى بموافقة مصر على الانضمام إلى التحالف الغربي الذي كان يجرى ترتيبه في منطقة الشرق الاوسط ، وبات من الواضح أن السياسة العسكرية المصىرية تقف فـي مواجهـة منعطف جديد عبر عنه جمال عبد الناصر في خطبته التي ألقاها يوم ٢٢ يوليو ١٩٥٧ (بعد غارة غزة بأكثر من عامين) بقوله " أول حلقات السلسلة كانت جرنا إلى الاحلاف العسكرية، فلما رفضنا قيودها أصررنا على الرفض، كان تحريض إسرائيل علينا حتى يثبتوا لنا اننا لا نستطيع الدفاع عن انفسنا " (٢) ، ولم يكن هناك بد أمام حكومة الثورة والأمر كذلك من البحث عن بديل لتدبير احتياجات الجيش من الأسلحة ، ولم يكن هناك من مخرج سوى تغيير نمط التعامل مع القضايا الدفاعيـة المصريـة ، وكان ذلك هو المحك الحقيقي الذي وقفت السياسـة الدفاعيـة في

#### التسوية والامن القومى المصرى

مواجهته ، وظلت هذه المواجهة قائمة وفي حركة دائبة ونشطة على امتداد عقود الصراع المسلح مع إسرائيل ، وكانت أولى خطواتها صفقة الأسلحة التشيكية في سبتمبر ١٩٥٥.

٢ - تعتبر صفقة الأسلحة التشيكية إلى مصر - وهي الصفقة التي أبرمت مع الاتحاد السوفيتي وكانت تشيكوسلوفاكيا غطاء الها - واحدة من أهم التطورات التي أثرت في مجريات الأمور على الصعيد السياسي والعسكري فني منطقة الشرق الاوسط (٣)، إذ بعد الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على غزة (اشرنا إلى الاعتداء الأول وكان الثاني في ٣٠ مايو ١٩٥٥ الاسرائيلية المتكررة على غزة (اشرنا إلى الاعتداء الأول وكان الثاني في ٣٠ مايو ١٩٥٥ والثالث في ٢١ اغسطس ١٩٥٥)، والهجوم الإسرائيلي على الكونتلا في ٨١ اكتوبر ١٩٥٥ الوفي ظل الرفض الغربي القاطع لإمداد الجيش المصري باحتياجاته من الأسلحة ، وبعد ابتداع الدول الغربية لمقولة" توازن القوى" التي تقوم على أساس عدم إعطاء الدول العربية مجتمعة أكثر مما تأخذ إسرائيل وحدها من أنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة المتطورة ، بحيث تتفوق الشرقي للحصول على الأسلحة التي يحتاجها الجيش المصري دون قيود مسبقة ، وفي ٢٧ سبتمبر الشرقي للحصول على الأسلحة التي يحتاجها الجيش المصري دون قيود مسبقة ، وقد ترتب على هذه الصفقة عدد من النتائج يمكن إجمالها في الآتي :

- حولت هذه الاتفاقية الجيش المصرى إلى العمل بعقائد وأساليب القتال الشرقية، وكسرت بذلك الاحتكار التقليدى الغربي للسيطرة على مجريات الأمور في الجيش المصرى ، وفقدت الدول الغربية الاستعمارية أداة ضغط كبيرة على الدول العربية .

- في ظل وجود اتفاقية مماثلة بين سوريا وتشيكوسلوفاكيا (أبرمت هذه الاتفاقية في ربيع العام ١٩٥٥ ولم يعلن عنها رسميا) ، انفتحت منطقة الشرق الأوسط على مصراعيها أمام صادرات الأسلحة السوفيتية ، ومنذ تلك اللحظة أصبح الاتحاد السوفيتي ، ودول الكتلة الشرقية الأخرى ، المصدر الرئيسي للسلاح لعدد كبير من الدول العربية ، وخصوصا تلك الضالعة في الصراع مع إسرائيل .

- أصبحت جولات الصراع العربي الإسرائيلي بمثابة مواجهة بين أنظمة التسليح والمعدات العسكرية الغربية ونظيرتها الشرقية ، وكان كل طرف من الطرفين يسعى لأن تكون أسلحته هي الأسلحة القادرة على تحقيق النصر .

- غيرت هذه الصفقة وقت إبرامها موازين القوى التى كانت قائمة فى ظل الحظر الغربى على صادرات السلاح إلى مصر والدول العربية الأخرى ، كما أنها وضعت حدا ، ولو مؤقتا ، لتفوق إسرائيل النوعى على مصر .

- تم التوقيع على هذه الصفقة في ظل وجود الاحتلال البريطاني على أرض مصر (جلت القوات البريطانية عن أرض مصر في ١٨ يونيو ١٩٥٦ بينما أبرمت هذه الصفقة قبل ذلك بفترة زمنية طويلة) ولم تتمكن سلطات الاحتلال البريطانية من اكتشاف وجود هذه الصفقة ، كما لم

دور مصر الإقليمي

تتمكن من تعطيلها أو وقفها . وأصبح لزاما على مصر أن تسير في شوط تحدى النفوذ الغربى الاستعمارى الى نهايته ، وقد فرض ذلك مسئوليات جديدة على السياسة الدفاعية المصرية ، وفتح أمامها أبوابا جديدة للتحدى العسكرى ، وهو الأمر الذي مالبث أن ظهر واضحا في حرب العدوان الثلاثي على مصر في خريف العام ١٩٥٦.

- وضعت هذه الاتفاقية المسئولين عن السياسة العسكرية المصرية أمام مسئوليات جديدة صعبة ، وكان يتعين على هؤلاء العمل بسرعة للأقلمه مع الأوضاع التى نجمت عن إتمام هذه الصفقة ، وتطوير السياسة العسكرية المصرية بما يتلاءم والتطور الايجابي الذي ترتب على عقد الصفقة .

# السياسة العسكرية المصرية في مراحل المواجهة ضد اسرائيل أولا: حرب العدوان الثلاثي ١٩٥٦:

كانت حرب العدوان الثلاثي أول فرصة تمكنت خلالها حكومة الثورة من اختبار الاستراتيجية التي وضعتها لنفسها في ظل الظروف السائدة ، وليس الغرض هنا هو دراسة حرب العدوان الثلاثي (أوأي جولة أخري من جولات الصراع العربي / الإسرائيلي) وتتبع وقائعها ، ولكن الغرض هو دراسة التطور الذي طرأ على السياسة الدفاعية المصرية في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية وتتمثل أهمية هذه الحرب في أنها كانت أول مواجهة بين مصر وإسرانيل ، التي شاركت في العدوان إلى جانب كل من بريطانيا وفرنسا ، بعد حرب ١٩٤٨ ، واستنادا على واقع اعتماد قوى العدوان الثلاثي ، وبصفة خاصة إنجلترا وفرنسا ، على القوة العسكرية بشكل مفرط، فإن السياسة العسكرية المصرية اعتمدت - ببساطة - في هذه الحرب على فكرة المقاومة مع تجنب الدخول في معارك عسكرية منظمة أو واسعة النطاق ، وفي ظل استراتيجية عسكرية دفاعية محضة ، وهي الاستراتيجية التي تبنتها الدول العربية بعد حرب ١٩٤٨ لمنع أي عدوان إسرائيلي على أراضيها (٤) ، جاء استخدام القوات المسلحة المصرية في شكل خطة دفاعية تستهدف الوقوف في وجه أي هجوم إسرائيلي في سيناء شرق قناة السويس ويستخدم لتنفيذها جزء من القوات المسلحة المصرية ، أما الجزء الثاني من هذه القوات فإنه يستخدم في شكل احتياطي استر اتيجي عام يمكن استخدامه في أي اتجاه مهدد سواء داخل سيناء ، أو في اتجاه منطقة القناة ، أو أى اتجاه آخر ، لمواجهة القوات البريطانية والفرنسية في الاتجاهات الاخرى ، وانطلاقا من تلك السياسة اتخذت القوات المصرية أوضاعها الاستراتيجية على كلى جانبي القناة ، وهي مستعدة للعمل طبقا لتطور الموقف العسكري على الأرض.

نظرا للسرية الشديدة التى فرضتها دول العدوان الثلاثى على أعمال التحضير والإعداد له ، فإن المواجهة المصرية لهذا العدوان كانت تتم في شكل خطط استثنائية في حدود الامكانيات المتاحة ، بهدف تنفيذ السياسة العسكرية الموضوعة والتي كانت تتلخص في الاتي :

- \* أن يكون حجم القوات في سيناء كافيا لمنع إسرائيل من الإقدام على شن هجوم منفرد لصالح تحقيق هدف إسرائيلي بعيدا عن قوات العدوان الثلاثي الأخرى.
  - \* تركيز الجهود الرئيسية للتمسك بمدن القناة من خلال خطة دفاعية نشطة .
  - \* تعزيز قوات المقاومة الشعبية سواء في منطقة القناة أو منطقة الدلتا أو في الأسكندرية.
- \* عدم الزج بالقوات الجوية في المعركة لتفادى المواجهة مع القوات الجوية لدول العدوان التي حشدت أعدادا كبيرة من الطائرات ، وللحفاظ على الطيارين الذين كان يجرى اعدادهم .
  - \* تعطيل الملاحة في قناة السويس لوضع العالم أمام مستولياته لوقف العدوان .

من الواضح أن السياسة العسكرية المصرية في مواجهة العدوان الثلاثي كانت تختلف اختلافا واضحا عن تلك السياسة التي كان الجيش المصرى يعتمد عليها في حرب ١٩٤٨، فقد أصبحت القوات المسلحة قادرة على وضع الخطط بما يتناسب مع امكانياتها الحقيقية ، وكذلك إخراجها إلى حيز التنفيذ العملى ، كما أن هذه السياسة قد وضعت لخدمة هدف استراتيجي تبلورت أبعاده على ضوء عمليات تقدير المواقف التي قامت بها أجهزة صنع القرار في القوات المسلحة المصرية ، كما كانت السياسة الخارجية التي اتبعتها مصر والتي تتخلص في المناداة بالقومية العربية ، والوحدة العربية ، وعدم الانحياز ، ومعارضة الاحلاف العسكرية ، ومعاونة الدول العربية والافريقية للحصول على استقلالها والعمل ضد أطماع إسرائيل في المنطقة ، والسعى لاستعادة الحقوق التي سلبتها إسرائيل من الشعب الفلسطيني ، كانت كلها تتيح أكثر من فرصة جيدة أمام مصر لكي تحظي بتأييد هذه الدول .

على أن الأمر الأكثر أهمية من ذلك كله هو أن تخطيط السياسة العسكرية المصرية أثناء هذه الحرب كان يتم في مواجهة بريطانيا التي لم تكد ذكرى وجود قواتها في مصر تبرح أذهان المصريين ، وبينما كانت بريطانيا تعتقد أن الجيش المصرى مازال على حاله الذي تركته عليه سلطات الاحتلال البريطاني قبل جلانها عن مصر منذ قبل عامين ونيف ، فإن أكبر مفاجآت هذه الحرب أن تجد بريطانيا – والدول الغربية الأخرى – الجيش المصرى وقد استطاع أن يتغلب على تداعيات YY عاما من الاحتلال في أقل من ثلاثين شهرا ، ويتمكن من بناء قوة مسلحة قادرة على المواجهة ، ومستندة إلى سياسة عسكرية تتوافر لها الرؤية الواضحة بعيدة المدى ، والنابعة من هدف استراتيجي واضح .

### ثانيا : حرب اليمن ( ١٩٦٢ – ١٩٨٦ ) :

أدى الانتصار السياسي الذى تمكنت مصر من إحرازه على قوى العدوان الثلاثي ١٩٥٦، إلى اعتقاد قادة الثورة أنهم قادرون على التصدى لأى عمل عسكرى منظم يدبر ضدهم سواء من إسرائيل أو من هم وراء إسرائيل ( انظر خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في مناسبة الذكرى السادسة للثورة )، وفي الوقت الذي كان ينبغي فيه العمل من أجل استيعاب صفقة الأسلحة التشيكية ، كان الحديث عن انتصار الثورة على قوى العدوان الثلاثي يحتل مساحة كبيرة من الإعلام المصرى على الصعيدين الداخلي والخارجي (٥) ، وبينما كانت الولايات المتحدة تسعى التدعيم نفوذها على حساب "الاستعمار البريطاني والاستعمار الفرنسي" في المنطقة العربية ، واللذان كان نفوذهما أخذان في الانحسار ، كان الصراع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على المصالح الاستراتيجية في المنطقة يوشك أن يأخذ أبعادا جديدة ، وفي ضوء المس عي التي على المصالح الاستراتيجية في المنطقة يوشك أن يأخذ أبعادا جديدة ، وفي ضوء المس عي التي إسرائيل " واضحة للعيان " برغم تأييده ومساندته لإسرائيل سرا من خلال السماح للمهاجرين اليهود بالتوجه الى إسرائيل وغير ذلك من وسائل المساندة الخفية " فإن الولايات المتحدة كانت اليهود ها لاستقطاب جمال عبد الناصر من خلال عرض مشروعات التعاون الاستراتيجي مع تبذل جهودها لاستقطاب جمال عبد الناصر من خلال عرض مشروعات التعاون الاستراتيجي مع

مصر ، ولكن جاء رفض عبد الناصر لسياسة الأحلاف ورفضه لمشروع ايزنهاور في العام ١٩٥٨ وإعلان مصر عن اتخاذها سياسة عدم الانحياز، لكي يأخذ الصراع بين الولايات المتحدة ومصر شكلا علنيا ، ولكي تتعمق اواصر التعاون مع الاتحاد السوفيتي ، وبعد ان رفضت أمريكا تمويل بناء السد العالى ، قام الاتحاد السوفيتي بمساعدة مصر في بنائه (٦) ، وبدا أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة تسير في طريق لارجعة عنه .

لم يقتصر دور الاتحاد السوفيتي على دعم مصر وحدها ولكن هذا الدعم امتد لكي يشمل دولا عربية أخرى - وهي الدول التي أطلق عليها وصف الدول التقدمية وفي الوقت نفسه أخذت الولايات المتحدة في دعم كل من إسرائيل والدول العربية المعارضة للسياسة المصرية - وهي الدول العربية التي عرفت باسم الدول الرجعية – وبدا أن العالم العربي منقسم إلى قسمين ، القسم الأول: وهو الدول العربية التقدمية بزعامة عبد الناصر، والقسم الثاني الدول العربيـة الرجعيـة التي " احتوتها " الولايات المتحدة ، وإلى حد ما بريطانيا قبل أن تنسحب من قواعدها شرق السويس، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ، وفي الوقت الذي أدى فيه هذا الانقسام إلى الأضرار بالمصلحة العربية الاساسية في إطار ضرورة تحقيق الوحدة لمواجهة إسرائيل ، فإن هذا الانقسام اهدر جميع الفرص التي كانت متاحة لتحقيق نوع من أنواع التضامن العربي ، كما فشلت في الوقت نفسه سياسة مؤتمرات القمة العربية - حتى ماقبل حرب يونيو ١٩٦٧ - في معالجة قضايا الأمن العربي ، أو تحقيق الحد الادني من الرؤية العربية الموحدة للقضايا العربية المشتركة أو تحديد التهديد (العدو) المشترك ، وبعد أن تحققت الوحدة بين مصــر وسـوريا فـي العـام ١٩٥٨ تجسدت على نحو عملي فكرة القومية العربية على الصعيد السياسي والايديولوجي ، ولكن هذه الوحدة أدت إلى زيادة مخاوف الولايات المتحدة وبريطانيا أن تكون موجهة الى الدول العربية الرجعية ، وبينما ساعدت الأخطاء التي ارتكبها العسكريون المصريون ( انظر كتاب حرب الثلاث سنوات للفريق اول محمد فوزى لبيان هذه الأخطاء ) في تمهيد السبيل للقضاء على هذه الوحدة وإعلان الانفصال في ٢٨ سبتمبر ١٩٦١ ( في اعقاب العملية العسكرية التي قام بها المقدم حيدر الكسبرى والمقدم عبد الكريم النحلاوي مدير مكتب المشير عبد الحكيم عامر في دمشق) ، فإن خوف الولايات المتحدة والدول العربية التي أطلق عليها وصف " الدول الرجعية" من تكرار هذه التجربة أو عودتها على أسس أكثر قوة ومتانة ، بعد تلافي الأخطاء التي أدت إلى فشلها ، دفع هذه الدول الى مضاعفة جهودها الرامية إلى تشتيت الجهود المصرية في اتجاهات أخرى بعيدا عن مجال تحقيق الوحدة العربية أو تحقيق التضامن العربي .

بعد أن انعقد مؤتمر "شتورا" بلبنان في العام ١٩٦١ (٧) وازدياد حدة الهجوم على مصر من قبل الدول العربية التقدمية والولايات المتحدة وبريطانيا ، شعرت حكومة الثورة أن الأمر يتطلب ردا عمليا وحاسما على ادعاءات فشل الجهود المصرية في مجال تحقيق الوحدة العربية والتضامن العربي ، وجاءت ثورة اليمن في ٢٩ سبتمبر ١٩٦٦ بمثابة الفرصة الفضلي ، من وجهة النظر المصرية في ذلك الوقت ، لكى تقوم الثورة المصرية بتحركها المضاد ردا على مؤتمر شتورا ، لتكيد هويتها في مجال دعم الحركات التقدمية في مواجهة " الرجعية العربية والاستعمار العالمي "

وبمجرد أن أرسل قائد الثورة اليمنية المشير عبد الله السلال في طلب المعونة العسكرية من الرئيس جمال عبد الناصر ، فإنه لم يتوان في ارسال خيرة القوات المصرية لمساندته على الفور (٨) وبينما لم تكن السياسة العسكرية المصرية واضحة على نحو كامل والقوات المصرية يتوالى ارسالها إلى اليمن في شكل افواج متلاحقة ، فإن تحديد الإطار الذي تقررت من خلاله المساعدة العسكرية المصرية إلى اليمن اتسم بالسرعة البالغة ، كما انه كان نابعا فقط من رؤية خاصة لدى الرئيس جمال عبد الناصر لتحقيق الاهداف الاتية :

- \* كسر الحصار السياسى الذى فرض على مصر في أعقاب حركة الانفصال وانهيار الوحدة المصرية السورية .
- \* تعزيز مبدأ التحرر الوطنى الذى كانت مصر تؤمن به وتسعى إلى تحقيقه سواء على صعيد الدول العربية أو الدول الافريقية .
- على الرغم من أن المساعدة المصرية العسكرية إلى اليمن قد أدت إلى تثبيت دعائم الثورة اليمنية ، فإن هذه المساندة قد استنفذت على نحو واضح ، وبمعدل سريع ، معظم الامكانيات المادية لدى القوات المسلحة المصرية من أسلحة ومعدات عسكرية وذخائر ، حيث لم يلبث تعداد القوات المصرية في اليمن أن وصل إلى ما يزيد على ٧٠ الف جندي في العام ١٩٦٤ ، أي بعد أقل من عامين من بداية الدعم المصرى لثورة اليمن ، ثم لم تلبث مصر أن أصبحت مستولة عن اليمن في كل شيّ، واضطرت القيادة السياسية المصىرية إلى إرسال الأموال التي تحتاجها الحكومـة اليمنية لإدارة الشنون اليومية للبلاد وساهمت في فتح المدارس والمستشفيات وشق الطرق وغير ذلك (٩) ، ولكن كل هذا كان على حساب التزامات مصرية أخرى أكثر أهمية وخطورة ، فقد غابت الرؤية الواضحة لقضايا الأمن القومي المصرى ، كما أصبحت القوات المسلحة المصرية بعيدة ، وإلى حد كبير ، عن مستواها القتالي المفترض أن تكون عليه في ظل التحدي الأساسي ( الذي يتمثل في إسرائيل) المفروض أنها تعد العدة لمواجهته منذ انتهاء العدوان الثلاثي على مصر، وعلى الرغم من وجود استراتجيية عربية محددة متمثلة في مبدأ "العمل على منع إسرائيل من التوسع "، وهو المبدا الذي اتفق عليه الملوك والرؤساء العرب في مؤتمر القمة العربي الذي بحث فيه الرؤساء العرب مشروعات إسرائيل الرامية إلى تحويل مياه نهر الأردن في العام ١٩٦٤، لكن وضوح الخطورة فيما تقوم به إسرائيل ضاع في زحام الاحداث التي تمخضت عن التدخل العسكرى في اليمن ، وفي ظل التهديدات الإسرانيلية المستمرة لمصر أصبح الاتجاه الاستراتيجي الشرقي ، الذي اثبتت التطورات التي سبقت حرب اليمن أنه الاتجاه الوحيد الذي سيتعرض عبره الأمن القومى المصرى للخطر في المستقبل القريب شبه خال من القوات العسكرية القادرة على العمل بكفاءة في مواجهة أي عدوان إسرائيلي محتمل ، وفي الوقت الذي غيبت فيه حقائق الموقف الاستراتيجي على الجبهة المصرية الإسرائيلية ، كان الحديث عن انتصارات عسكرية كبيرة في اليمن يشغل الرأى العام في مصر ويبعده عن الواقع على نحو متعمد، وفي مقابل المبالغة المتعمدة في وصف هذه الانتصارات ، كان هناك إحساس مبالغ فيه

في الثقة بالنفس وتقليل من شأن العدو الحقيقي الذي كانت مصر سوف تواجهه إن عاجلا أو آجلا وهو : إسرائيل (١٠) .

- نجم عن حرب اليمن أثار ايجابية واخرى سلبية ، إذ أتاحت هذه الحرب فرصة جيدة أمام الشعب اليمني للخروج الى العصر الحديث بعد أن كانت معظم فناته تعيش في العصور الوسطى، كما عجلت برحيل الاستعمار البريطاني من قواعده شرق السويس ، ولكن في الوقت الذي عمق فيه التدخل المصرى لمساندة الثورة اليمنية الاحساس بضرورة وجود وعى عربى عام بقضايا الأمن على الصعيد الاستراتيجي ، فإن هذا التدخل أفرز فكرة التفرقة بيـن الأمن القطـرى والأمن القومي على مستوى الدول العربية ، كما عرقل هذا التدخل احتمالات التطور الايجابي الطبيعي للعلاقات المصرية / السعودية ، ومنع في الوقت نفسه قيام مصر بدورها في صياغة قضايا الأمن القومي العربي بالتعاون مع دول الخليج التي ظلت تنظر إلى مصر - بعد تدخلها العسكري في اليمن – نظرة شك وريبة ، وظل الأمر على ذلك الوضع لفترة زمنية طويلة ، امتدت إلى مابعد عدو ان يونيو ١٩٦٧ . أما التأثير السلبي الأكبر لحرب اليمن فقد كان متركزا في التاثير على الأمن القومي المصرى ذاته ، حيث شغلت التطورات اليومية المتلاحقة على أرض اليمن القيادة المصربة عن بذل الاهتمام الواجب بالقضايا المتصلة مباشرة بهذا الامن وبصفة خاصة على الاتجاه الاستراتيجي الشرقي ، والإعداد لمواجهة التحديات الجديدة التي يحتمل أن تؤثر عليه في المستقبل القريب ، وعلى الرغم من وجود مؤسسات مصرية مسئولة عن صياغة وتطوير السياسة العسكرية المصرية بما يتلائم وتطورات الاحداث (وذلك مثل مجلس الدفاع الوطني ) ، إلا انها لم تعمل ، أو تم تعطيلها عن العمل عمدا للإبقاء على سيطرة بعض الأفراد على القوات المسلحة المصرية وأجهزة إدارتها ، وفي الوقت الذي تخيلت فيه القيادة السياسية المصرية أنها قادرة على تكرار تحقيق انتصار / عسكرى ( على غرار ماحدث اثناء حرب العدوان الثلاثي على مصر ١٩٥٦) إذا قامت إسرائيل بشن عدوان عسكري على الأراضي المصرية ، فإن التداعيات العسكرية السلبية للتدخل العسكري المصري في اليمن ، حالت دون أن يتوافر لهذه القيادة الحد الأدنى من الرؤية الاستراتيجية السليمة لكي تتمكن من إحداث التوازن الضروري في مواجهة إسرائيل (١١) ، التي كانت ترقب الأوضاع على الصعيد المصرى بدقة ، وتعد العدة لاستغلال التطورات على الساحة العربية / المصرية أفضل استغلال.

### ثالثًا: عدوان يونيو ١٩٦٧:

- واجهت القوات المسلحة المصرية العدوان الإسرائيلي عليها في الخامس من يونيو ١٩٦٧ ، وهي لم تكد تنتهي من إنهاء مهمتها على أرض اليمن ، وفي ظل حالة غريبة من حالات ضعف الانضباط العسكرى اكتسبتها القوات في مسرح عمليات اليمن ، كانت المعدات العسكرية للقوات المصرية التي كان يتعين عليها مواجهة القوات الإسرائيلية في جبهة سيناء لاتصلح لخوض الحرب على نحو يكفل لها تحقيق النصر ، وفي الوقت ذاته كانت مستويات تدريب القوات على الحرب في الأراضي الصحراوية مستويات متدنية ، وذلك بسبب قضاء نسبة كبيرة من وحدات

القوات المسلحة فترة تزيد على خمس سنوات في مسرح اليمن ، وهو مسرح جبلى تدور أعمال الفتال فيه في شكل عمليات محدودة او في شكل حرب عصابات (١٢).

- لم يكن حال القيادة السياسية التي يتعين عليها إعداد الدولة للحرب ووضع السياسة العسكرية السليمة التي تسير على هديها القوات المسلحة لتنفيذ مهامها عشية شن إسرائيل لعدوانها على مصر في يونيو ١٩٦٧ ، بأفضل حالا من القوات المسلحة العائدة من اليمن ، فقد كان هناك انقسام كبير في صفوف هذه القيادة التي كانت متمثلة في قمتها في كل من الرئيس جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر (١٣) ، وفي الوقت الذي لم تكن فيه الاستراتيجية العليا للدولة واضحة، بحيث يمكن تحديد الهدف السياسي المطلوب تحقيقه وإقامه التوازن الضروري بين الامكانيات والتهديد ، والتنسيق بين ذلك الهدف وقدرات الدولة اللازمة لتنفيذه سواء سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا أو اجتماعيا ، فإن هذا الانقسام أسفر عن أوضاع مقلوبة أصبح بموجبها الرئيس عبد الناصر رئيسا للدولة ، أما المشير عامر فانه كان يسيطر على القوات المسلحة وكافة أجهزتها (وبصفة خاصة أجهزة جمع المعلومات) ، وبينما كان الرئيس جمال عبد الناصر يعتمد في رؤيته لأسلوب تحقيق الأهداف الوطنية المصرية في إطار الصراع مع إسرائيل على ضرورة بناء قوة ردع حقيقية ترتكز على قاعدة اقتصادية واجتماعية وسياسية متينة ، واعتمادا على هذه القوة يمكن التحرك ديبلوماسيا على الصعيد العربي والصعيد الإقليمي وعلى الصعيد العالمي لتحقيق الأهداف السياسية الاستراتيجية المصرية ، مع الاستعداد في الوقت ذاته للمواجهة وخوضها إذا فرضت علينا ، على ألا يسعى أحد اليها ، ونظرا لأن الرئيس عبد الناصر كان غير مطمئن لحالـة القوات المسلحة بعد عودتها من اليمن ، فانه كان يرى أن الدخول في مواجهة عسكرية مع إسرائيل في ذلك الوقت ، ينبغي أن يؤجل إلى مرحلة تالية تكون فيها هذه القوات قد استعدت على نحو كاف لخوض مثل تلك المواجهة ، الحتمية في تقديره ، وفي الوقت الذي كانت فيه رؤية الرئيس عبد الناصر تصلح كأساس يمكن الاعتماد عليه لوضع سياسة عسكرية تعمل انطلاقا منها القوات المسلحة المصرية في مواجهة إسرائيل ، ولصالح إدارة الصراع الاستراتيجي ضدها ، فإن رغبة المشير عامر في الاصطدام عسكريا بإسرائيل على نحو فورى لوضع نهاية عاجلة للصراع معها، واعتقاده بأن القوات المسلحة المصرية بأوضاعها التي كانت عليها غداة عودتها من اليمن قادرة على إدارة مثل هذا الصراع ، وحسمه لصالحها في وقت قصير ، ثم نجاحه في فرض رغبته تلك سواء من خلال إعطاء الرنيس عبد الناصر تقارير مبالغ فيها عن قدرات القوات المسلحة المصرية ، لإقناعه – على غير الواقع – بقدرتها على مواجهة إسرائيل في ظل تلك الظروف ، ونقل أجهزة القوات المسلحة – عن مصادر معلومات خارجية أهمها مصادر المعلومات السوفيتية - للمعلومات غير الصحيحة عن حشد القوات الاسرائيلية على الحدود السورية بهدف شن عدوان إسرائيلي على سوريا ، كل ذلك أدى إلى قيام مصر بتدبير مظاهرة عسكرية تابيدا لسوريا ، وفي ظل افتقاد الإعداد الجدى للحرب ، وغياب السياسة العسكرية الواضحة ، وافتقاد التقدير السليم للإمكانيات العسكرية والسياسية للخصم وفشل القيادة السياسية في اكتشاف الأهداف الحقيقية من وراء اجتذاب مصر إلى الدخول في مواجهة عسكرية هي غير مستعدة لها بكل المقاييس، تحولت هذه المظاهرة إلى حرب حقيقية ، أدت إلى انكشاف الأمن القومى المصرى ، والأمن القومى العربى على نحو خطير وبشكل لم يسبق له مثيل ، وفى وقت كان فيه الموقف الدولى والموقف الإقليمى غير مؤيد - فى أكثر التقديرات اعتدالا - للموقف المصرى ، كما كان الموقف العربى وبصفة خاصة فى منطقة الخليج العربى بزعامة المملكة العربية السعودية ، يرى أن مصر قد ارتكبت اخطاء استراتيجية ينبغى أن تنفع هى ثمنها (١٤) ، وفى ظل هذه الظروف كان على مصر أن تهب للذود عن وجودها ، وعن أمنها القومى بغض النظر عن أى اعتبارات ، وكان ذلك فى شكل بعث جديد ، سعى لأن يضع اسسا جديدة للحفاظ على الأمن القومى من خلال سياسة عسكرية واضحة ، يتم فى اطارها تلافى الأخطاء التي سبق وأن عانت منها مصر الشد المعاناة .

### رابعا: إعادة بناء القوات المسلحة وحرب الاستنزاف:

- تميزت فترة إعادة بناء القوات المسلحة التي امتدت إلى مايقرب من ست سنوات (اعتبارا من نهاية حرب يونيو حتى ظهر يوم ٦ اكتوبر ١٩٧٣) بثلاث ظواهر كان لها أكبر الأثر على صعيد جهود إعادة البعث للسياسة العسكرية المصرية ، أما الظاهرة الأولى فقد كانت متمثلة في الاستفادة من دروس الحرب وإعادة بناء القوات المسلحة المصرية انطلاقًا من تلك الدروس ، والثانية استمرار الصراع المسلح أثناء مرحلة البناء ، والثالثة بدء محاولات التوصيل إلى تسوية سلمية للصراع العربي الاسرائيلي ، وفيما يختص بالاستفادة من دروس هذه الحرب في مجال إعادة بناء القوات المسلحة ، كانت البداية تقتضى ضرورة وضع استراتيجية عليا للدولة يتفرع عنها استراتيجية عسكرية واستراتيجية اقتصادية واستراتيجية ديبلوماسية وأخرى اجتماعية (١٥) ، وإعادة إحياء الأجهزة المسئولة عن إعداد الدولة للحرب ، وعلى رأسها مجلس الدفاع الوطني ، ويأتي في ترتيب الأهمية وراء ذلك إعادة التوازن إلى أسلوب القيادة والسيطرة عُلى القوات المسلحة حتى تعود القوات المسلحة إلى وضعها الطبيعي في إطار الاجهزة التنفيذية للدولة، وذلك للتغلب على الاجراءات التي سبق وأن قام بها المشير عامر على امتداد فترة زمنية طويلة (منذ أن رقى الى رتبة اللواء في ١٨ يونيو ١٩٥٣ ) (١٦) ونجح من خلالها في تحقيق استقلاله بامور عن التخطيط والمتابعة لشنون الدفاع عن الدولة ، وفي الوقت الذي كانت فيه القوات المسلحة المصرية ضحية من ضحايا حرب يونيو '، ١٩٦١ ، ولم تكن أبدا من أسبابها ، فإن هذه القوات لم تعط الفرصة لكي تقاتل دفاعا عن الوطن ، ومن هنا كانت أهمية اعادة بناء القوات المسلحة بعد أن فقدت الجزء الاكبر من معداتها وأسلحتها وفقدت الثقة في قياداتها ، وتحطمت الــروح المعنويــة لرجالها ، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الخطوات المتدرجة والتراكمية ، وكان أول هذه الخطوات هو إصدار قانون جديد يحدد المستوليات والصلاحيات لإعداد الدولة للحرب ، وتحديد اختصاصات كل من مجلس الدفاع الوطنى والمجلس الاعلى للقوات المسلحة ، وقيادة القوات المسلحة ، والغاء كافة الوظائف التَّى تُبت انها تعرقل عمل القوات المسلحة ، ( وذلك مثل وظيفة

ناتب القائد الاعلى القوات المسلحة) ، وكذلك الغاء القيادات التى كانت تحول دون سيطرة القيادة العامة القوات المسلحة على كل قيادتها (وذلك مثل قيادة القوات البرية) ، وعلى ضوء الاحتياجات الفعلية للقوات المسلحة ، انشئت قيادة ميدانية لقوات جديدة هى قوات الدفاع الجوى فى ٢٣ يونية ١٩٦٩ (١٧) ، لكى تعمل جنبا إلى جنب مع القوات الجوية المصرية في مواجهة القوات الجوية الاسر اثيلية ، وبينما أتاح ذلك الفرصة أمام الأجهزة المعنية في القوات المسلحة لوضع السياسة العسكرية بالتعاون مع أجهزة الدولة والوز ارات المعنية ، فإنه أعاد الروح إلى القوات المسلحة ومهد أمامها السبيل لكى تعيد بناء نفسها على أسس واضحة وسليمة في ظل وضوح الهدف الاستراتيجي للدولة ، ولكى تعود روح الاحتراف العسكرى لتلك القوات .

- لم يكن أمرا مقبولا في هذه المرحلة - سواء على الصعيد الشعبي أو الصعيد الرسمي في مصر - أن يترك العدو الإسرائيلي يتحرك بحرية على الضفة الشرقية لقناة السويس ويقوى مواقعه ، وتتوقف أعمال القتال ضده تحت زعم إن عملية إعادة بناء القوات المسلحة لم تنته بعد ، وعلى ذلك كان من الضروري أن تستمر أعمال التخطيط للقتال ضد القوات الاسرائيلية التي تحتل الضفة الشرقية لقناة السويس ، وأتاح اشتراك القوات المصرية في علميات عسكرية شرسة متدرجة الحجم والقوة على امتداد فترة زمنية طويلة / الفرصمة أمام القيادات العسكرية المختلفة لاحداث التطور اللازم على كل من السياسة العسكرية وتطويرها بما يتلاءم والاوضباع المتغيرة التي تقابلها القوات المسلحة المصرية ، وكذلك على تسليح وتنظيم القوات المصرية وأساليب تدريبها للوصول الى أنسب تلك الاساليب التي يمكن اعتمادا عليها مواجهة العدو الإسرائيلي وتنفيذ الأهداف التي حددتها السياسة العسكرية المصرية ، وفي القوت الذي انقسمت فيه مراحل العمل ضد القوات الإسرانيلية أثناء حرب الاستنزاف إلى عدد من المراحل كان أولها " مرحلة الصمود "، والتي تم خلالها تصحيح الأوضاع التي أدت إلى هزيمة يونيو ، وإعادة بناء الدفاعات عن منطقة القناة بما كان متاحا من قوات محدودة في ذلك الوقت ، في ظل تطبيق ماعرف بسياسة الدفاع السل الأرض العربية المحتلة سوف يكلفها ثمنا باهظا "(١٨) ، وقد بينت تلك المراحل أن التعديلات والإصلاحات التي أدخلت على القوات المسلحة وأجهزتها على ضوء دروس حرب يونيو قد أفرزت نتائج إيجابية منها استعادة القدرة على العمل العسكري المنسق والمنظم في ظل خطة عسكرية واضحة ومحددة في إطار معركة الأسلحة المشتركة واعتمادا على أسلحة حديثة ومتطورة ، وامتلاك خبرات ادخال التطوير اللازم على خطط عمل القوات بما يتــــلاءم وتطورات الموقف العسكري تكتيكيا وتعبويا واسـتراتيجيا ، والقدرة على العمـل بمرونــة وثقـة فـي مواجهــة المواقف القتالية الصعبة وكذلك اكتساب القدرة والخبرة على القتال ضد العدو الاسرائيلي ، وأصبح من الواضح أن الأمن القومي المصرى قد عاد لكي يحتل مكانته في عقل المخطط والمنفذ المصرى ، كما أصبح من الواضح أن النصر على العدو الإسرائيلي سوف يتحقق إن عاجلا او آجلا .

- شهدت هذه المرحلة أيضا بدء المحاولات الرسمية العلنية للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع العربي /الإسرائيلي ، وكان أبرز وأهم تلك المبادرات الأمريكية لوقف إطلاق النار في

19 يونيو 19٧٠ والتي عرفت "بمبادرة روجرز" ، والتي كانت تقضى بوقف إطلاق النار بين مصر واسرائيل لمدة ٩٠ يوما (١٩) ، يعود بعدها السفير جونار يارنج لاستنناف عمله لوضع القرار رقم ٢٤٢ موضع التنفيذ ، ووافقت مصر وإسرائيل على هذه المبادرة ، على أن يتم تنفيذها عمليا اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم ٨ اغسطس ١٩٧٠ بتوقيت القاهرة ولمدة تسعين يوما، وقبل حلول لحظة دخول المبادرة حيز التنفيذ كانت عمليات استكمال التجهيزات اللازمة لمواقع شبكة الدفاع الجوى قد انتهت ، ووجدت إسرانيل نفسها في مواجهة شبكة متكاملة للدفاع الجوى تغطى كل منطقة القناة . وعلى الرغم من أن ذلك العمل قد كلف مصر غاليا ، إلا أنه كان أحد اللبنات الأولى لانتصار أكتوبر ١٩٧٣ ، كما أنه كان أحد الآلة الدامغة على عمق التغيير الايجابي الذي لحق بالمخطط والمنفذ المصرى ، كما انه كان أكبر دليل على سلامة عمليات التخطيط للسياسة العسكرية المصرية في مواجهة اسرائيل ، وباعتراف قادة اسرائيل أنفسهم فإن التخري كان طرح حرب الاستنزاف كانت هي الحرب الوحيدة التي أجنحة النسور) ، ومن ناحية أخرى كان طرح مبادرات وقف اطلاق النار يعني الاقتراب إلى أقرب نقطة ممكنة من التسوية الشاملة كأسلوب صحيح لتحقيق السلام في منطقة الشرق الاوسط.

### خامسا : حرب أكتوبر وتنويع مصادر السلاح :

- بعد أن توقفت حرب الاستنزاف في ٨ أغسطس ١٩٧٠ بدأت مرحلة الإعداد لحرب أكتوبر ١٩٧٧ ، وفي الوقت الذي كانت فيه حرب الاستنزاف ذات طابع خاص يميزها عن أي حرب أخرى - حيث استمرت هذه الحرب لمدة عام ونصف العام تقريبا ، وكان لها أهدافها الخاصة التي تختلف عن أهداف الحرب الشاملة ، وكانت استراتيجية "الصراع الممتد طويل الأمد "(٢٠) هي الاستراتيجية التي تتميز بها هذه الحرب ، فانها - أي حرب الاستنزاف - قد ساعدت على الإبقاء على مشكلة الشرق الأوسط مشكلة حية سواء على الصعيد الدولي أو الصعيد الإقليمي ، كما ساعدت على الإبقاء عليها في مقدمة قائمة أولويات الدول الكبرى ، ولولا هذه الحرب لظلت حالة اللاسلم واللاحرب مخيمة على المنطقة لسنوات طويلة ، ولظلت إسرائيل محتلة لأرض سيناء لأكثر من السنوات الست التي احتلت فيها تلك الارض.

- نبعت أعمال التخطيط لحرب أكتوبر ١٩٧٣ من الحقائق التي أفرزتها حرب الاستنزاف ، وفي الوقت نفسه بنيت الاستراتيجية المصرية على أساس " إدارة الصراع المسلح ضد إسرائيل بالامكانيات الذائية لمصر - بالتعاون مع سوريا - مع إتاحة الفرصة أن يؤدي تطور القتال إلى استغلال الطاقات العربية التي يمكن أن تفرزها كل دول عربية " (٢١) ، وعلى هذا الأساس تم التخطيط للحرب على أنها حرب محلية ، لا تستخدم فيها سوى الأسلحة التقليدية والتي تهدف إلى تحدى نظرية الأمن الاسرائيلي ، وتهز دعائم استراتيجيتها ، وتمند لفترة زمنية تتيح الفرصة أمام الطاقات العربية المؤثرة ( وأهمها النفط العربي واستخدامه كسلاح سياسي) أن تتدخل على نحو إيجابي لصالح المعركة ضد إسرائيل ، وفي الوقت ذاته نبعت استراتيجية حرب أكتوبر من الظروف العصيبة التي عاشتها مصر منذ الساعات الاولي من صباح يوم الخامس من يونيو

١٩٦٧ ، وتواصلت ونمت من واقع الجهود التي بذلت لمتابعة التقدم التكنولوجي في مختلف المجالات العسكرية ، وضحى من أجل صياغتها الكثيرون من أبناء مصر ، وبمقارنة بسيطة بين أوضاع مصر وهي تبحث عن سيادتها العسكرية في حرب ١٩٤٨ ، وأوضاعها وهي تصوغ تلك السياسة استعدادا لخوض حرب اكتوبر ١٩٧٣ ، فإننا سنلاحظ أن هناك اختلاف هائلا بين الحالتين، ففي الحالة الأولى كانت البلاد محتلة ، ولا يحق لها أن تتطلع إلى صبيغة سياسة عسكرية تضعها على قدم المساواة مع دولة الاحتلال ، أما في الحالة الثانية فإن مصر كانت تعمل وهي حرة الإرادة مطلقة اليد ولا قيود عليها وهي تختار لنفسها مايناسب أوضاعها الاستراتيجية من سياسات ، وصحيح أن مصر كانت تضع هذه السياسة وهناك جزء عزيز من أرضها واقع تحت الاحتلال الإسرائيلي ، ولكن ذلك كان الثمن الذي يتعين على مصر أن تدفعه لكي تستوعب الدرس، وتقف شامخة وهي تضع بنفسها ، ولنفسها ، سياستها العسكرية ، وتسعى لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها لنفسها دون مساعدة من أحد ، وفي الوقت الذي لم يكن فيه المصر أي استراتيجية عسكرية عليا في أي جولة من جولات الصراع المسلح مع إسرائيل ، فأن حرب اكتوبر جاءت لكى تكون هناك استراتيجية عليا ، تلعب فيها القوات المسلحة الدور الرئيسى بمساعدة أساسية من قوى الدولة الشاملة الأخرى ، وفي إطار هذه الاستراتيجية كرست إمكانيات الدولة لصالح الإعداد للحرب ، واعطيت الأسبقية الأولى لصالح تلبية احتياجات القوات المسلحة واعداد الدولة للحرب.

- استندت السياسة العسكرية المصرية للإعداد لخوض حرب أكتوبر على عدد من الأسس أولها الاستفادة من دروس حرب يونيو ، والثاني تحدى نظرية الأمن الإسرائيلي ، والثالث إعداد الدولة للحرب، والرابع إتاحة الفرصة لاستغلال الطاقات العربية في المعركة ضد اسرائيل وحلفاتها (٢٢) ، وفي الوقت الذي كان فيه الاتحاد السوفيتي يقدم المساندة لمصر من خلال إمدادها بأنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية التي تلزم القوات المسلحة لخوض الحرب ضد إسرائيل ، فإن الاتحاد السوفيتي كان يفرض حظرا على توريد أسلحة الردع الاستراتيجي الي مصر ، كما أنه كان يخضع إمداداته من أنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى مصر لنظرته السياسية لحل مشكلة "الشرق الأوسط"، وبينما أدى ذلك الى تزايد الإحساس داخل صفوف القوات المسلحة المصرية أنه - أي الاتحاد السوفيتي - لايشجع ان تخوض مصر الحرب ضد اسرائيل لتحرير أرضعها ، فإنه أدى من ناحية أخرى إلى أن يتخذُّ الرئيس أنور السادات قرار إنهاء خدمة المستشارين السوفييت في مصر ، وعلى الرغم من أن ذلك قد أدى إلى أن يسحب الاتصاد السوفتيي ماعرف باسم " القوات الصديقة " من مصر في وقت كانت فيه مصر تحتاج إلى هذه القوات أكثر من أي وقت مضى ، نظرا لأنها كانت تضم مجموعة من أحدث الأسلحة السوفيتية وبصفة خاصة في مجال الدفاع الجوى والقوات الجوية ، ويتولى تشخيلها والسيطرة عليها أطقم عمل سوفيتي (٢٣) ، إلا أن انهاء خدمة المستشارين السوفييت في مصر لم يكن له تأثير عسكرى مباشر على القوات المسلحة المصرية وهي تستعد لخوض حرب أكتوبر ، كما أنــه أتــاح الفرصــة أمام القوات المسلحة المصرية لكي تنفرد بالعمل وحدها ضد إسرائيل ، حتى لاينسب لغيرها فضل

انتصارها أو يتحمل أحد عواقب فشلها ، وحتى تكون الفرصية متاحة أمام مصير لكي تقف في مواجهة اختيار عملي حقيقي لما اتخذته من سياسات ، وما وضيعته من قرارات لصيالح خوض الحرب ضيد اسرائيل .

- كانت الظروف السياسية التي أحاطت باتخاذ الرئيس أنور السادات - منفردا - لقرار إنهاء خدمة المستشارين السوفييت في مصر ، ظروفا بالغة التعقيد ، ولكن هذا القرار أفرز عددا من التطورات التي كان لها أكبر الأثر على جهود مصر في مجال الإعداد لشن حرب أكتوبر ، كما كان لها أكبر الأثر على تطور السياسة العسكرية المصرية، فمن ناحية تعين على القوات المسلحة المصرية أن تخوض الحرب بما هو متاح لديها من إمكانيات ، وفي هذا المجال اتخذ الرئيس السادات "قرار الحرب بالإمكانيات المتاحة "أي دون انتظار لأسلحة أخرى يحتمل أن تأتي من الاتحاد السوفيتي ، نظرا لاقتناعه بأنه إذا لم تحارب مصر في ذلك التوقيت فإن القضية ستموت مجال الدفاع عن أمنها الوطني ، بدون معاونة من أحد ومع خروج القوات السوفيتية من مصر ، وفقدان مصر المصدر الاساسي والوحيد للسلاح والمعدات العسكرية ، فإن الخطوة الاولى لتنويع مصادر السلاح تكون قد بدأت ، وعلى الرغم من أن البديل المناسب المتمثل في الاتحاد السوفييتي مصدر تعتمد عليه مصر للحصول على السلام فإنه لم يكن واضحا على نحو كاف في ذهن الرئيس السادات و هو يتخذ قرار الاستغناء عن خدمات الخبراء السوفييت إلا أن ذلك كان هو الخطوة الأساسية على سبيل تنويع مصادر السلاح وكسر طوق الاحتكار السوفييتي لمصر .

- تبلورت السياسة العسكرية المصرية عشية شن الحرب (في ٣٠ سبتمبر ١٩٧٣)، في أربعة أسس نبعت من الواقع الذي أحاط بمصر في ذلك الوقت، وقد عبر الرئيس السادات عن هذه المبادئ في الاجتماع المفاجئ لمجلس الامن القومي الذي دعا اليه الرئيس السادات نفسه كالآتي:

أ - حتمية المعركة والانتقال من الدفاع إلى التعرض (الهجوم) طالما استمرت إسرائيل تمارس سياستها على أتساس أنها قوة لاتقهر وتفرض شروطها .

ب - لقد دخلنا " منطقة الخطر " وإن " استمرار الوضع الحالى هو الموت المحقق" . وإن الامريكيين يقدرون سقوط مصر خلال عامين ، ولذلك فبدون المعركة سوف تنكفئ مصر على نفسها .

ج - نحن نمر بأصعب فترة ... لإقرار أصعب من القرار الذي نحن بصدده ، وعلينا كسر التحدي .

د - لن نقطع خيط الحوار مع الولايات المتحدة ... ولكننا نواصله بينما نكون قد كسرنا وقف إطلاق النار .

وفى ظل هذه العبارة الأخيرة كان من الواضح أن مصر توشك أن تحدث تغييرا جذريا على سياستها العسكرية وعلى مصادر تسليحها وعلى مجمل علاقاتها الاستراتيجية ، بعد أن تنجح فى تغيير الواقع الصعب الذى ظلت إسرائيل تعتمد عليه لفرض إرادتها .

### ♦ الهوامش والمصادر ♦

- ۱ عبد الرحمن الرافعي " ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ : تاريخنا القومي في سبع سنوات ١٩٥٢ ١٩٥٩ مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ط ١ ، ص ١٦٢ .
- ٢ انظر مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر القسم
   الأول: ٢٣ يونيو ١٩٥٧ ١٩٥٨ .
  - ٣ عبد الرحمن الرافعي: ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ مرجع سابق .
- ٤ هيثم الكيلانى: الاستراتيجيات العسكرية للحروب الإسرائيلية ١٩٨٤ ١٩٨٨ ، مركز
   دراسات الوحدة العربية ، بيروت ١٩٩١ .
- ٥ د. على رحمى . مراد إبراهيم الدسوقى : " اليمن على مفترق الطرق" الهيئة العامة للاستعلامات ، القاهرة ، ١٩٨٦ .
  - عبد الرحمن الرافعى: مرجع سابق.
- ٧ عبد المنعم خليل "حروب مصر المعاصرة في أوراق قائد ميداني " المستقبل العربي ،
   القاهرة ، ١٩٩٠ ، ص٥٥ وما بعدها .
  - ۸ المرجع السابق .
- ٩ محمد فوزى :" حرب الثلاث سنوات ١٩٦٧ / ١٩٧٠ " مذكرات الفريق أول محمد فوزى وزير الحربية الأسبق ، ص ١٥ ومابعدها .
  - ١٠- المرجع السابق.
- 11- محمد عبد الغنى الجمسى: مذكرات الجمسى: حرب أكتوبر ١٩٧٣ " المنشورات الشرقية ، باريس ١٩٨٩ ، الطبعة الأولى .
  - ١٢ محمد فوزى "حرب الثلاث سنوات " مرجع سابق .
- ١٣ محمد حسنين هيكل: "الاتصالات السرية بين العرب وإسرائيل ، الكتاب الثانى ، الحلقة الثالثة ، العالم اليوم ، ١٩٩٦/٥٩ .
  - ١٤- محمد فوزى "حرب الثلاث سنوات " مرجع سابق .
    - ١٥- المرجع السابق.
- 17- محمد على فهمى "القوات الرابعة: تاريخ الدفاع الجوى المصرى "، الهيئة المصرية العامة الكتاب، القاهرة، ١٩٧٧.
  - ١٧- عبد المنعم خليل: "حروب مصر المعاصرة " مرجع سابق .

#### iff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### التسوية والأمن القومى المصرى

- اسماعيل فهمى: "التفاوض من أجل السلام فى الشرق الأوسط " دار المستقبل العربى .
   ص ٦٦ ومابعدها .
  - 19 محمد فوزى: "حرب الثلاث سنوات " مرجع سابق .
  - ٠٠- محمد عبد الغنى الجمسى : " مذكرات الجمسى " مرجع سابق .
    - ٢١- المرجع السابق .
    - ۲۲ محمد فوزی ، مرجع سابق .
    - ٣٢- مذكرات الجمسى ، مرجع سابق .

\* \* \*

دور مصر الإقليمي

# ۲ – القوة العسكرية المصرية وأثر التحولات الاستراتيجية على الدور المصرى الإقليمى

د . ممدوح أنيس فتحى



### مقدمة:

تشهد الساحة الإقليمية في الفترة الراهنة العديد من التحولات الاستراتيجية ذات الأهمية البالغة، وتمثل هذه التحولات في واقع الأمر نتاجا موضوعيا للتغيرات الجذرية التي طرأت على المنظومة الاستراتيجية العالميه ، سواء في انهيار نظام القطبية الثنائية ، أو انتهاء الحرب الباردة، وانهيار الأتحاد السوقيتي أو في الثورة المعرفية والمعلومات. ولقد كانت الساحة الإقليمية العربية من أكثر أقاليم ومناطق العالم تأثرا بالتحولات الاستراتيجية في هيكلية المنظومة الدولية ، فقد ارتبطت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بعلاقة تأثير متبادل مع النظام الدولى ، بصورة كانت المنطقة فيها فاعلا مشاركا بدرجات متفاوته في مختلف تفاعلاته ، ومن ثم انعكست هذه التحولات بأثارها، فقد أدى إنهيار وتفكك الأتحاد السوفيتي إلى اختفاء الحليف الاستراتيجي وأنعدام هامش المناورة الاستراتيجية أمام بعض من الدول العربية ، وبالتالي ضاقت دائرة الفرص وتضماعفت القيود ، وانفردت الولايات المتحدة بالهيمنة الكونيه الأمر الذي جعلها تمتلك قدرة أكبر على التحكم في حركة التدفقات التسليحية على مستوى العالم ، فضلا عن إتساع نطاق قدرتها على ضبط الصراعات الإقليمية، وتوطيد التعاون الاستراتيجي الأمريكي الإسراتيلي وكبر أبعاده، وفي نفس الوقت تطورت عملية التسوية وانعكس ذلك على العلاقات العربية الإسرائيلية في مقابل استفحال ظاهرة الصراعات العربية - العربية ، وبالتالي فإن السياسة الدفاعية المصرية قد تأثرت بالعديد من التفاعلات والمتغيرات سواء السياسية أو العسكرية أو بأليات القوى الكبرى التبي تسعى من خلالها لفرض ترتيبات أمن إقليمي في المنطقة مع رصد للتحولات الاستراتيجية المؤثرة على بناء وتنامي وطبيعة وأبعاد القوة العسكرية المصرية . ولذلك فإن هذا القسم يتعرض بالدراسة التحليليـة للعناصر الرنيسية الآتية:

- ١ أبعاد التسوية والمتغيرات الإقليمية المؤثرة على السياسة الدفاعية المصرية.
- ٢ مدى إدراك النخبة السياسية والمؤسسة العسكرية المصرية للتأثيرات الاستراتيجية العسكرية للتحولات الجارية على الساحة الإقليمية .
  - ٣ السياسة المصرية وقضايا التعاون الأمنى العربي والإقليمي في ظل التسوية.
  - ٤ القوة العسكرية المصرية وأثر التحولات الاستراتيجية على الدور الإقليمي لمصدر .

# أولا: أبعاد التسوية والمتغيرات الاقليمية المؤثرة على السياسة الدفاعية المصرية

### ١ - التفاعلات العسكرية العربية الإسرائيلية .

رغم سعى مختلف أطراف الصراع العربى الإسرائيلي لامتلاك وتطوير عناصر القوة العسكرية على مختلف المسارات التقليدية وفوق التقليدية وأسلحة الدمار الشامل، إلا أن احتمالات المواجهة المسلحة قد تراجعت بشكل رنيسي بتحول الأطراف المباشرة للصراع إلى استخدام الأدوات السلمية كوسيلة أساسية لتسويته ، وبحلول التسعينيات تأكدت احتمالات انتفاء المواجهةُ العسكرية في حركة التفاعلات العربية - الإسرائيلية ، ولكن على مستوى أخر برزت أشكال أخرى ذات طابع مسلح على ساحة الصراع العربي الإسرائيلي ، فقد تصاعدت أعمال المقاومة المسلحة اللبنانية ، وتحولت أنشطة المقاومة الفلسطينية منذ توقيع الاتفاق الفلسطيني - الإسرائيلي إلى أعمال عنف تقوم بها في الأساس حركات حماس والجهاد الإسلامي وبعض العناصر التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في ظل أهداف خاصة ارتبطت بمعارضة الأتفاق ومحاولة التأثير على المفاوضات الدائرة بشأنه ، والسعى لأخذ دور فعال في المفاوضات ، وكذلك تصاعدت أعمال العنف المسلح الإسرائيلية ومعظمها كان انتقاميا وبدرجة غير مسبوقة خاصة ضد الجنوب اللبناني الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في لبنان حول جدوي ما نقوم به عنـاصر حـزب اللـه وقضيـة نزع سلاحها ، كما أثير جدل آخر حول الوجود السورى المسلح في لبنان ، وانعكس التوتر في الجنوب اللبناني وما يترتب عليه من خسائر فادحة للاقتصاد اللبنائي على مجمل الأوضاع السياسية في لبنان ، ولم تشهد خطوط وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل عبر السنوات الماضية أية تفاعلات عسكرية ذات أهمية ، أو يمكن أن تؤدى إلى توترات عسكرية حقيقية فاعلة.

### ٢ - التفاعلات في ظاهرة الصراعات العربية - العربية :

تعتبر الصراعات العربية – العربية واحدة من أهم الظواهر الأساسية التي سيطرت على تفاعلات النظام الإقليمي العربي منذ نشأته عام ١٩٤٥ ، ولكن شدة الصراعات العربية – العربية لم تكن تتجه نحو التصاعد بشكل مستمر ، لكنها تتخذ اتجاهات صاعدة وهابطة عبر الزمن بطريقة تكاد تكون دورية ، ويرجع سبب ذلك إلى أنه لايتم في العادة حلها ، وإنما تهدئتها أو تسويتها تحت تأثير عامل أو آخر ، كما أن أليات التسوية العربية للصراعات التي تتوو في المنطقة أليات ضعيفة بصفة عامة لأن دور الجامعة العربية والأطراف الوسيطة في تسوية هذه الصراعات تتوقف على عوامل مركبة ترتبط بطبيعة القضية محل النزاع والتوازنات العربية ذاتها ، مما الأطراف المباشرة له ، ومدى التدخل الدولي في الصراع ، وطبيعة التوازنات العربية ذاتها ، مما جعل مسألة التدخل العربي بهدف التسوية مسألة معقدة وربما غير مجدية في كثير من الحالات .

ولقد أصبحت الصراعات المسلحة بين الدول العربية في التسعينيات ، تمثل واحدة من أهم مصادر التهديد لأمن وإستقرار الأقليم العربي ، فلقد أدت منازعات الحدود إلى تفجر عدد من الصراعات المسلحة بين الدول العربية خلال مراحل مختلفة ، لكن رغم وجود عدد كبير من المنازعات الحدودية الرئيسية ، بحيث يمكن القول أن كل دولة عربية تقريبا تعتبر طرفا في نـزاع و أكثر أحيانا - حدودي مع دولة عربية مجاورة ، فإنها لم تتحول إلى صدامات مسلحة إلا في حالات محدودة ارتبطت بالسياق العام للعلاقات السياسية بين الدول ، ولقد تعددت مستويات وأشكال لاحصر لها لأستخدام عناصر القوة العسكرية في إدارة الصراعات العربية، ارتبطت بحجم القوات المشاركة فيها ونوعية الأسلحة المستخدمة وطبيعة وأبعاد العمليات العسكرية ونطاق مابين إعلان حالة الاستعداد والتأهب الكاملة أو الجزئية على الحدود مرورا بالاشتباكات المسلحة مابين إعلان حالة الاستعداد والتأهب الكاملة أو الجزئية على الحدود مرورا بالاشتباكات المسلحة المحدودة والاختراقات العربية وتصل حتى شن الحرب الشاملة ، وفيما يلى نرصد أهم تفاعلات طاهرة الصراعات العربية - العربية في التسعينيات .

### أ – الغزو العراقي للكويت ١٩٩٠:

أوجد هذا الغزو حالة فريدة في التاريخ المعاصر ، بقيام دولة عربية بشن حرب شاملة باستخدام كافة وحدات قواتها البرية في القتال ضد دولة أخرى مع استخدام قواتها الجوية والبحرية ضد تلك الدولة (١) فأوجدت سابقة خطيرة لتهديد الأمن القومي من داخله أو من أحد كياناته ، ومن ثم تحطمت خصوصية الأداء العربي - العربي ، نتيجة لتداعيات هذا الغزو ، والذي تمثل في التدخل العسكري الدولي المباشر بحجم لم تشهده الصراعات المسلحة ربما في العالم من قبل ، كما تم انضمام قوات من ثلاث دول عربية ( مصر - سوريا - المغرب ) إضافة إلى قوات مجلس التعاون الخليجي إلى التحالف الدولي ضد العراق ، وتم فرض الشرعية الدولية بالقوة العسكرية وتعرضت القدرات العراقية لدمار هائل سواء المدنية أو العسكرية (٢) وخرج العراق من حسابات معادلة الأمن القومي العربي نفترة طويلة قادمة .

### ب - النزاع القطرى البحريني ١٩٩١:

رغم الخلفية التاريخية للمشكلة إلا أن تصاعدها المعاصر ، بدأ عندما أقدمت قطر على تحديد عرض المياه الاقليمية لها والمنطقة المتاخمة لها ، فرفضت البحرين ، ومن ثم تصاعد الموقف بتوتر عالى الشدة في سبتمبر ١٩٩١ عندما أعلنت الخارجية القطرية احتجاجها لدى البحرين بعد اختراق زورق بحريني مياه قطر الاقليمية وأطلق النارعلي زورق بحرى قطرى ، وكان قد سبقه مباشرة حادث اعتداء آخر للقوات البحرية البحرانية تعاونها طائرات الهليكوبتر على قوات قطرية في جزيرة حوار ومنطقة الزبارة (٣) ، ورغم الوساطة السعودية ، اتخذت قطر قرارا بالتقدم لمحكمة العدل الدولية في يوليو ١٩٩٢ لتحديد السيادة على المناطق المتنازع عليها ثم في ٢٥ سبتمبر ١٩٩٢ قدمت مذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن جزر حوار وفتشت الديل ، مما أكد على

ضعف آليات مجلس التعاون الخليجي لمواجهة النزاع وتحاول المملكة السعودية منذ منتصف عام ١٩٩٦ الوساطة للتوصل لحل لهذا النزاع .

### ج - التزاع السعودي القطري ١٩٩٢:

فى نهاية شهر سبتمبر ١٩٩٢ قامت قوة عسكرية سعودية بمهاجمة مركز الخفوس القطرى ذى الأهمية الاستراتيجية سواء لقطر، لكونه يربطها بدولة الامارات أكبر شريك تجارى لها فى المنطقة ، أو للسعودية حيث إنه الطريق المؤدى إلى قاعدة بحرية صغيرة شيدتها السعودية ، ولقد أعلنت السعودية بأن قطر استولت عليه خلال انشغال المملكة بحرب تحرير الكويت (٤) ، ونتيجة للوساطة المصرية تم توقيع اتفاق لتسوية الخلافات في ٢٠ ديسمبر ١٩٩٢، وبالرغم من عدم تصعيد الموقف العسكرى إلا أن النزاع السعودى القطرى يؤكد أيضا على ضعف أليات مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الأزمات بين دوله .

### د - التزاع المصرى السوداني ١٩٩٢:

شهدت العلاقات المصرية السودانية عام ١٩٩٢ درجة عالية من التوتر لم تشهدها تلك العلاقات منذ عام ١٩٥٨ ، إلا أن تداعيات الأزمة بين البلدين تجاوزت الخلاف الحدودى إلى اتخاذ السودان لطائفة من الإجراءات ، كان من بينها إنهاء عمل البعثة التعليمية المصرية فى السودان ، والتلويح بقطع العلاقات ، والقيام بحملات إعلامية مستمرة لحشد الرأى العام السودانى، ضد ماسمى " التهديدات المصرية للسودان " وذلك على أثر قيام مصر بفرض سيطرتها على مثلث حلايب الحدودى الواقع داخل الحدود المصرية .

ولكن مما زاد من تدهور العلاقات وازدياد التوتر بين البلدين ، قيام الحكومة السودانية بتقديم المأوى للعديد من أعضاء الحركات الاسلامية المتطرفة وقادتها المطلوبين في بلدانهم الأصلية ، كما منحتهم التسهيلات التي تساعد على التنقل والإقامة ، ثم محاولتهم دفع بعض العناصر لاغتيال الرئيس مبارك في أديس أبابا في منتصف عام ١٩٩٥ ، وبعد أن بدأت الأمم المتحدة في تطبيق العقوبات على السودان حتى يمتثل للشرعية الدولية ويعلن مناهضته للإرهاب ويقوم بتسليم مرتكبي حادث محاولة اغتيال الرئيس مبارك لأثيوبيا ، اتسعت هوة الخلافات بين البلدين الأمر الذي يزيد من خطورة الموقف حول أزمة حلايب ، ورغم لقاء الرئيس مبارك مع نظيره السوداني خلال مؤتمر القمة العربي الذي انعقد في يونيو ١٩٩٦ إلا أنه لم يؤد إلى انفراج في العلاقات بين البلدين .

### ه - النزاع اليمني الأريتري ١٩٩٥:

فى ١٥ نوفمبر ١٩٩٥ قامت قوات إريترية باقتحام جزيرة حنيش وطردت جزءا من القوات اليمنيه ثم تصاعدت الأزمة عندما شنت قوات الجيش الأريترى هجوما خاطفا فى ١٩ ديسمبر ١٩٥ على الجزيرة ، أسفر عن احتلالها وأسر الحامية اليمنية العسكرية فيها ولكن الخسائر

البشرية كانت محدودة للغاية ، ونتيجة للوساطة المصرية الفرنسية وافق الطرفان في مايو ١٩٩٦ على 199٦ على توقيع مذكرة باحالة النزاع للتحكيم الدولي.

### ٣ - التطورات الرئيسية في السياسات التسليحية الإقليمية :

لم تؤثر تفاعلات عملية التسوية السلمية على استمرار دول الصداع العربى الإسرائيلي في تطوير قدراتها العسكرية وتبنى سياسات تسليحية طموحة ، فخلال التسعينيات تسلمت معظم جيوش تلك الدول لأنظمة ومنظومات تسليح مختلفه كانت قد تعاقدت عليها خلال فترات سابقة ، وتركز الاهتمام على النوعية أكثر من الكم ، ومن ثم تزايدت الميزانيات العسكرية لدول الصراع العربي الإسرائيلي بمستويات مختلفة تتفاوت من طرف إلى آخر ، وبينما وجهت إسرائيل معظم ميزانيتها لدعم الصناعات العسكرية والأبحاث فإن معظم ميزانيات الجيوش العربية قد وجهت ميزانيتها لدعم الممنزانيات العسكرية جديدة ، ولكن رغم الزيادة الملحوظة في الميزانيات الدفاعية للدول العربية الدول العربية المدول العربية المدولة بها مجتمعة (٥) .

وعلى مستوى القوة العسكرية الإسرائيلية النقليدية نجد تأكيدها على الاحتفاظ بقوة عسكرية صغيرة الحجم نسبيا وتقليص مدة الخدمة العسكرية للأفراد ، وخفض عدد قوات الاحتياط ، ولكن برز الأهتمام بزيادة حجم القوات المدرعة الإسرائيلية سواء من ناحية الكم أو النوع بالتوسع في إدخال الدبابة الإسرائيلية المتطورة ميركافا - ٣ للخدمة ، وتم تحسين ذخانر المدفعية ، وجرى تنفيذ خطة لتطوير القوات الجوية باحلال بعض المقاتلات الجديدة بدلا من الطرازات القديمة وتم إدخال أنظمة تسليح متطورة للقاذفات مثل صاروخ ( دليله أي - أر ) المتطور المصمم لضرب أنظمة الرادار وشبكات الدفاع الجوى ، فضلا عن توقيع صفقتين مع الولايات المتحدة بقيمة ٢ر المقاتلات وكذا توريد ١٥ محرك طائرة لنفس الطراز من الطائرات ، وينتظر أن يتم تزويد القوات الجوية الإسرائيلية بنحو ٣٥ مقاتلة أخرى طراز أف - ١٥ أي لتصبح هذه الطائرة عصب القوات الجوية في السنوات القادمة ، كما اهتمت إسرائيل بشراء طائرات الاستطلاع الأمريكية المتقدمة من طراز ( أي ٨ سي ) والتي يمكنها القيام بأعمال المراقبة والرصد والتتبع لتحركات المركبات والهيلوكبتر وإدارة وتوجيه عمليات تصويب الأسلحة إلى أهدافها في مسافة تزيد على المركبات والهيلوكبتر وإدارة وتوجيه عمليات تصويب الأسلحة إلى أهدافها في مسافة تزيد على المركبات والهيلوكبتر وإدارة وتوجيه عمليات تصويب الأسلحة إلى أهدافها في مسافة تزيد على

وخلال خطة تطوير القوات البحرية الإسرائيلية تم زيادة عدد الغواصات والتوسع في شراء وبناء زوارق الصواريخ من طرازي إيلات ورامات .

أما على مستوى القوة فوق التقليدية الإسرائيلية فنجد أن إسرائيل تمتلك حوالى ٢٠٠ رأس نووية يمكن تحميلها على الصواريخ أرض / أرض القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى فضلا

عن استمرار إسرائيل في عملية تطوير الصاروخ المضاد للصواريخ متوسطة المدى الذي يحمل أسم آرو (٨) لزيادة قدراتها الدفاعية ضد الصواريخ .

كما نجد أن إسرائيل قد استمرت في عملية تطوير برامجها العسكرية الاستراتيجية ، فلقد استمر العمل في برنامج الفضاء الإسرائيلي وتم إطلاق القمر الصناعي الثالث ( اوفيك -7) والذي يتمتع بقدرات تكنولوجية متقدمة في مجال التجسس العسكري وأعمال المراقبة والكشف والتتبع(٩) كما أجرت إسرائيل في يوليو ١٩٩٥ أول تجربة من ست تجارب مخطط إجراؤها على الجيل الثاني من صاروخها المضاد للصواريخ البلاستيكية الذي يطلق عليه ( آرو -7 ) وتمثلك إسرائيل صواريخ أرض / أرض متقدمة من طراز أريحا -1 ، أريحا -7 والذي يصل مداه إلى ١٦٥٠ كيلو متر وأريحا -7 الجاري إنتاجه وينتظر أن يصل مداه إلى ٢٠٠٠ كم .

مما سبق يتضح أن أعمال البناء التسليحي الإسرائيلي ترمى إلى أحداث نقلة نوعية بارزه في القوة العسكرية الإسرائيلية على مختلف الأبعاد ، خاصة من خلال تكثيف عمليات استثمار الموارد في برامج البناء والتطوير المختلفة ، بما يساعد على الوصول لنوع من التفوق المطلق ضد التهديدات الكامنه والمحتملة والمتصورة القيادة الإسرائيلية ، إما من خلال الإنتاج المحلى لأنظمة مضاعفة القوة والذخائر أو بالاعتماد على علاقة التعاون الاستراتيجي الوثيق مع الولايات المتحدة لاستعراض أو إحلال أي أسلحة أو معدات قتال رئيسية ولذلك ظلت إسرائيل محافظة على الفجوة النوعية والكمية والتكنولوجية في التسليح بينها وبين الدول العربية مجتمعة .

وعلى جانب آخر فقد شهدت القوة العسكرية السورية تطورات كمية ذات دلالة على مستوى حجم القوات وتسليح القوات البرية خاصة فى دبابات القتال الرئيسية طراز تى - ٧٢ الروسية المتطورة ، بينما ظلت القوات الجوية والبحرية كما هى ، ولقد سعت سوريا لامتلاك القدرة على إنتاج الصواريخ أرض - أرض الباليستية متوسطة المدى بالأضافة إلى حصولها على أعداد غير محددة من صواريخ سكاد - سى المتطورة من كوريا الشمالية والتى يبلغ مداها ٥٠٠ كم تقريبا (١٠).

أما القوة العسكرية المصرية فقد شهدت تطورا في التسليح في القوات البرية سواء في الدبابات بامتلاك الدبابة أم – ١ أيه إبرامز والتي تنتج في مصر إضافة إلى ناقلات الجند المدرعة والمدافع ذاتيه الحركة ، وعلى مستوى القوات الجوية جاء الاهتمام بالمقاتلات القاذفة بادخال الطائرة أف – ١٦ س الخدمة وتم تطوير قوة الطائرات الهليكوبتر الهجومية متعددة الأغراض فضلا عن تطوير منظومة الدفاع الجوى بتحولها للعمل الآلي في إدارة النيران والكشف والتتبع والانذار أما على مستوى القوات البحرية فجارى تحديث سلاح الغواصات وتزويده بالصواريخ بالتعاون مع الولايات المتحدة .

أما القوات المسلحة الأردنية فإنها تسعى أساسا لتحديث قواتها الجوية من خلال الحصول على طائرات أف - ٤ بالتعاون مع إسرائيل وبمنحة

أمريكية تقدر بـ ٢٠٠ مليون دولار (١١) وتقوم الولايات المتحدة حاليا بدعم الأردن بمعدات للقوات البرية تشمل عربات مدرعة ودبابات كمكافأة له بعد توقيعه معاهدة السلام مع إسرائيل .

أما بالنسبة للبنان ، فقد أسفرت عملية إعادة بناء قوة الجيش اللبناني عن تعاقدت جديدة لتسليح القوات البرية بالدبابات الخفيفة والعربات المدرعة متعددة الاغراض ، إضافة إلى بعض القطع الذاتية الحركة للمدفعية (١٢) ولم يطرأ أي تغيير في التسليح للقوات البحرية أو الجوية اللبنانية .

ومن خلال الدراسة التحليلية لأبعاد السياسة التسليحية لإسرائيل والدول العربية المجاورة لها نخلص إلى وجود عدة فجوات بين القوات المسلحة الإسرائيلية والقوات المسلحة العربية :

### أ - الفجوة التكثولوجية:

حيث تمتلك إسرائيل أسس ومبادئ التكنولوجيا المتقدمة وتتعاون مع الولايات المتحدة في هذا المجال ، ولديها تطور هائل في مجال صناعة الالكترونيات الدقيقة وأنظمة الاتصالات ومنظومة القيادة والسيطرة والمعلومات فضلا عن اشتراكها في برنامج مبادرة الدفاع الاستراتيجي وبرامج تطوير الأسلحة الأمريكية للقوات الجوية مما أتاح لها التعرف على تكنولوجيا وتقنية حديثة غير متيسرة للدول العربية .

### ب - الفجوة في علوم الفضاء:

لقد استطاعت إسرائيل أن تمتلك تكنولوجيا علوم الفضاء مما جعلها تطلق عدة أقمار صناعية سواء للاتصالات أو المعلومات والتجسس ، وتنفرد إسرائيل في المنطقة بامتلاكها لهذه النوعية والمستوى من تكنولوجيا الفضاء ، فضلا عن أنه حقق لها عمقا استراتيجيا للإنذار والكشف عن جميع تحركات القوات العربية بالإضافة إلى كشف ومتابعة إطلاق الصواريخ أرض / أرض من الدول العربية وغير العربية المجاورة لها .

### ج - الفجوة في الأسلحة التقليدية ؟

فإسرائيل لديها اكتفاء ذاتى فى إنتاج الأسلحة والذخائر الذكية والطائرة بدون طيار متعددة الاغراض ، وإنتاج الصواريخ والدبابات المتطورة (ميركافا - ٣)، وتقوم بإنتاج معدات توجيه الطائرات وأجهزة القيادة الحديثة ، هذا فضلا عن وجود منظومة متكاملة للدفاعات المضادة للصواريخ .

### د - الفجوة في الأسلحة غير التقليدية:

تقوم إسرائيل بإنتاج الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميانية ، بالاضافة إلى امتلاكها للعديد من وسائط الإطلاق سواء بالصواريخ أو الطائرات أو المدفعية متعددة المدى .

### ٤ - نشوء مصادر جديدة للصراعات الداخلية في دول المنطقة :

يصعب إلى حد كبير تصنيف كافة أنواع التفاعلات المسلحة الداخلية في الدول العربية ، لاسيما الصراعات منخفضة الحدة في داخل الدولة والناتجة بدورها إما عن صعود ظاهرة

الأصولية الدينية أو بسبب الخلافات الثنائية الداخلية أو بسبب النزاعات الانفصالية لدى بعض الجماعات المتواجدة داخل بعض الدول العربية .

تواجه كل من إيران وتركيا والسودان والجزائر درجات مختلفة من التمرد والعصيان المسلح المدفوع بعوامل متباينة ، كما واجهت العراق تمردا مسلحا من قبل الأكراد قبيل حرب الخليج الثانية وتكرر ذلك خلال ١٩٦٩ .

فتواجه كل من الجزائر ومصر مستويات مختلفة من العنف الذى تمارسه الجماعات الإسلامية ضد رموز النظام ، وأيضا ضد رموز المخالفين لهم فى الرأى فى المجتمع ورغم تشابه أساليب وتكتيكات الجماعات الإسلامية المسلحة فى البلدين، إلا أن هناك اختلافا جليا بين الأسباب والدوافع التي فجرت العنف فى الدولتين ، وكذلك فى مستوى وكثافة العنف ، ولكنه يظل مندرجا تحت حالة الصراع منخفض الحدة الذى يحركه سعى هذه الجماعات المسلحة المدفوعة بأيديولوجية دينية إلى السلطة الأقامة دولة اسلامية .

وعلى الرغم من تراجع كثافة وطبيعة العنف المسلح للجماعات الإسلامية في مصر ، فماز الت هناك بعض عمليات العنف والمواجهات المتفرقة بين الشرطة والجماعات الإسلامية في بعض مدن الصعيد (١٣).

أما فى الجزائر فقد اختلف الأمر حيث نجد أن العنف الذى تمارسه الجماعات الاسلامية ارتبط بالأزمة السياسية التى ترتبت على قرار المؤسسة العسكرية التدخل والغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التعدية التى جرت فى ديسمبر ١٩٩١ والتى فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأغلبية المقاعد فى دورتها الأولى ، وقامت بحل الجبهة ، وأدت المصادمات بين التيارات الاسلامية وبين الأمن إلى تفاقم الأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية الأمر الذى وضع الجزائر على حافة الانهيار كدولة .

بينما نجد في حالتى تركيا والسودان ، أن العناصر المتمردة تسعى للحصول على الاستقلال الذاتى ضمن مناطق محددة كحد أدنى أو تطالب بالاستقلال وتكوين دولة مستقلة كحد أقصى ، وتقف عوامل أخرى عرقية ودينية ومذهبية وراء الصراع الدائر والمتورطه فيه جيوش الدولتين في حرب ضد أطراف شبه عسكرية .

وفى لبنان ورغم انتهاء الحرب الاهلية رسميا بعد أن استمرت كصراع عرقى طائفى لفترة طويلة ، إلا أن هناك مظاهر للحرب الأهلية مازالت مستمرة لاسيما فى الجنوب ، حيث يسمح للمليشيات المختلفة بالاحتفاظ بأسلحتها لأغراض مقاومة الاحتلال الإسرائيلى ، وبالنظر إلى الاختلافات الفرعية داخل كل مجموعة ، وما يترتب عليها من اقتتال وتصغيات ، فأنه ليس من المستبعد احتمالات انهيار للموقف الأمنى فى لبنان مرة أخرى .

وفى الصومال مازال الوضع متوترا وقابلا للانفجار الكامل بعد خروج قوات حفظ السلم للأمم المتحدة والتي لم يمنع وجودها حدوث اشتباكات متفرقة ومتقطعة بين الفصائل المتحاربة (١٤) .

فى ضوء ماسبق يمكن أن نخلص إلى أن الصراعات الدائرة أو المحتملة فى المنطقة تعكس سمات للصراعات منخفضة الحدة ، وينتظر أن تستمر لفترة طويلة من الزمن الأمر الذى يجذب قوى الدولة الشاملة إلى الاستنزاف فى اتجاهات ثانوية.

### ٥ - سياسات ضبط التسلح المتبعة من جانب القوى الدولية الكبرى تجاه دول المنطقة:

يعتبر ضبط التسلح في منطقة الشرق الأوسط واحدا من أهم مفاتيح عملية إحلال نمط جديد للأمن والسلم الاقليمي في المنطقة . وتستمد هذه القضية أهميتها من أن تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي لايمكن أن تتم بفاعلية دون الاتفاق على آليات مستقرة لوقف سباقات التسلح العديدة التي اندلعت على هامش ذلك الصراع ، والتي كانت بحد ذاتها واحدة من أهم أسباب تقويض الاستقرار الإقليمي واستنزاف القدرات الاقتصادية للدول المعنية .

ومن ثم نجد إنه فور انتهاء حرب الخليج الثانية شهد العالم الإعلان عن العديد من المبادرات والمقترحات للسيطرة على التسلح في المنطقة (١٥) وكان أول تلك المبادرات مبادرة الرئيس الأمريكي بوش للسيطرة على التسلح في الشرق الأوسط، والتي أعلن عنها في الأول من مايو الأمريكي بوش للسيطرة على الأسلحة التقليدية والأسلحة فوق التقليدية (الكيمياتية، البيولوجية، والأسلحة النووية) عبر المنطقة الممتدة من إيران شرقا إلى المغرب غربا، مع استبعاد تركيا على اعتبار أنها عضو في حلف شمال الأطلقطي، والتأكيد على أن تمتلك دول المنطقة قدرات تقليدية فقط والتي تحتاج إليها للدفاع عن نفسها أو لردع عدوان خارجي.

وقد عكست المبادرة حرص الرئيس الامريكي على اقتراح تجميد كل عمليات تلقى وإنتاج واختبار الصواريخ أرض / أرض كخطوة أساسية على طريق إزالتها . ولكن المبادرة لم تحدد أية آلية لنزع الصواريخ ألباليستية ذاتها ، كذلك لم تحدد نظاما يمكن الاعتماد عليه للتأكد من استخدام تكنولوجيا الصواريخ استخداما سلميا ، وفي الوقت الذي دعت فيه المبادرة إلى فرض حظر على عمليات إنتاج وامتلاك المواد النووية التي تصلح لإنتاج السلاح النووي ، والالتزام باتفاقية حظر السلاح النووي والترتيبات الدولية للحد من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية . وإزاء إحساس الدول العربية بوجود تحيز واضح في المعاهدة لصالح إسرائيل وبصفة خاصة ذلك التركيز الشديد على ضرورة إزالة الأسلحة فوق التقليدية خاصة الكيميائية ، والتي قد تكون الدول العربية مالكة لها المرادي قد يحرمها حتى من القدرة على تحقيق الحد الأدنى من التوازن في مواجهة السلاح النووي الإسرائيلي . فإن دولا عربية عديدة وعلى رأسها سوريا رفضت التوقيع على المعاهدة.

وجاء الإعلان عن الخطة الفرنسية لنزع السلاح ومراقبة التسلح فى الشرق الأوسط فى توقيت متزامن مع إعلان المبادرة الامريكية فى مآيو ١٩٩١ ، لكى يؤكد على أن قضايا نزع السلاح فى منطقة الشرق الأوسط قد بدأت تؤرق بال بعض الدول الكبرى .

ولقد حددت الخطة الفرنسية مستويات لمراقبة النسلح ونزع السلاح ، ودعت لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وتقليص الترسانة النووية والحد من انتشار السلاح النووي خارج نطاق الدول الخمس الأعضاء في النادي الذري ، إلا أن هذه الخطة جاءت مثل مبادرة بوش فسعت لحرمان طرف من الأسلحة الكيميائية وهو الطرف العربي بالطبع في حين انها لم تنص على حظر الأسلحة النووية والتي تمتلكها إسرائيل (١٧) ففقدت المبادرة التوازن المطلوب ، كما أن الخطة دعت إلى مراقبة تكنولوجيا الصواريخ للحد من استخدامها للأغراض العسكرية وخفض الأسلحة التقليدية إلى الحد الأدني للدفاع والأمن ، ولكنها لم تذكر الأسلوب الذي يمكن به تحديد حجم الحد الأدني .

وفى أكتوبر 1991 صدر الإعلان الدولى حول عمليات انتقال الأسلحة عن الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن في أعقاب انتهاء اجتماعاتهم في لندن ، لكني يحدد قواعد تصدير الأسلحة إلى الشرق الأوسط ، ولقد تشابهت جميع المقترحات في هذا الإعلان في اعتمادها على الصيغ الفضفاضة وعدم وضوح آليات التنفيذ ، وأجمعت على نزع السلاح الكيميائي والبيولوجي دون التعرض للسلاح النووى ، مما أفقدها أيضا التعاون الايجابي من الدول العربية لقبول هذا الأعلان.

وفى إطار المفاوضات متعددة الأطراف بين الدول العربية وإسرائيل ، تم تشكيل لجنة للحد من التسلح والأمن الإقليمي ، وقد عقدت اللجنة ستة جلسات كان آخرها في ابريل ١٩٩٦، ركزت إسرائيل خلالها على فكرة ترتيبات بناء الثقة وما ينجم عنها من إنشاء اتصالات سياسية وعسكرية بينها وبين الدول العربية ، وباتباع إسرائيل لهذا التكتيك فإنها كشفت عن حقيقة الأهداف التي تتطلع إلى تنفيذها من وراء التزامها بحضور اجتماعات هذه اللجنة (١٨) ، وأولها تعطيل التوصل إلى حلول للقضايا السياسية القائمة بينها وبين الدول العربية وثانيها انشاء خطوط إتصال مباشرة بينها وبين الدول العربية وثانيها انشاء خطوط إتصال مباشرة بينها وبين الدول العربية مثنترك على الحدود (١٩) ، ومن الواضح أن أي من هذه التوجهات ورابعها الاتفاق على تفتيش مشترك على الحدود (١٩) ، ومن الواضح أن أي من هذه التوجهات لايرتبط بالحد من التسلح ولكنها متطلبات تضمن أساسا السيطرة على التحركات العسكرية والفتح الاستراتيجي للقوات ، وقد اعتبرت إسرائيل أن تنفيذ هذه الخطوات أمرا ضروريا للانتقال إلى ما اطلقت عليه " الضبط الأمنى " الذي يقوم على امتلاك أنظمة ردع قوية لمنع القوى الإقليمية من اطراق عميات هجومية مباغته (٢٠) وفرض قيود على نوعيات معينة من الأسلحة .

وقد تنامت المخاوف من انتشار الصواريخ ارض / أرض الباليستية والذى ربما يؤدى إلى تغير توازن القوى بين المستوى الأقليمي والمستوى الدولي ، ولذلك تتبنى الولايات المتحدة في الوقت الراهن سياستين لمواجهة انتشار هذه النوعية من الصواريخ: الأولى تتمثل في تطوير نظم

صاروخية مضادة للصواريخ البالستية قادرة على اعتراض وتدمير هذه الصواريخ خلال مرحلة طيرانها وقبل بلوغها لأهدافها ، والثانية هى تعزيز نظام السيطرة على تكنولوجيا صناعة وانتاج هذه الصواريخ عبر تشجيع الدول الأخرى على الانضام إلى هذا النظام ، مع بذل جهود خاصة لإغراء روسيا والصين وكوريا الشمالية والمصدرين الآخرين للصواريخ الباليستية إلى الشرق الأوسط على المشاركة في هذا النظام (٢١) .

وقد جاء التطبيق العملى لهذه السياسة في الشرق الأوسط لصالح إسرائيل في الجانب الأكبر منه ، ذلك أن إسرائيل امتلكت القدرة على نقل معظم التكنولوجيات المحظورة التي تحتاج إليها للأغراض الاستراتيجية من خلال اتفاقيات التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والمشاركة في برنامج مبادرة الدفاع الاستراتيجي ومشروعات التعاون المشترك والسعى لعقد حلف دفاعي بين الدولتين ، ومن ثم ، فإن قدرات الردع العربي المحدود ربما تصبح عرضه للخطر في المستقبل القريب بفعل التطوير المشترك لصاروخ (آرو) المضاد للصواريخ وحصول أسرائيل على بطاريات صواريخ الدفاع الجوي (باتريوت) (٢٢) ، فضلا عن حصول إسرائيل على الصاروخ المتقدم الأمريكي نيوتلس والذي يعمل بالليزر يضاف إلى ذلك أن معظم النجاحات الملحوظة التي تحققت بموجب نظام منع انتشار تكنولوجيا الصواريخ (العراق والارجنتين بل وتوقف في تعطيل مشروع تطوير الصاروخ (كوندور - ٢) بين مصر والعراق والارجنتين بل وتوقف رسميا (٢٢) فضلا عن أن تدمير منصات إطلاق الصواريخ الباليستية العراقية ومنشآت ومؤسسات إنتاج الصواريخ خلال حرب الخليج ، ثم استكمال عمليات التدمير من جانب فرق الأمريكية للحد من التسلح في المنطقة .

# ثانيا: إدراك النخبة السياسية والمؤسسة العسكرية المصرية للتأثيرات الاستراتيجية العسكرية للتحولات الجارية على الساحة الإقليمية

تأخذ السياسة الدفاعية المصرية في اعتبارها أن الأمن القومي المصرى مرتبط بالأمن القومي العربي ويستلزم ذلك الاحتفاظ بقوات مسلحة قوية وقادرة على حماية الدولة ضد أى تهديد مع الاستعداد لتقديم الدعم العسكرى في إطار العمل العربي المشترك لأى دولة عربية .

ولقد تاثر إدراك النخبة السياسية والمؤسسة العسكرية المصرية ازاء التحولات الجارية على الساحة الأقليمية بعدة أسس ومحددات تشمل:

أ – السلام خيار عربي إستراتيجي يلزم تحقيقه والالتزام به .

ب - إن استمرار السلام يعتمد على توازن القوى الشاملة بين اطراف سواء على المستوى العسكرى التخصيصي أو الاستراتيجي الشامل .

ج - يلزم الاستفادة بفترة السلام لبناء قوات مسلحة قوية حتى لاتكون الدولة مطمعا للعدوان .

د - أن الدور الأمريكي في المنطقة يضمن ويحمى ويحافظ على السلام .

ومن ثم كان إدراك النخبة السياسية والمؤسسة العسكرية المصرية للتاثيرات الاستراتيجية العسكرية للتحولات الجارية من خلال تحديد أثر النسوية بمحاورها وأطرافها المختلفة على التوازن الاستراتيجي في المنطقة وأيضا مدى تأثير طبيعة وأبعاد التحالفات والاتفاقات الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية على التخطيط السياسي العسكري المصرى، وذلك كالآتي .

### ١ - تأثير التسوية على معادلة التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل:

- أ تأثير التسوية الفلسطينية / الإسرائيلية:
- (۱) يتيح لإسرائيل بصورة مباشرة أو من خلال السلطة الفلسطينية القضاء على نشاط المقاومة والانتفاضة سواء داخل أو على الحدود مع إسرائيل ، الأمر الذي يتيح لإسرائيل التفرغ لاعادة تنظيم وبناء القوات المسلحة طبقا لخطة أعوام (١٩٩٥ ٢٠٠٠) وتوجيهها ضد الجبهات الأخرى التي مازالت مؤثرة عليها ولم تدخل معها في اتفاقات للسلام .
- (٢) يعطى لإسرائيل الفرصة والمبرر للتعاون مع الدول العربية الأخرى (خاصة الخليجية وللمغرب العربي) مما يوفر لإسرائيل فرصة الحصول على معلومات وبيانات استراتيجية وكذا إمكانية إثارة المشاكل الداخلية في هذه الدول بحيث تشغلها عن توجهات إسرائيل الأصلية ويجعلها تخرج من معادلات التوازن الاستراتيجي العربي .

### ب - تاثير التسوية الأردنية الإسرائيلية على التوازن الاستراتيجي في المنطقة :

لقد أدى الاتفاق الأردنى الإاسرانيلى إلى كبر أبعاد التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات كما نجحت إسرائيل فى توسيع هوه الخلف الفلسطينى الأردنى والسورى الأردنى وأستطاعت خلال فترة محدودة من استقطاب الأردن والتى سرعان ما ألغت قوانين المقاطعة مع إسرائيل، وكل ذلك سينعكس بآثاره الاستراتيجية على المنطقة والتى نوجز أهمها فيما يلى:

- (١) خروج الأردن من معادلة التوازن الاستراتيجي العربية في مواجهة إسرائيل.
- (٢) إتاحة الفرصة للقوات الإسرائيلية لتركيز جهودها ضد الجبهات الأخرى رسوريا - لبنان ) والتفرغ لأعمال التجسس وجمع المعلومات والمراقبة وحشد القوات والتدريب مما يزيد من فاعليتها ضد هذه القوات .
- (٣) تهديد العمق السورى من انتجاهات غير نمطية وربما تكون قوات الدفاع الجوىالسورى غير مستعدة للتعامل معها ( باستخدام الأجواء الأردنية).
- (٤) توفير المياه للقوات الإسرائيلية المتمركزة بالقرب من الأردن مما يزيد من إمكانيات الإعاشة والشنون الإدارية ويحافظ على كفاءتها القتالية .

(٥) أكدت الاتفاقية على عدم دخول الأردن أية تحالفات ضد إسرائيل وبذلك أنهت أية محاولة أو إطلالة لتنشيط العمل العسكرى العربى من خلال الجبهة الأردنية الشرقية سواء من الأردن نفسه أو من العراق عبر الأردن .

### ج - تأثير النسوية المصرية الإسرائيلية على التوازن الاستراتيجي في المنطقة :

رغم توقيع اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل في ٢٦ مارس ١٩٧٩ وإتمام تنفيذ الاتفاق في ٢٥ ابريل ١٩٨٦ إلا أن أدق وصف عبر عن تطور العلاقات المصرية - الإسرائيلية هو "السلام البارد " أو الحد الأدنى من التطبيع ومن خلاله رفضت مصر أى تعاون أمنى أو عسكرى مع إسرائيل الأمر الذى جعل كثيرا من البيانات السياسية والعسكرية الإسرائيلية تؤكد حتى الأن بأن مصر مازالت في قائمة الأعداء الرئيسيين لاسرائيل ، ولذلك نزعم بأن اتفاق السلام المصرى الإسرائيلي لايؤثر على التوازن العسكرى الاسترائيجي في المنطقة بالسلب ولكنه يضاف بالإيجاب الصالح الدول العربية مع الأخذ في الأعتبار القيود الاسترائيجية التي تفرضها معاهدة السلام على سيناء حاليا والتي تؤخذ في الحسبان إذا قامت إسرائيل بحرب شاملة ضد أي دولة عربية .

### د - تأثير التقارب الخليجي الإسرائيلي على التوازن الاستراتيجي في المنطقة :

لقد تغيرت مفاهيم كثيرة بعد وقوع أزمة الخليج ومؤتمر مدريد الذى أعقبها ، فقد أصبحت الدول المتأثرة بالعدوان العراقى على دولة الكويت مستعدة من خلال الولايات المتحدة للاعتراف بالوجود الإسرائيلي ، وشرعت بالفعل في إنهاء بعض مظاهر المقاطعة الاقتصادية مثل رفع الحظر عن شركات كانت مقاطعة بسبب تعاونها مع إسرائيل فضلا عن قيام بعض الدول مثل قطر وعمان بالتعاقد على تنفيذ مشروعات اقتصادية رئيسية مثل الغاز الطبيعي وتحليه مياه البحر، ومد خطوط أنابيب البترول ومن المؤكد أن هذا يؤثر على التوازن الاسترائيجي في المنطقة عبر الاحتمالات الآتية:

- (١) أن التعاون الاقتصادى الإسرائيلي مع هذه الدول يتيح لإسرائيل منفذا هاما للسوق الخليجية .
- (٢) أن الوجود الاقتصادى الإسرائيلى فى هذه الدول ينيح لإسرائيل إمكانيات استخباراتية عن القدرات الشاملة لهذه الدول ومواطن القوة والضعف بها .
- (٣) أن زيادة التعاون الاقتصادى يزيد من القدرة الاقتصادية لإسرائيل وامكانياتها في معادلة التوازن الاستراتيجي الشامل في مواجهة الدول العربية .

### ه - تأثير التسوية السورية الإسرانيلية على التوازن الاستراتيجي في المنطقة:

مازال الموقف السورى مصطدما مع موقف إسرائيل حتى الأن رغم المحاولات الأمريكية لتحقيق الثقارب في وجهات النظر وتقديم الضمانات لكلا الجانبين ولكن ذلك لم يمنع من استمرار المفاوضات السورية الإسرائيلية الأمر الذي يجعل سوريا حتى الآن بعيدة عن موقف التهديد

الرئيسى لإسرائيل وإن كانت الآخيرة مازالت تعتبر سوريا من أعدانها الرئيسيين ومن تم تصبح القوة العسكرية السورية - جزءا رئيسيا في معادلة التوازن العسكري الاستراتيجي العربي حتى الآن .

وبغض النظر عن مدى فاعلية الأليات الحالية في ضمان تحقيق تسوية أو اتفاق سورى / إسرائيلي ، فإن الصورة الآن تعكس الكثير من السلبيات على الموقف السورى وبالتالى يصبح الحديث عن التوازن الاستراتيجي حاليا وفي المستقبل يحمل أحد إحتمالين إما تغير الموقف السورى أو تعرضها للعزلة رغم أن المفاوض السورى يمتلك العديد من الأوراق التي تمكنه من النجاح في موقفه التفاوضي الاستراتيجي وفي ظل امتلاك سوريا أيضا لقدرة فرض السيطرة على النجاح في موقفه التفاوضي الاستراتيجي والممنى والأمنى على إسرائيل فضلا عن الوجود العسكرى السورى في جنوب لبنان وكذا التنسيق السورى الإيراني والذي يزيد من فعالية القوة العسكرية السوري في جنوب لبنان وكذا التنسيق السورى الإيراني والذي يزيد من فعالية القوة العسكرية السورية في مواجهة إسرائيل فمن المنتظر استمرار فاعلية الدور السورى في المنطقة لفترة منظورة قادمة .

ولكن تظل هناك بعض المحددات والقيود على استخدام سوريا لأى أعمال عسكرية عدائية ضد إسرائيل سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي أو الدولى مما يحد من قدرة سوريا على العمل الاستراتيجي ضد إسرائيل على المدى المتوسط.

### و - تأثير التقارب اللبنائي الإسرائيلي على التوازن الاستراتيجي في المنطقة :

مازال الجنوب اللبنانى ونشاط حزب الله مصدر إزعاج أمنى وعسكرى للقوات الإسرائيلية ومازال التواجد العسكرى السورى فى لبنان مؤثرا على التوصل لاتفاقات سلام لبنانية مستقلة عن الموقف السورى ، لذلك فإن لبنان ترفض مبدأ الترتيبات الأمنية المشتركة او التوصل لأية اتفاقات سلام منفردة مع إسرائيل ، أو إقامة أى شكل من اشكال التعاون الاقليمي مع إسرائيل حتى يتم الانسحاب من الجنوب اللبنائي .

ولكن رغم ثبات الموقف اللبناني وإرتباطه بسوريا فإنه غير فعال أو مؤثر في معادلة التوازن الاستراتيجي العربي في مواجهة إسرائيل نظرا المقدرة العسكرية المحدودة للجيش اللبناني وعدم استطاعته حتى فرض الأمن الداخلي في لبنان فما بالنا في مواجهة التهديدات الخارجية حيث يقع العبء العسكري الرئيسي على سوريا.

### ز - تأثير التقارب الإسرائيلي مع المغرب العربي على التوازن الاستراتيجي في المنطقة :

إن العلاقات المغربية الإسرائيلية ذات أصول مرجعية تضرب باعماقها في التاريخ الحديث والمعاصر ، كما توجد في المغرب جالية يهودية ذات فاعلية ونشاط كبير ورغم الدور المغربي في الصدراع العربي الإسرائيلي والتزامها بالمواقف والمصالح العربية ، إلا أن العلاقات مع إسرائيل جعلت المغرب فاعلا مساعدا وليس رئيسيا في ظل كل من الصراع والتسوية ، وإن كمان

فاعلا مؤثرا في لحظات الوصول الى مفترق الطرق . ومن هنا لانتجاوز إذا قلنا إن دولة المغرب ستظل على موقفها ولن تؤثر على التوازن الاستراتيجي في المنطقة إلا لصالح الجالية اليهودية وإسرائيل خاصة في ظل سعى المغرب لايجاد موطى قدم لها في أوروبا وتحقيق التعاون مع الاتحاد الأوروبي .

وينطبق ذلك أيضا بصفة عامة على الموقف التونسى ، بينما تتفاوت علاقات القوة وبالتالى السلوب الممارسة في كل من الجزائر وليبيا وموريتانيا ضد إسرائيل .

### ٢ - التحالفات والاتفاقات الاستراتيجية الإسسرائيلية وتأثيرها على السياسية العسكرية المصرية:

من المؤكد أن التحالفات والاتفاقات الاستراتيجية الاسرائيلية والتى عقدتها مؤخرا مع روسيا وتركيا والأردن والولايات المتحدة قد أعطتها مميزات خاصة تؤثر في تأكيد تفوقها الاستراتيجي العسكري في المنطقة .

### أ - مذكرة التعاون العسكرى بين روسيا وإسرائيل ديسمبر ١٩٩٥ :

تحقق هذه المذكرة تعميق الروابط العسكرية بين الدولتين خلال العامين القادمين مع إمكان استعانة روسيا بالمساعدات الإسرائيلية في تطوير وتحديث الأسلحة الروسية القديمة سواء داخل روسيا أو في حوذه طرف ثالث .

وهذا الاتفاق قد قفر بالعلاقات الروسية - الإسرائيلية إلى مراحل التعاون الاستراتيجي الوثيق بالاضافة إلى مواصلة التعاون في مجال إطلاق روسيا للأقمار الصناعية الإسرائيلية ، ومن المؤكد أن التعاون الإسرائيلي العسكري مع روسيا سيتيح لها الاطلاع على التكنولوجيا الروسية وفي نفس الوقت إمكانية الضغط على روسيا لإيقاف أي دعم عسكري بالمعدات أو قطع الغيار للدول التي تهدد إسرائيل وهو خلل اضافي للتوازن الاستراتيجي في معادلة الأمن العربية الإسرائيلية .

### ب - اتفاق التعاون العسكرى التركي الإسرائيلي مارس ١٩٩٦:

و هو يسمح للقوات الجوية لكلا البلديين باجراء تدريبات في المجال الجوى فضلا عن قيام إسرائيل بتحديث الطائرات الحربية التركية من طراز فانتوم (أف - ٤) مع حضور مراقبين من كلا البلدين للتدريبات العسكرية في البلد الآخر ، بالإضافة إلى إقامة منتدى أمنى للحوار الاستراتيجي بين إسرائيل وتركيا .

وهذا الإتفاق يتيح لإسرائيل الانفتاح على الجمهوريات الإسلامية الأسبوية الخمس، والتى ظهرت بعد تفكك الاتحاد السوفيتى ، كما يتيح لها عدة مزايا استراتيجية منها إمكانية إقامة أجهزة تصنت إلكترونية على الحدود التركية لترصد أية تحركات عسكرية سواء في سوريا أو إيران أو

العراق ، إضافة إلى إمكانية استخدام الطائرات الإسرائيلية للأجواء التركية والقواعد الجوية المنتشرة في الأراضي التركية ، وهذا يتيح لها الأنتشار والوقاية من القوات الجوية والصاروخية العربية - خاصة السورية - كما يوفر لها فرصة توجيه ضربة جوية لسوريا إذا أرادت ذلك ومن اتجاهات غير نمطية للتعامل مع الأهداف السورية ، ومما قد يدفع بالقوات المسلحة السورية لأن تقوم بتوزيع قواتها ونشرها في اتجاهات ثانوية ، وهو ماتصبو إسرائيل لتحقيقه وكل هذا يعتبر تهديدا مباشر للأمن القومي السورى ، وإضافة فعالة للأمن الإسرائيلي ويضيف عمقا استراتيجيا للقوات الجوية الإسرائيلية ، وهو تفوق استراتيجي إضافي لإسرائيل والتي بمشاركتها في التعاون مع تركيا تضيف عنصر ضغط جديد على كل من سوريا والعراق .

### ج - إتفاق التعاون العسكرى الأردني الاسرانيلي :

وهو اتفاق تموله الولايات المتحدة بمليار دولار تقوم خلاله الصناعة الجوية الاسرائيلية بتحديث وتطوير الطائرات الأردنية من طراز فانتوم (أف - ٤) وطائرات النقل ، كما تتولى الصناعة العسكرية الإسرائيلية مهام تطوير وتحديث الدبابات (أم - ٦٠) وإجراء التعديلات اللازمة لها، وقد تم الاتفاق أيضا على إجراء بعض التدريبات المشتركة للقوات الجوية وقوات المظلات لكلا البلدين .

ويعتبر هذا الاتفاق اختراق استراتيجي للأمن القومي العربي ويتيح لإسرائيل إمكانيات هائلة في مواجهة القوات السورية والعراقية وذلك في مجالات الاستطلاع والمعلومات والعمل الجوى وقد يدفع بالأردن - بدعم من الولايات المتحدة - لعقد تحالف دفاعي " أردني اسرائيلي " يترتب عليه إضافات جديدة لصالح المتفوق الاستراتيجي الإسرائيلي في مواجهة العرب .

### د - اتفاق انتعاون العسكرى الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل ابريل ١٩٩٦:

يشمل الاتفاق عزم الجانبين على تعزيز تعاونهما الاستراتيجي في المجالات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية والاتفاق على تشكيل لجان مهمتها تحقيق ذلك الهدف بسرعة بالنظر إلى التهديدات التي يتعرض لها الاستقرار والسلام في الشرق الاوسط، كما تم التوقيع على اتفاق تعاون لمواجهة الارهاب بهدف وقف ما سمى بنشاط أعداء السلام وتم إنشاء مجموعة امريكية مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاق، فضلا عن التوقيع على اتفاق للتعاون العسكرى الامريكي الإسرائيلي في مجال الدفاع ضد الصواريخ بأنواعها من خلال تمويل الولايات المتحدة لعمليات تطوير أنظمة الدفاع ضد الصواريخ (ارو - 7 المعدل) ومنظومة حيتس (السد) الذي قامت إسرائيل بوضع التصور النظري لأسس تطويره منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ منذ ذلك الحين وينتظر دخوله الخدمة عام ٢٠٠٠، وتهدف اسرائيل من وراء ذلك الي تحويل النظام من مجرد فكرة إلى منظومة سلاح ميدانية قادرة على اعتراض الصواريخ قصيرة المدى مثل الصواريخ كاتيوشا ، كما يقضى بدعم امكانيات إسرائيل في مجال العمل ضد الصواريخ قصيرة المدى أرض / أرض ، والعمل على تطوير القوات الجوية الإسرائيلية بتزويدها الصواريخ قصيرة المدى أرض / أرض ، والعمل على تطوير القوات الجوية الإسرائيلية بتزويدها

بصاروخ أمريكي جو / جو (AMRAAM) ذي التكنولوجيا المتقدمة مع تزويد إسرائيل بالمقاتلات أف ١٥ - اي إعتبارا من عام ١٩٩٧ ، مع دعم التعاون الاستراتيجي لبناء قدرة تكنولوجية عالمية بتزويد إسرائيل بأجهزة سوبر كمبيوتر ، فضلا عن تبادل المعلومات في مجال الفضاء ، مما يوفر لإسرائيل كافة المعلومات التي تحصل عليها منظومة الأقمار الصناعية الامريكية .

ومن خلال إدراك النخبة السياسة والمؤسسة العسكرية المصرية لأبعاد التحولات الاستراتيجية العسكرية السابقة وأثارها وتداعياتها ، فإنه تقرر الالتزام بمعاهدة السلام مع إسرائيل مع السعى لتحقيق عدة أهداف رئيسية (٢٤) .

أ - العمل على تطوير وتحديث القوات المسلحة .

ب - استمرار إجراء التدريب القتالي المتطور .

ج - الحفاظ على كفاءة وقدرة العمل للقوات المسلحة .

ولتحقيق هذه الأهداف قامت القيادة العسكرية المصرية بعدة أنشطة في مجالات متعددة تشمل:

### ١ - العمل على تطوير وتحديث القوات المسلحة:

الاحتفاظ بالمعدات والأسلحة الموجودة بالخدمة على أعلى درجة من الكفاءة الفنية والعملياتيه ، من خلال خطط فعالة للتأمين الفنى وانتاج قطع الغيار والاستفادة بالانتاج الحربى إلى أقصى حد ممكن ، كما جرى العمل على تطوير أداء القوة البشرية والارتقاء بأسلوب البحث العلمي والفنى العسكرى لتطوير نظم التسليح الموجودة بالخدمة وإنتاج منظومات تسليح محليا ، فضلا عن تحقيق مبدأ الاعتماد على الكيف في مقابل الكم في اطار شامل لخطط متدرجة لترشيد الاتفاق العسكرى .

### ٢ - اجراء التدريب القتالى:

تلتزم القوات المسلحة المصرية بخطة سنوية للتدريب للوحدات والتشكيلات ، هذا بالأضافة لإجراء المناورات العسكرية والتدريبات المشتركة مع العديد من الدول العربية والأجنبية والتي تحقق تبادل الخبرات الفنية والقتالية والتعرف على منظومات النسليح الحديثة فضلا عن الارتقاء بالقدرة القتالية للقوات المسلحة المصرية وتطويرها المستمر بما يتمشى مع أحدث الأساليب العلمية .

ويعود التخطيط للتدريب المشترك إلى عام ١٩٨١ حيث تم إجراء مناورات "النجم الساطع" على نطاق محدود نسبيا مع الولايات المتحدة وتوالى بعد ذلك القيام بعمليات التدريب المشترك مع بعض الدول الصديقة المتقدمة في المجالات العسكرية وتم التوسع في التدريب باجراء الرماية بالذخيرة الحية .

### ٣ - الحفاظ على كفاءة وقدرة العمل للقوات المسلحة:

لقد أعلن وزير الدفاع (٢٤) أن القوات المسلحة نتخذ عدة إجراءات لتحقيق الحفاظ على كفاءة وقدرة العمل للقوات المسلحة من خلال رفع مستوى وكفاءة القوة البشرية والأسلحة والمعدات ، حيث جرى التخطيط والتنفيذ لضبط حجم القوات المسلحة ، وتوفير نظام جيد للتعبئة يحقق

السيطرة على ٢٦ مركز تعبئة في مختلف أنحاء الجمهورية يتبعهم أكثر من ١٣٣ عنصر تعبئة (طاقم) ، مع الاستفادة من التنظيمات القائمة حاليا في تنفيذ العمل المزدوج ، فنجدها خلال السلم تقوم بانشطة في مجالات التنمية والخدمة الوطنية وتكون مستعدة خلال الحرب للقيام بمهامها لصالح القوات المسلحة ، كا جرى العمل على إطالة الاعمار الافتراضية لانظمة الاسلحة والمعدات العسكرية ، واعتمدت القوات المسلحة المصرية استراتيجية عسكرية بعيدة المدى تعتمد في المقام الأول على توفير التسليح المنتج محليا والذي يمكن تطويره بالخبرات المصرية مع الاعتماد على الخارج في توفير الأسلحة الضرورية فقط ، كل ذلك مع استمرار القوات المسلحة في مواكبة التطور التكنولوجي السريع وإدخال منظومات التسليح المتكاملة وأنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات الحديثة .

## ثالثًا: السياسة المصرية وقضايا التعاون الامنى العربى والإقليمى في ظل التسوية

يلزم في البداية ضرورة العمل على نقويم الوضع الراهن للتعاون العسكرى العربي وأبعاد تأثيرات حرب الخليج الثانية على هذا التعاون ، فعلى الرغم من أن التعاون العسكرى العربي يعتبر أحد مقومات تحقيق الأمن الجماعي ، الأمر الذي يدعو لضرورة التحضير له واجراؤه مبكرا لمختلف الموضوعات العسكرية ، بحيث تكون واضحة ومعروفة لدى القيادات العسكرية بالدول العربية لتعمل بمقتضاها ، لتواجه بحسم وفاعلية التهديدات الرئيسية المشتركة ، إلا أنه خلال الصراع العسكري العربي الإاسرائيلي لم تتبلور بصورة فعالة حقيقة هذا التعاون العسكرى العربي، رغم وجود القيادة العربية الموحدة وممارستها لعملها ، واعتمدت دول المواجهة العربية على الأإطر الثنائية لاتفاقيات الدفاع المشتركة ، ولم تحظ اتفاقية الدفاع المشترك العربية بالتطبيق على الأوطر الثنائية التهديدات المشتركة ومن ثم ظل حجم التعاون محدودا ولم يلق باية آثار ايجابية على أبعاد ونتائج الصراع العسكري العربي الاسرائيلي ، رغما عن أن حرب اكتوب الإرادة وهزيمة أظهرت مدى قيمة التعاون العسكري والتنسيق بين دولتين عربيتين في فرض الإرادة وهزيمة العدو وتحقيق النصر .

وخلال حرب الخليج الثانية ، شاركت مصر وسوريا والمغرب ودول التعاون الخليجي مع التحالف الدولي في تعاون عسكري شامل لادارة عمليات درع وعاصفة الصحراء (١٩٩٠ - ١٩٩١) ، ويعتبر هذا النوع من التعاون العسكري من أعلى مستويات التنسيق من خلال المشاركة في إدارة العمليات المشتركة تحت قيادة واحدة ولهدف واحد محدد وفي تعاون وتنسيق متكامل لتنفيذ المهام التعبوية والتكتيكية .

وفى أعقاب انسحاب القوات العراقية من الكويت تم توقيع إعلان دمشق فى 7 مارس ١٩٩١ بين دول مجلس التعاون الخليجى وكل من مصر وسوريا لتأكيد استمرار التعاون الامنى والسياسى والاقتصادى بينهم وأكد الإعلان على عدم تعارضه مع ميثاق جامعة الدول العربية ، وانه يعتبر

مقدمة لنظام امن دفاعى عربى فعال ، كما تضمن هذا الإعلان تأكيدا على ضرورة العمل على تأمين منطقة الخليج العربى من خلال التعاون والتنسيق العسكرى المشرك لمواجهة كافة التهديدات والمخاطر والعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل خاصة النووية (٢٥).

وفى يوليو ١٩٩١ تحول الاعلان فى صيغته المعدلة التى وقعت فى الكويت إلى تحالف سياسى عام فقط وتم تفريغه من مضمون التعاون العسكرى ، وذلك بعد أن تم الاتفاق على تعديل الفقره الخاصة باعتبار القوات المصرية والسورية على أرض الخليج نواة لقوة سلام عربية ، فاسرعت كل من مصر وسوريا بسحب قواتهما من الأراضي السعودية والكويتية .

ورغم عقد أكثر من اجتماع وزارى لدول إعلان دمشق ، فان الإاعلان لم يأخذ حتى الأن أكثر من البعد الاقتصادى ، خاصة فى ظل وجود معارضة خارجية مؤثرة من جانب إبران للبعد العسكرى في الاتفاق (٢٦) .

ولذلك أضحت الصورة الرئيسية للتعاون العسكرى العربى في التسعينيات لا تتجاوز مجال الزيارات المتبادلة لمستويات القيادة العليا للمؤسسات العسكرية العربية المختلفة ، واحيانا يتسع المجال بحضور بعض العسكريين أو الملحقين للمناورات التدريبية الني تجريها جيوش أى دولة عربية ونادرا ماتم إجراء تدريبات مشتركة بين الدول العربية .

ورغم وجود الأطر والمؤسسات والاجهزة التى تضمن تحقيق التعاون العسكرى العربى الفعال الإ أنها لم تمارس عملها بالقدر الكافى ، قمن خلال قرارات القمة العربية تم تشكيل اللجنة العسكرية الدائمة للجيوش العربية والتى تقع على عاتقها مهمة اجراء التنسيق والتعاون العسكرى، وتعتمد فى تشكيلها على عدد من رؤساء الاركان للقوات المسلحة فى الدول العربية ومنوط بها إجراء الدراسات والابحاث الخاصة التى تتعلق ببعض الموضوعات العسكرية للتنسيق المشترك وتقوم بوضع توصياتها للعرض على مجلس وزراء الدفاع ، إلا اننا نجد أن نشاط هذه اللجنة كان محدودا حتى عام ١٩٧٣ ثم تم تجميده فيما بعد دون اتفاق رسمى على ذلك ولكن من خلال قناعة الدول العربية بعدم جدوى هذه اللجنة (٢٧)

إضافة إلى ذلك توجد الأمانة العسكرية للجامعة العربية ، وهي الجهاز المختص بالشئون العسكرية للجامعة ومنوط به القيام بإعداد البحوث الفنية والعسكرية التي تحتاجها جيوش الدول العربية ، ويقع على عاتقها مسئولية توحيد العقيدة العسكرية ودعم وتنسيق التعاون العسكري ، وتتولى تجميع أية دراسات تتعلق بهذا الموضوع وتقوم بنشرها على الدول العربية لملاسة ادة بها ، كما انها تقوم بجمع وتلخيص المعلومات الخاصة بالتسلح والصناعات الحربية في أناء العالم والمراجع العلمية العسكرية المختلفة ونشرها كذلك على الدول الاعضاء ، ولكن هذه اللجنة ركزت على موضوع توحيد المصطلحات والمفاهيم والتعاريف العسرية ويجرى حاليا عقد العديد

من المؤتمرات والتي يحضرها مسئولو التدريب العسكرى في مختلف الجيوش العربية ومازال الموضوع قيد البحث والدراسة .

ولذا نجد ضرورة ملحة في تقديم تشخيص دقيق للأفاق المحتملة لهذا التعاون خلال الفترة الحالية والتي نوجزها فيما يلي:

- \* استمرار الزيارات المتبادلة بين القيادات العليا العسكرية في البلاد العربية مع دعوة مراقبين لحضور المناورات الميدانية للوقوف على أسلوب القتال الفعلي ومتابعة المراحل التدريبية ومستوياته للوحدات المقاتلة للدولة المضيفة ، خاصة للدول التي خاضت حروبا ضد مصادر التهديد الرئيسية للوطن العربي .
- \* حضور الدورات التدريبية المشتركة والتى تعقد فى بعض البلدان العربية لمستويات القيادة العليا مثل أكاديمية ناصر العسكرية العليا فى مصر مع التوسع فى عدد الدارسين الوافدين من الدول العربية .
- الندوات العلمية والتى يقع على عاتق الأمانة العسكرية للجامعة العربية اقامتها والدعوة لها
   والسعى لنشر الأبحاث والدراسات التى عرضت بها
- \* من المؤكد أن الدول العربية ستشارك في الدفاع عن أى دولة عربية قد تتعرض الهجوم الخارجي ولكن دون وجود تنسيق عسكري مسبق يحدد حجم المشاركة وطبيعة الدعم وأسلوب النقل ومسئولياته وأيضا نظام القبادة والسيطرة ، ومن ثم يكون هذا الموضوع غير ذي تأثير فعال في مواجهة التهديدات الرئيسية .
- \* عقد اللجان المشتركة لتحليل وتقييم ودراسة نتائج الحروب التي خاضتها الدول العربية الاستخلاص الخبرات والدروس المستفادة منها والعمل على نشرها بين الدول العربية كما حدث من قبل في ندوة العراق لدراسة معركة الفاو وانعكس ذلك على دراسة الحرب العراقية الإيرانية(٢٨)، ندوة المملكة السعودية لدراسة عملية درع وعاصفة الصحراء خلال عام ١٩٩٢ (٢٩) والتي تلتها ندوة الإمارات العربية المتحدة حول نفس الموضوع والتي عقدت خلال عام ١٩٩٥ (٣٠) وتم نشر أبحاث ودراسات هذه الندوات على مستوى الوطن العربي لتعم الفائدة العسكرية على جيوش الدول العربية .
- \* رغم انسحاب معظم الدول العربية المساهمة من الهيئة العربية للتصنيع إلا أنه مازالت بعض الدول العربية تقوم بشراء التسليح الخفيف من مصانع هذه الهيئة وكذا من مصانع وزارة الإانتاج الحربى المصرية خاصة منظومات الدفاع الجوى وبعض العربات المدرعة ذات العجل والذخائر بأنواعها المختلفة .
- \* كما ينتظر أن يستمر نشاط الأمانة العسكرية للجامعة العربية بمعدله المحدود نحو وضع الأطر والأاسس العامة لتوحيد المصطلحات العسكرية وربما يتولى تجميع المعلومات الحديثة عن

الاسلحة والمعدات القتالية المصنعه في دول العالم المتقدم ثم أخذ المشورة الفنية والمتخصصة من الدول العربية . الدول العربية .

نخلص مما سبق إلى محدودية أوجه التعاون العسكرى العربى على المدى المنظور ومايعكسه ذلك على طبيعة وجوهر نظام الأمن الجماعى العربى والذى يتسم بالقصور فى العديد من أطره ومحتواه والتى نوجزها فيما يلى:

- \* عدم فاعلية الأاجهزة والمؤسسات المنوط بها بناء نظام الأمن الجماعي العربي وخاصمة جامعة الدول العربية وأجهزتها العسكرية (لجنة وزراء الدفاع واللجنة العسكرية الدائمة والامائمة العسكرية) إما لعدم التزام الدول العربية بما يصدر عنها او لضعف هذه الاجهزة في الحصول على إجماع عربي والتزام قومي نحو ماتصدره أو تخطط له.
- عدم التزام الدول العربية باتفاقية الدفاع المشترك الصادرة عن الجامعة العربية والتوجه نحو
   الأطر الثنائية والمتعددة للتنسيق والتعاون العسكري.
- \* ضعف آليات الجامعة العربية في معالجة الأزمات والتهديدات الداخلية بين الدول العربية تحقيقا للأمن القومي العربي ودرءا للمخاطر والتحديات .
- \* عدم وجود غاية مشتركة متفق عليها بإجماع عربي يمكن على ضوئها وضع الأهداف الاستراتيجية العسكرية العربية سواء على المدى المنظور أوالمتوسط أو البعيد حتى يصبح التخطيط العسكري هادفا وفعالا في مختلف الدول العربية.
- \* التباين واختلاف وجهات النظر لكل دولة نحو التهديد الرئيسى الخارجي والمخاطر التي تواجهها ومن ثم لم يحدث إجماع للأمة على الحد الأدنى لمصادر الخطر وأبعاد التهديدات والتحديات المشتركة.
- \* عدم وجود اتفاق على الحد الأدنى للمصالح الحيوية العربية التي يلزم تأمينها والدفاع عنها.
- \* اتجاه معظم الدول العربية لعقد اتفاقيات دفاعية وأمنية مع دول خارجية عن الإقليم العربي.
  - \* اتساع هوة التخلف التكنولوجي بالمقارنة بمصادر التهديد الرئيسية .
- \* عدم قناعة معظم الدول العربية بأنه يمكن تحقيق أمن قومى عربى من خلال التنسيق والتعاون العربى إما لعدم الثقة في القدرات والامكانيات او لاستمرار بذور الشك بين الدول العربية واتساع نطاق نظرية المؤامرة والتي تتعامل بها كل دولة تجاه الاخرى .

ولذا فإن الأمن الجماعي العربي في المستقبل هو المقوم الاساسي لضمان التنمية والتطور والذي يلزم السعي لتحقيقه مع الأخذ في الاعتبار عدة مرتكزات رئيسية:

- \* أنه من الصعب أن نرجع تدهور مصداقية القوة العربية إلى الانخفاض في مستوى التسلح أو الاعداد العسكرى ، فالحقائق تؤكد أن العقود الماضية قد شهدت أعظم خطوات التطور في استيراد السلاح وتضخم الميزانيات العسكرية العربية وازدياد عدد القوات المسلحة النظامية وشبه النظامية في معظم الدول العربية .
- أن مصادر التهديد الامنى الرئيسية للعرب لم تتغير منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بل التسع نطاق التواجد العسكرى الخارجي في المنطقة حيث زاد التدخل العسكرى الامريكي في المنطقة إما من خلال المساعدة العسكرية او التواجد المستمر أو التحالفات الدفاعية والأمنية.
- \* أن قضية الامن العربى مازالت مطروحة كقضية عسكرية ، وتفتقد إلى البعد السياسى والاستراتيجى والاقتصادى والاجتماعى مما يضعف من دون شك بناء نظام امن جماعى عربى بمعناه الشامل .
  - \* إنه لا اختلاف حول جوهر ومحتوى منظور الأمن القومي العربي .

ومن ثم نجد أنه فى ظل المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية فى التسعينيات يلزم التوجه نصو نظام متكامل للأمن الجماعي العربي يعتمد على الآتي :

- \* إحياء معاهدة الدفاع المشترك والتي تكفل إقامة التنظيم العسكرى المشترك وتنسئ الأجهزة اللازمة لضمان التنسيق العسكرى بين الدول العربية وخاصة وانها مازالت سارية المفعول وموقعه عليها من جميع الدول العربية (٢٢ اغسطس ١٩٥٢) وأكدها اجتماع وزراء الخارجية العرب في تونس (٢٢مايو ١٩٨١) وقد تم صياغة المعاهدة لتعويض الخلل في ميثاق الجامعة علما بأن أحكام المعاهدة صالحة حتى اليوم .
- \* إحياء الاجهزة العسكرية التي نص عليها الملحق العسكرى والبروتزكول الإضافي للمعاهدة ومن ثم يمكننا القول بأن الجانب العسكرى في التنظيم الراهن للجامعة يتالف من :
- ١ مؤتمر القمة: وهو المرجع الأعلى في شؤون الأمن القومي ، والموجه الرئيسي للاستراتيجية الشاملة ، والمحدد للأهداف الاستراتيجية البعيدة المدى والمرحلية .
- ٢ مجلس الجامعة: مهمته القيام بالتحضير لمؤتمرات القمة ، والعمل على تحقيق أهداف الجامعة ، واقرار التدابير اللازمة لدفع أي اعتداء يقع على إحدى الدول العربية ، فضلا عن إنه يقوم بالأشراف على مجلس الدفاع المشترك طبقا لنص المعاهدة .
- ٣ مجلس الدفاع المشترك: ويتكون من وزراء الخارجية والدفاع ويختص بدراسة جميع الشؤون المتعلقة بالدفاع والأمن عن أية دولة أو أكثر ويستعين على ذلك باللجنة العسكرية الدائمة، ومايقرره المجلس بأكثرية ثلثى الدول يكون ملزما لجميع الدول العربية، وتتبعه الهيئة الاستشارية العسكرية.

- ٤ الهيئة الاستشارية العسكرية: وتتكون من رؤساء أركان الجيوش العربية وتختص بالإشراف على اللجنة العسكرية الدائمة وتكليفها بالمهام والأعمال المطلوبه، وتقوم باعداد التقارير الخاصة بالأمن القومى العربى وتدرسها قبل رفعها لمجلس الدفاع المشترك.
- اللجنة العسكرية الدائمة: وتتكون من ممثلي هيئات أركان الجيوش العربية لتنظيم خطط الدفاع المشترك وتهيئة الامكانيات والقدرات ووسائل التنفيذ.
- ٦ القيادة العامة لجميع القوات العاملة في الميدان: تنشأ هذه القيادة في زمن الحرب، (وفق نص المادة الخامسة من الملحق).
- ٧ الامانة العسكرية: وقد انشئت في سبتمبر ١٩٥٣ تحت رئاسة الأمين العام المساعد العسكري وهي جزء من الأمانة العامة للجامعة التي تعاون الأمين العام في القيام بمهامه فيما يختص بالشئون العسكرية.
- $\Lambda 1$  الأمين العام: رغم ان الميثاق لم يحدد للأمين العام دورا معينا أو مباشرا في مجال الأمن القومي إلا أنه بحكم موقعه يشرف على أعمال الأمانة العسكرية مع إمكانية قيامه بانشاء قيادة قوات ذات طابع عسكرى (71).
- \* ورغم عدم الحاجة لأجهزة ومؤسسات عسكرية عربية مشتركة جديدة فإن الأمر يتطلب تعديل مهام هذه الاجهزة بحيث يكون لها دور خلال السلم بأن تضع خطط العمليات الحربية المشتركة، وخطط توحيد التدريب والمناورات المشتركة، ومن ثم يلزم تعديل ميثاق الدفاع المشترك ليصبح فعالا في وقت السلم ومجابهة الازمات الطارئة.
- \* ضروة وضع استراتيجية عسكرية عربية مشتركة تشمل الأهداف ووسائل التنفيذ ومراحل التنفيذ في ظل تعاون عسكري في مجال المعلومات والانذار المبكر وأعمال المخابرات .
- وإذا انتقانا للسياسة المصرية تجاه دفع عملية ضبط التسلح الاقليمي نجدها تتبنى سياسة متكاملة إلى حد ما تعتمد على عدة محاور تشمل:
- \* أن يكون ضبط التسلح في المنطقة ضمن إطار حل شامل يهدف إلى تسوية جميع المشاكل السياسية وعلى رأسها الصراع العربي الإسرائيلي كأسلوب أمثل يسبق اجراءات السيطرة على التسلح أو يتزامن معها على الأقل ويتيح قدرا من حسن النوايا والاستقرار بما يمكن من المضي قدما في جهود الحد من التسلح (٣٢).
- \* أن الأسلحة النووية الإسرائيلية تمثل مصدر التهديد الرئيسي والأكثر خطورة على الامن الاقليمي ، وبالتالي يجب إزالة تلك الأسلحة ، حيث إنه من غير المقبول ان تحافظ إسرائيل على حالة الاحتكار النووى دون أي داعي في ظل استقرار إقليمي سلمي ، كما أن مجرد وجود السلاح النووى سيؤدى إلى استمرار إفراز احساس بالتهديد سيؤثر بالسلب على القبول الاقليمي بالحد من التسلح على باقي الاتجاهات الاخرى .

- \* أن القدرات الكيماوية العربية والصورايخ ارض / ارض ، والتي يطلق عليها القدرات فوق التقليدية ، تمثل عناصر توازن على مستوى الحد الأدنى في مواجهة إصرار اسرائيل على امتلاك الأسلحة النووية ، وبالتالي يجب ألا يتم التعامل معها في اطر منفصلة عن الأسلحة النووية ، ومن ثم فالتعامل مع تلك القدرات يخضع لنفس القاعدة التي تحكم التعامل مع الأسلحة النووية وبالتالي يجب أن يكون الخطر أو الإزالة لجميع أنواع أسلحة التدمير الشامل بدون استثناء (٣٣).
- \* إن إسرائيل تتمتع بتفوق كمى ونوعى على صعيد الأسلحة التقليدية إما بفعل الإمدادات الخارجية الغربية غير المحدودة لها بالنظم التسليحية المتطورة ، أو من خلال قدرتها الذاتيه على تصنيع وإنتاج نظم تسليح منقدمة ، ومن ثم يجب التعامل مع موضوع الحد من الأسلحة التقليدية على أساس التكافؤ الكمى والكيفى للقدرات العسكرية لدول المنطقة ، وليس على مجرد حسابات كمية عددية جوفاء (٣٤).
- \* عدم السماح بأن تصل عمليات الحظر الذى تفرضه أطرافا معينة من أن لاخر على موضوعات التسلح لبعض دول المنطقة ، إلى الدرجة التي تعجز معها هذه الدولة عن حماية أمنها.
- \* أن صيغة ضبط التسلح تعتبر أكثر الصيغ قبولا ، على إعتبار أنها تعنى اتفاقا بين القوى الدولية التي تقوم بتصدير السلاح والدول المستوردة له على الوصول إلى وضع تسليحي معين ، ودون أن يكون ذلك مقصورا على طرف دون أخر ، حيث ن مفهوم السيطرة غير مقبول من أى طرف أيا كان إطار هذه السيطرة أو ابعادها أو اشكالها (٣٥).

ولقد وضبعت السياسة الدفاعية المصرية تصور مستقبلي لأمكانية جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل من خلال عدة مراحل وأسس تشمل:

- \* إيجاد القناعة الكاملة لدى أطراف المنطقة بأن التفوق العسكرى المطلق هو امر لايمكن لطرف من الأطراف تحقيقه على طرف آخر ، وحتى إن أمكن تحقيق هذا التفوق فإن الحفاظ عليه على الدوام أمر مستحيل ، ومن ثم لايمكن أن نعزو للتفوق الشامل ضمانا للأمن القومى .
- \* التوصل إلى حلول تتكفل بإنهاء الصراعات والمشاكل بين دول المنطقة ، وتؤدى إلى تحسن العلاقات بينها عن قبول وقناعة دون قهر أو ضغط .
- \* السعى لتنمية إجراءات بناء الثقة بين دول المنطقة وتنمية العلاقات والراوبط بينها من خلال فتح مجالات مختلفة ومتعددة التعاون .
- \* التدرج في طرح إجراءات ضبط التسلح والحد منه ، بحيث يتم ذلك في شكل مراحل زمنية واضحة ومحددة وبحيث تأخذ الموضوعات التي تبشر باحتمالات نجاح أكبر أولوية متقدمة في قائمة تلك المراحل ، بحيث يكون ذلك النجاح حافزا على التقدم نحو مراحل أخرى أكثر اتساعا وعمقا .

- \* ضرورة إشراك أطراف دولية أخرى فى ضمانات التنفيذ ، وتكثيف إجراءات مساهمة المنظمات الدولية خاصة الأمم المتحدة فى مراقبة الالتزام بالتنفيذ ، والحد من مخاوف الأطراف المشاركة تجاه عدم جدية الاتفاقات .
- ضرورة أن تشمل الاتفاقات التى يتم التوصل إليها معايير واضحة ومحددة للرقابة والتفتيش
   والتحقق وتواجه جميع أنواع الأسلحة (التقليدية فوق التقليدية أسلحة الدمار الشامل).
- \* أن تحظى هذه الاتفاقات والإجراءات والجهود بدعم ومساندة من المجتمع الدولى والقوى الفاعلة فيه .

وفى الوقت التى تحقق هذه المراحل والأسس إمكانية جعل منطقة الشرق الأوسط من المناطق الخالية من أسلحة الدمار الشامل ، فإن ضمانات تنفيذ مايتم التوصل إلى اتفاق بشأنه فى هذا السياق والتزام الأطراف به ، يعد حجر الزاوية لتحقيق الجدية والمصداقية واستمرار تنفيذ وفاعلية تلك الاتفاقات ، ويمكن تنفيذ ذلك من خلال أعمال التحقق والتفتيش بواسطة لجان أو مجموعات من دول المنطقة الموقعة على تلك الاتفاقات ، وفى نفس الوقت فإنه من الضرورى الاستعانة بأطراف وهيئات دولية ذات إمكانات وخبرات متقدمة فى هذا المجال مع تطبيق نظام الشفافية فى ظل تزايد النقة والالتزام من مختلف الأطراف بما تم الاتفاق عليه .

أما عن السياسة المصرية ومشروعات إقامة بنية أمنية إقليمية في الشرق الأوسط، فنجد أن قضايا الأمن الإقليمي المتصلة بالصراع العربي الإسرائيلي يتم بحثها في لجنة المفاوضات متعددة الأطراف الخاصة بضبط التسلح والأمن الإقليمي التي تشكلت - ضمن خمس لجان أخرى - في مؤتمر موسكو أوائل عام ١٩٩٢، حيث تعتبر هذه اللجنة من أهم الأطر التي يجرى فيها التباحث والتفاوض بين الدول العربية واسرائيل، برعاية الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية وحضور دولي قوى، حول تلك القضايا، ولكنها ليست الإطار الوحيد الذي يعمل في هذا الشأن. فكثير من القضايا الأمنية الهامة تطرح من خلال الاتصالات الثنائية بين الدول، أو داخل المنظمات الاتقاهيات الدولية، أو في إطار التعامل مع توجهات عالمية عامة تتصل بإدارة التعامل مع الاتفاقيات الدولية التي تتم صياغتها أو مراجعتها أو مدة سريانها. إلا أن أعمالها تعكس - مع ذلك - كافة الاختلافات والاتفاقات، ومدى ماتم إحرازه من تقدم بين الدول العربية وإسرائيل على صعيد الأمن.

كما عقدت فى الدوحة ندوة حول هيكل الأمن فى الشرق الأوسط ، وتم تقديم اقتراح من قطر بانشاء مركز لمنع النزاعات فى الشرق الأوسط كما اقترحت روسيا إنشاء بنك معلومات فى الشرق الأوسط ، وتقدمت كندا بتصور حول بناء النقة على المستوى البحرى ، وجاء اقتراح من مصر بإنشاء شبكة إقليمية للاتصالات فى الشرق الاوسط ، وتم الاتفاق فعليا على إقامة بعض تلك المراكز والشبكات بصفة مؤقته خارج المنطقة فى دول أخرى على أن تنقل مقراتها إلى المنطقة بعد التسوية الشاملة .

ورغم كل اللقاءات والحوارات والندوات والدراسات نجد أن السياسة المصرية تواجه ثلاثة خيارات لاقامة بنية أمنية اقليمية في الشرق الأوسط لكل منها إطاره الجغرافي ونشاطه الأمنى وتوجهاته الدفاعية ضد مجموعة من المخاطر والتحديات والتهديدات المشتركة.

لذا فإن إقامة نظام أمنى اقليمى يعتمد بالدرجة الإولى على موقف كل دولة به ، ومدى فهمها المخاطر والتهديدات المشتركة ، بحيث يدفعها ذلك إما إلى التكامل مع الإقليم ، أو العمل على تفككه ، أو الانضمام إلى تحالفات أخرى . ولكن تبقى فى النهاية ضرورة لإنشاء مؤسسة جماعية للأمن فى المنطقة ، ومن هنا نجد أن السياسية المصرية تواجه نظاما أمنيا عربيا أو متوسطيا أو شرق أوسطى أو خليطا بينهم بحيث يتكامل كل منهما هع المتطلبات الأمنية للآخر.

لذلك يدور النقاش حول دور وموقف وأبعاد السياسة الدفاعية المصرية في أي من هذه المؤسسات الأمنية الجماعية .

\* فالدعوة للأمن الجماعى العربى تعتبر بالنسبة للسياسة الدفاعية المصرية من المسلمات، لذا فإن الدور العسكرى المصرى في الحفاظ على الأمن القومي العربى ، له جذوره وأبعاده التاريخية والمعاصرة . ولكن المطلوب العاجل ، هو أن يكون نظام الأمن الإقليمي العربى الضمان لدول المنطقة لتوفير أفضل الظروف والأطر والبيئة الملائمة لمنع الحرب ، ووقف القتال والصراع بين الدول المشاركة في النظام ، ونبذ الخلافات والتعامل فيما بينها على قدم المساواة ، والاستعداد التطلع إلى مستقبل أمن . ولكن يغيب عن هذا النظام الإقليمي العربي عدم وجود أي توازن في القوى بين أعضائه ، واتساع هوة التوجهات السياسية والعسكرية ، واختلال التوازن الاستراتيجي، مما يضفي العديد من الصعوبات لإقامة أنظمة الرقابة والرصد وآليات حل المنازعات بالطرق السمية ، مع إيجاد حد أدني من الاتفاق على المصالح الحيوية ومواجهة التهديدات المشاهد التاريخية التي تجعلنا نؤكد على امكانية تحقيق أمن قومي عربي في المستقبل ، ولكن من المشكوك فيه أن التي تجعلنا نؤكد على امكانية تحقيق أمن قومي عربي في المستقبل ، ولكن من المشكوك فيه أن يتحيد التهديدات الإيرانية سواء على المدى المتوسط أو البعيد ، ومن ثم يظل توجه السياسة تحييد التهديدات الإيرانية سواء على المدى المتوسط أو البعيد ، ومن ثم يظل توجه السياسة الدفاعية المصرية نحو الأمن العربي بنفس المسئوليات والزخم التاريخي السابق مع الأمل في المستقبل لتحقيقه بضمانات أكثر فاعلية في الكيان العربي ذاته .

\* أما الدعوة الى الشرق أوسطية ، والتي كانت نتاج لمؤتمر السلام الشامل بمدريد عام 1991 كمشروع استراتيجي ذو مضمون اقتصادي تبلور في ضوء إعادة تغظيم أوضاع المنطقة ومعطيات السلام الشامل ، فإن البعض يعتبرها نتاج مقومات الأمن الإسرائيلي طبقا لمتطلبات العصر الجديد ليصبح التفوق الاقتصادي والتكنولوجي بديلا للردع العسكري ، ولكن بعيدا عن هذا الاعتقاد فإننا نسعي لنضع الحقائق في نصابها الصحيح ، كيف يتحقق الأمن بين طرف يمتلك كل شيئ ، وجماعة عربية ممزقة ومدينة وتخضع لحظر شديد من مصادر القوة والسلاح 111 وكيف يتم تنسيق الخطط الأمنية والتعاون الدفاعي بين طرف محتل لأرض مقدسة بدون وجه حق يتم تنسيق الخطط الأمنية والتعاون الدفاعي بين طرف محتل لأرض مقدسة بدون وجه حق

وطرف آخر يطالب بتحقيق المعدل الذي لاتسانده القوة بابعادها الشاملة ثم كيف يتحقق الأمن في ظل اختلال كامل لمعادلات توازن القوى الاستراتيجية بين أطرافه لذا فإن الشرق أوسطية سوف تصبح في خدمة معادلات الأمن الإسرائيلي أكثر من العرب سواء كانت دول منفرده أو جماعية وبالتالي سوف يترجم نفسه في صورة نفوذ وهيمنة - متعددة الصور والأبعاد - إسرائيلية على واقع ومستقبل المنطقة العربية وفي ظل حماية ومتابعة وإشراف للدولة العظمي، وأذا كان السلام هو عماد فكرة الشرق أوسطية فإن الأمن الإسرائيلي سيظل هو الطرح الرئيسي لها ، والمحور الذي تدور في إطاره مختلف السياسات التخصيصة والقوى الشاملة لها ، مهما تغيرت الحكومات ومن ثم يصبح التفوق النوعي والتكنولوجي على الدول العربية ، ليس مقرونا باستمرار حالة الحرب ، بقدر ماهو ضروري من أجل السلام ليكون سلاما تفرضه وتضمنه وتحميه القوة الإسرائيلية . ومن هنا يكون السلام قسرا ، ويصبح التكتل الأمني مصطنعا لأنه أحد شروط هذا السلام غير العادل ، وليس نتاجا له لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة . ونخلص من ذلك السلام غير العادل ، وليس نتاجا له لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة . ونخلص من ذلك نزاعات أخرى بين دول المنطقة ، خاصة وأن الشك يزداد حاليا في عدل وسلامة التسويات العربية الإسرائيلية سواء الجارية أو المنتظرة في ظل ضغوط إسرائيلية وأمريكية لا سابق لها ، العربية الإسرائيلية وأمريكية لا سابق لها ، ما يخفي غليانا شديدا.

ولذا فإن السياسة الدفاعية المصرية في مناخ الشرق أوسطية ستواجه دولة تنفرد بامتلاك سلاح رادع استراتيجي ، قد تؤدي تداعيات المنطقة في المستقبل خاصة وهي حبلي بتوترات واحتمالات متعددة يصعب التنبؤ بابعادها وبمسئوليات وأعباء أمنية على مصر تبدو غامضة وغير مقبولة ، مثل أن تضطر مصر بحكم مسئولياتها في إطار المشاركة الأمنية الشرق أوسطية إلى استخدام قواتها المسلحة مع قوات دول أخرى بما فيهم إسرائيل في عمليات عسكرية ضد خصم يحتمل أن يكون دولة عربية أخرى ، وهو بالطبع أمر يتعارض مع ما أجمعت عليه مبادئ الأمن القومي العربي الذي التزمت به دوما مصر .

\* ونأتى للدعوة المتوسطية والتي جاءت من مبادرة روما في يناير ١٩٩٢ ، والتي دعت إلى إقامة مجلس المتعاون والأامن بين جميع بلدان حوض البحر الابيض المتوسط على غرار مجلس التعاون والأمن الأوروبي ، ولقد ساهمت عوامل عديدة في أن تفرض على ساحة التحالف الغربي ضمرورة التعباون مع دول أخرى ، حيث لايستطيع هذا التحالف أن يتجاهل أهمية الدور الاستراتيجي الذي يلعبه البحر المتوسط بين الشرق والغرب وجنوب إفريقيا وأوروبا . وانطلاقا من ذلك يظل أمن هذا البحر بمثابة المهمة الدائمة في وقت السلم والحرب معا ، لأنه يصعب الفصل بين الأمن في جنوب البحر الابيض ، وامتدادته في آسيا وأفريقيا ، وأمن دول شمال البحر الابيض بكل العالم العربي ، بل إنه يلبي مصالح مشتركة آخذه في العمق والاتساع ، ونظرا لأن مصر عن هي جزء أساسي ورئيسي من النشاط المتوسطي ، بل أن الفكرة أساسا كانت نابعة من مصر عن فهم وتقدير استراتيجي للموقف الاقليمي والدولي ، وأنه يحقق التعاون بين دول ليست بينها

خلافات وعداءات ونزاعات تاريخية ، فإن السياسة الدفاعية المصرية تستغيد من عاند مساهمتها في الآليات الامنية المتوسطية ، حيث نتساوى فيه أدوار الدول الفاعلة ولن يكون هناك احتكار لدولة بعينها ، وأيضا ستجد إسرائيل في انضمامها للمتوسطية إنها تدخل من حيث لاتدرى إلى قيود ومحددات لاستخدام القوة الإقليمية ، وصياغة نظام أمنى جديد لن يسير وفق أهوانها الأمنية، بل سيقلص قدراتها النووية ، ومن المحتمل أن يقنعها بضرورة التخلص منها ، كما أن نظام الأمن والتعاون بجناحه الأوروبي يوفر - كما لم يحدث من قبل - رادعا أمام الضغوط القهرية الإسرائيلية لتحقيق مصالحها ، خاصة وأنه سيكون أمام إسرائيل أحد خيارين : إما أن تقبل عضوية النظام الإقليمي المتوسطي برمته ، وبالتالي تتحمل أعباءه الأمنية أوتتحمل العزلة الدولية بتكلفتها الاقتصادية والسياسية .

كما يجب ألا يغيب عن مخططى السياسة الدفاعية المصرية دور مجموعة أوروبا المتوسطية في توفير التكنولوجيا العسكرية المتقدمة بتكلفة أقل والتعاون في مجال التسليح . وفي نفس الوقت إمكانية قيامها بالضغط على باقى مجموعة السوق الأوربية ، لمنع امدادتها العسكرية الهجومية عن إسرائيل ، وبالتالى يزداد العائد على السياسة الدفاعية المصرية ، خاصة إذا كان هذا النظام الأمني الجديد بأبعاده ومواثيقه المنتظرة يرفع التناقضات والحواجز ، بين الترتيبات الأمنيسة المتعارضة والسياسات الدفاعية المتصادمة في المنطقة ، ولكن يبقى أن تكون المشاركة المصرية الدفاعية لهذا التحالف الإقليمي مشروطة بتحقيق الحد الأدنى من الأمن الجماعي لدول البحر المتوسط ، وأن تربط مصر بين هذه المشاركة الأمنية وبين أن يتم نزع السلاح النووى الإسرائيلي ، وأن يكون الهدف الأساسي من تلك المشاركة كفالة الوقاية والحماية اللازمتين لمصر والدول العربية الأخرى من التقوق العسكرى الإسرائيلي العام .

وإذا كانت هناك دعاوى مضادة بأن المتوسطية ستؤدى إلى انقسام الدول العربية في المنطقة ، فإن نفس الطرح يقال من باب أولى عن الشرق أوسطية ولكن تتميز المتوسطية بقدرتها على التوسع في إتجاه البحر الأحمر وأمنه ، والخليج العربي في ظل المصالح الحيوية التي لاتخفى عن الدول الأوروبية .

وبذلك يتسع مفهوم أمن البحر المتوسط ليضم باقى الدول العربية الأخرى وهو منحى من الممكن لاعتبارات استراتيجية عديدة ، أن يتم تحقيقه على عكس الموقف في مفهوم منطقة الشرق الأوسط لغموضه الجغرافي وتعدد متناقضاته .

# القوة العسكرية المصرية وأثر التحولات الاستراتيجية على الدور الإقليمي لمصر

إن القوة العسكرية التي يمتلكها أي مجتمع ، تعتبر مركز ومحور باقى القوى الشاملة للدولة ، فهي رأس الحربة التي أمنت العمل الوطني وحمت الحدود وحققت تلاحم كل المقومات التي تؤلف الكيان الوطني ، فالقوة العسكرية هي نقطة الالتقاء بين المشروع الوطني السياسي وبين الجهاز

المنوط به مهام التأمين ، ولذا فإن طبيعة وأبعاد وجوهر القوة العسكرية يتأثر بمختلف التحولات الاستراتيجية الداخلية والخارجية .

ولقد جاءت التسعينيات من هذا القرن بالعديد من التحولات الاستراتيجية المؤثرة على بناء وطبيعة وأبعاد القوة العسكرية المصرية والتي نوجزها فيما يلي :

- \* تطور التسليح الإسرائيلي في ظل اتفاقيات ومعاهدات السلام .
- \* أبعاد نظرية الأمن والعقيدة العسكرية الأسر اتبلية في ظل التسوية السياسية .
  - \* أبعاد التعاون العسكرى الإسرائيلي الخارجي .
- \* دور إسرائيل في المنطقة على المستوى الإقليمي (تركيا / أثيوبيا / جزيرة حنيش).
  - \* دور دول الجوار الجغرافي ( ايران / تركيا / أثيوبيا ) .

وسوف نتعرض بالدراسة التحليلية لأبعاد هذه التحولات الاستراتيجية وتأثيراتها على المنطقة العربية ، سواء على المدى المنظور أو المتوسط والبعيد .

# أولا: تطور التسليح الإسرائيلي ( ١٩٩١ - ١٩٩٥ ):

خلال احتدام أزمة الخليج الثانية وحرب عاصفة الصحراء التي شنتها قوات التحالف الدولي لتحرير دولة الكويت يناير/فبراير ١٩٩١، شهدت القوة العسكرية الأسرائيلية عقد عدة صفقات تسليحية ارتبطت بعضها ببعض الصيغ العامة التي طرحت في ذلك الوقت لما سمى بترتيبات الأمن في المنطقة (٣٦) . مما أدى إلى تطورات كمية وكيفية في تسليح الجيش الإسرائيلي ، والذي استطاع استغلال واستثمار تداعيات حرب الخليج الثانية في تعظيم حجم التهديدات التي يتعرض لها الأمن الإسرانيلي ، ومن ثم استطاع الحصول على أنظمة تسليحية متطورة لم يشهد اقليم آخر في المنطقة دخولها إضافة الى نوعيات متقدمة من الذخائر الذكية الموجهة التي نجح أداؤها خلال هذه الحرب ، ومن خلال الطرح الإسرائيلي لأهمية عدم الأخلال بالتوازن العسكري القائم في المنطقة في إطار الصراع العربي الإسرائيلي تحت زعم وجود مشكلة أمن في الخليج، حصلت على منظومات تسليح أخرى من الترسانة الأمريكية خاصة من مخازن الطوارئ الامريكية دون أي عبء إضافي على ميزانية الدفاع الإسرائيلية ، كما شهد عام ١٩٩١ تضاعف لميزانية الدفاع الإسرائيلية ثم إزديادها عام ١٩٩٢ بما يقدر ١٥٨,٦ مليون دولار ليصل حجم الأنفاق العسكري الإسرائيلي إلى ٦,٨٢ مليار دولار وهو ما يوازي ست مرات حجم الإنفاق الدفاعي لمصر عن نفس الفترة (٣٧). واستمر معدل از دياد الإنفاق العسكري الإسرائيلي خلال الأعوام التالية . والجدول رقم (١) المرفق يوضح تطور القوة العسكرية الإسرانيلية خــلال أعـوام ١٩٩١ - ١٩٩٥ ، ومن خلال الدراسة التحليلة لهذا الجدول فضلا عن صفقات التسليح الاسر اتبلية و نشاطها العسكري خلال نفس الفترة نجد الآتي:

#### ١ - على مستوى القوة البشرية:

برز ثبات حجم القوة البشرية العاملة في القوات النظامية الإسرائيلية ولكن مع السعى لتطوير وتحسين الآداء ورفع مستوى التأهيل ، والاستمرار في تنفيذ خطط إعادة هيكلة الجيش الإسرائيلي طبقا لبرنامج نفذ على مدى أربع سنوات ( ١٩٩١-١٩٩٥) تم بمقتضاه إحالة ثلاثة آلاف ضابط للتقاعد والأستفادة بنظم الإدارة الحديثة وإلغاء الوحدات النسائية وتوزيعها على مختلف الأسلحة الأخرى وتم ضغط إنفاق الوحدات "غير المقاتلة " بصورة جذرية (٣٨).

#### ٢- القوات البرية:

تركز الاهتمام في زيادة القدرة النوعية لدبابات القتال الرئيسية ، من خلال التخلص من عدد كبير من الدبابات القديمة وإحلالها بالدبابة الإسرائيلية طراز ميركافا ( ١ ، ٢ ، ٣ ) والذي وصل حجمها في داخل الجيش الإسرائيلي إلى ٢٧٪ من إجمالي دبابات القتال وذلك لزيادة قوة الصدمة والقدرة العالية على المناورة وخفة الحركة ، كما برز الاهتمام بتطوير قطع المدفعية وراجمات الصواريخ الميدانية بزيادة خفة حركتها ودقة توجيه النيران وتنوع الذخائر التي تستخدمها مع التوسع أيضا في حجم قوات الإبرار الجوى .

#### ٣- القوات الجوية:

تم العمل على زيادة فعالية القوات الجوية الإسرائيلية من خلال توفير قدرات كمية ونوعية من الطائرات والتي تتميز بكبر المدى واستخدام الذخائر الذكية الموجهة والسرعات العالية ، فضلا عن الأهتمام بتوفير الطائرات الموجهة بدون طيار متعددة الأغراض ( الاستطلاع - الحرب الإلكترونية - تدمير بعض الرادارات...الخ ) كما زاد حجم ونوعية طائرات الهليكوبتر المسلحة المضادة للدبابات .

# ٤ - القوات البحرية:

تركز التطوير على امتلاك لنشات الصواريخ بإعداد كبيرة ، وغواصات حديثة يمكنها حمل الصواريخ والتي تطلق من تحت السطح الى السطح وصائدات الألغام الكبيرة والصغيرة ، وينتظر استلام إسرائيل لغواصتين المائيتين من طراز ( دولفين) خلال عام ١٩٩٧ .

# ٥- القوة الصاروخية أرض/أرض :

تولى إسرائيل أهمية كبيرة لتطوير برنامج إلتاج الصواريخ أرض/أرض من طراز أريحا، وقد أنتجت حتى الآن الصاروخ أريحا '- ( ومداه ، ٤٥٠ م وأريحا - ٢ ومداه ، ١٩٥٠ المعدل ( أريحا - ٣) ومداه ، ١٩٥٠ ، وينتظر أن تقوم إسرائيل بتطوير الصاروخ شافيت ليصبح صاروخا باليستى يصل مداه ، ١٩٥٠ مما يجعل القوة الصاروخية الإسرائيلية ذات مدايات قارية تصل للهذه وباكستان .

فضلا عن سعى إسرائيل لامتلاك منظومة متكاملة من الصواريخ المضادة للصواريخ لمختلف المدايات القريبة والمتوسطة والبعيدة تشمل الصاروخ الامريكي باتريوت ، والأسرائيلي آرو ، وجاري إنتاج الصاروخ الموجه بالليزر نيوتلس (٤٠).

ومن خلال تكامل القدرة الهجومية الصاروخية مع القدرة الدفاعية المضادة للصواريخ في إسرائيل تزداد مصداقية استخدامها الرادع للصواريخ أرض/أرض وتضعف من الأآثار المترتبة على استخدام الصواريخ أرض/أرض ضدها .

## ٦- القدرات فوق التقليدية:

تمتلك إسرائيل مجموعة متنوعة من الأسلحة والذخائر البيولوجية والكيماوية مع توفر العديد من وسائل الإطلاق ( بالمدفعية - بالصواريخ - بالطائرات ) (٤١).

#### ٧- القدرات النووية:

استطاعت إسرائيل - طبقا للتقديرات العالمية المختلفة - إنتاج ٢٠٠ قنبلة نووية عيارية (٤٢)، فضملاً عن إمتلاكها ٢٠٠ رأس نووية أخرى يمكن تحميلها على صواريخ أرض أرض إسرائيلية من طراز أريحا- ١، أريحا- ٢ (٤٣).

# ٨- البعد القضائي:

حيث تمكنت إسرائيل من إطلاق عدة أقمار صناعية ، مما أتاح لها قدرات هائلة في مجال الكشف والإنذار والتجسس والاتصالات وأيضا إمكانية توجيه الصواريخ أرض/أرض بدقة عالية.

جدول رقم (١) تطور القوة العسكرية الإسرائيلية خلال الفترة ١٩٩١–١٩٩٥ (٤٤)

| ملاحظات                       | ( بالألف )    |           |             | حجم القوة بالأعوام |       | عناصر القوة العسكرية |          |
|-------------------------------|---------------|-----------|-------------|--------------------|-------|----------------------|----------|
|                               | 1990          | 1998      | 1998        | 1994               | 1991  |                      |          |
|                               | 177           | 177       | 173         | 140                | 1 4 1 | القوات النظامية      | القوة    |
|                               | <b>\$ T •</b> | ٤٣٠       | ٤٣.         | ٤٣.                | 0.1   | قوات الأحتياط        |          |
|                               | 174           | 174       | ١٣٤         | 174                | 1 + £ | القوات البرية        |          |
|                               | 44            | 79        | 79          | 44                 | ٧٨    | القوات الجوية        | البشرية  |
|                               | ٩             | ٩         | ٩           | 4                  | 4     | القوات البحرية       |          |
| وصل عدد الدبابات              | 4 . 90        | 4440      | <b>794.</b> | 444.               | 1111  | دبابات القتال        |          |
| الميركافا ١٠١١                |               |           |             |                    |       |                      |          |
| طرازات                        |               | ·         |             | -                  |       |                      |          |
| منها ۹۰۰ عربة                 | 4 4 4 4       | 9 \$ 10 + | 9 % Å +     | ٨٤٨٠               | 14    | العربات المدرعة      |          |
| أم ۱۱۳                        |               |           |             |                    |       |                      |          |
| منها ۱۱۰۰ ذاتی                | 14++          | ١٧٨٤      | 1474        | 104.               | ****  | قطع المدفعية         | الأسلحة  |
| الحركة                        |               |           |             |                    |       | وراجمات              |          |
|                               |               |           |             | 1                  |       | الصواريخ             |          |
| منها ۲۰۶ من                   | ٧             | 777       | 777         | 777                | 797   | طائرات قتالية        |          |
| طراز إف-۱۳،<br>۲۳ من طراز إف- |               |           |             |                    |       |                      |          |
| ۱۰ من عرار اِت                |               |           |             |                    |       |                      |          |
| منها ۲ ؛ أباتشى               | 117           | 1 7 1     | 9.4         | 9.4                | 4 £   | هل مسلح              | الرئيسية |
|                               | 44            | 19        | 19          | 14                 | ١٩    | زوارق صواريخ         |          |
|                               | ٣             | ٣         | ٣           | ٣                  | ٣     | غواصات               |          |
|                               | ۲,۷           | ٧,٢       | ٦,٨٤        | ٦,٧٦               | 4,14  | ميزانية الدفاع       |          |
|                               | مليار         | مثيار     | مليار       | مليار              | مليار |                      |          |
|                               | دولار         | دو لار    | دو لار      | دولار              | دولار |                      |          |

# ثانيا: أبعاد نظرية الآمن والعقيدة العسكرية الإسرائيلية في ظل التسوية السياسية

نتيجة لتطور العملية السامية ينتظر تأكل العمق الإستراتيجي لإسرائيل الذي اعتمد على الأراضي العربية المحتلة ، مما أضفى مفاهيم أمنية جديدة لإسرائيل وهو ما أطلق عليه "كثافة الأمن " من خلال قيامها بوضع ضمانات أمنية متعددة وبعيدة المدى في اتفاقيات ومعاهدات السلام التي وقعتها حتى الآن ، يبرز فيها التحديد الدقيق للخطوط الحمراء التي لايقبل فيها حشد قوات عربية أو زيادة حجمها عن حد معين بالإضافة إلى متطلبات الإنذار والمراقبة والتحقق...الخ عربية أو زيادة حجمها عن حد معين بالإضافة إلى متطلبات الإنذار والمراقبة والتحقق...الخ المظلة الأمريكية غير المحدودة الدعم ، ومن خلل الإدراك الإسرائيلي للتهديدات الحالية والمحتملة والكامنة نجد أن الوثائق الإسرائيلية الصادرة من أحد معاهد البحوث والدراسات الاستراتيجية التابع لهيئة بحوث معلومات الجيش الإسرائيلي (٢٤) وكذا ما صدر في تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية في تل أبيب (٧٤) تؤكد على أن هذه التهديدات تشمل : "التهديد الأصولي، سوريا ، مصر ، ايران ، العراق ، وليبيا " بالإضافة لما سمى الانكشاف الاستراتيجي (٨٤) حال حصول بعض أطراف عربية على صواريخ أرض/أرض استراتيجية تهدد العمق الإسرائيلي .

ونتيجة لما سبق نجد أن محتوى جوهر نظرية الأمن الإسرائيلي لن يتغير بعد التسوية بل سيظل كما هو نتيجة لعدم وجود متغيرات استراتيجية حادة تؤثر عليها من خلال (٤٩) " الاعتماد على الحدود الآمنة والحفاظ على التفوق النوعي الاستراتيجي لحل مشكلة القلة في مواجهة الكثرة (٥٠)، واستثمار الكم الإسرائيلي المحدود بصياغة نوعية متطورة، كما تعتمد نظرية الآمن أيضا على مبدأ سرعة نقل الحرب إلى أرض الخصم وعدم القتال على أكثر من جبهة في آن واحد والسعى لتقليل الخسائر المادية والبشرية إلى أقل حد ممكن.

أما المبادئ المحتملة التي سوف تعتمد عليها نظرية الأمن الإسرائيلي في ظل التسوية فتشمل(٥١):

- \* الاعتماد على الضربة الوقاتية ضد القوة الصاروخية للخصم لمنعه من استخدامها ، فضلا عن الاستفادة بالهجوم الصاروخي المفاجئ ضد القواعد الجوية والأهداف الاستراتيجية العربية خاصة في ظل القيود التي تفرضها معاهدة السلام على إستخدام وحشد القوات البرية لجميع الأطراف .
- \* الاعتماد على مبدأ الحرب الاختيارية الإسرائيلية من خلال سرعة القيام بشن العمليات البرية الهجومية الاستراتيجية فور نجاح الحملة الاعلامية الاسرائيلية سواء الإقليمية أو الدولية لأمتناع الرأى العام العالمي بتعرض الأمن الإسرائيلي للتهديد .
- \* الاعتماد على الحدود المرنة التي تحقق المتطلبات الأمنية دون الحاجة لحشد قوات أو تركيز جيوش على الحدود من خلال إقامة خط دفاع متقدم (٥٠) يحمل داخله أحدث تكنولوجيا

الأسلحة التدميرية مع تأمين العمق الاستراتيجي والاستعداد لقبول الاختراقات المحدودة مع سرعة أحتوائها وتدميرها .

\* ضرورة تأمين القدرات الذاتية الإسرائيلية وتوفير أقصى قدر من حرية الحركة الاستخدامها ومنع الدول العربية من أمتلاك أى قدرات عسكرية لتهديد إسرائيل .

أما عن الاستراتيجيات العسكرية الإسراتيلية العامة المتوقعة فتشمل:

- \* نظرية الاستراتيجيات المتنافسة: حيث توجد بإسرائيل لجنة خاصة تسمى بلجنة الاستراتيجيات المتنافسة والتي تخطط لخلق ظروف في المنطقة تجعل العرب يسعون للعمل كرد فعل لمواجهاتها عندئذ تكون إسرائيل قد خلقت ظروفا جديدة أخرى مما يتطلب الأمر قيام العرب باتخاذ رد فعل جديد لمواجهتها ...وهكذا .
- \* نظرية الأسباب المبررة للحرب: حيث تسعى إسرائيل لشن الحرب متى توافرت الظروف الملائمة لها ومن ثم نجد تغير مفهوم (لماذا ومتى ؟) تشن إسرائيل الحرب ليصبح (متى وأين؟) ستشن إسرائيل الحرب بمحض اختيارها وبدافع من رغبتها فى فرض إرادتها ومصالحها الحيوية طبقا لمرويتها الخاصة .
- \* استراتيجية اليأس: حيث تسعى إسرائيل لتسارع بعجلة التفوق الكمى والنوعى التكنولوجى فى عدة إتجاهات فى آن واحد بما يبعث اليأس فى القيادة العسكرية للخصم ويمنعها من أى عمل عسكرى أو أية مواجهة للمصالح الإسرائيلية.

# ثالثًا: أبعاد التعاون العسكرى الإسرائيلي الخارجي:

كما سبق أن أوضحنا أن عام ١٩٩٥ وبداية عام ١٩٩٦ قد شهد موجة من الاتصالات العسكرية بين إسرائيل وعدد كبير من دول العالم ، أسفرت عن العديد من اتفاقيات التعاون العسكرى تشمل روسيا والمانيا والهند والبرازيل ورومانيا والأردن وتركيا واليونان وكان آخرها اتفاق إعلان النوايا بين إسرائيل والولايات المتحدة والذى ربما يكون مقدمة للأتفاق على إقامة حلف دفاعى بين الدولتين ، وكل هذا التعاون يتيح لإسرائيل عدة مزايا تشمل:

- \* زيادة قدرتها وامكانياتها الاقتصادية من خلال مبيعات السلاح لمختلف الدول .
- \* زيادة مدى التأثير العسكرى في هذه الدول مما ينعكس على الدول العربية والتي ربما تعتمد في تسليحها على بعض من هذه الدول .
- \* زيادة فعالية أعمال المخابرات والتجسس وجمع المعلومات من أنظمة المخابرات لهذه الدول لصالح إسرائيل .
- \* دعم إسرائيل في تطوير أبحاثها العسكرية وإنتاج أسلحة جديدة مما يدعم ويساند القوة العسكرية الإسرائيلية .

- \* قيام الولايات المتحدة بتوفير الدعم المالى لمشروعات إسرائيل في إنتاج الأسلحة والمعدات المتطورة . . .
- \* حصول إسرائيل على أحدث تكنولوجيا التسليح سواء في الترسانة الغربية (الولايات المتحدة) أو في الترسانة الروسية .
- \* حفاظ إسرائيل على قدرتها الصناعية العسكرية من خلال اتساع نطاق أسواق التصدير الخارجية وفتح أسواق جديدة .
- \* إمكانيات التدريب المشترك والعمل في مسارح عمليات مختلفة واتجاهات جديدة للهجوم على الدول العربية .
- \* أن تصبح إسرائيل عضوا في حلف الناتو أو حلف دفاعي لتأمين منطقة الشرق الأوسط بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية .

## رابعا: الدور الإقليمي لإسرائيل في المنطقة:

منذ بداية الخمسينات وإسرائيل تسعى لإقامة علاقات خاصة مع دول الجوار الجغرافي للمنطقة العربية (إيران وتركيا وأثيوبيا) وقد نجحت الى حد بعيد في هذه العلاقات ، مما حقق لها تنفيذ استراتيجية جذب الأطراف واستنزاف القدرات العربية في اتجاهات ثانوية مع هذه الدول بعيدا عن النشاط الرئيسي للصراع العربي الإسرائيلي .

وفى حقبة التسعينيات خرجت إيران من إطار هذه العلاقة وإن ظلت تنفذ بصورة غير مباشرة، التوجهات الإسرائيلية ، من خلال تهديدها المستمر لدول الخليج العربى ، واحتلالها لبعض الجزر في مضيق هرمز وإثارة القلاقل في بعض الدول العربية ودعمها للإرهاب الدولى مما يجذب الكثير من القوى العربية الشاملة في إتجاه إيران ويشغلها بالضرورة عن إسرائيل ودورها الأقليمي في المنطقة .

أما بالنسبة لأثيوبيا فقد استطاعت إسرائيل وبدعم من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولى من التخطيط لاقامة سدود على بجيرة تانا في النبل الأزرق وبخبرات إسرائيلية ( ٠٠٠ خبير إسرائيلي ) (٥٣) مما يهدد الأمن المائي لبعض البدول العربية ( مصر والسودان ) وربما يتيح لإسرائيل إجراء مقايضة في المستقبل بين دعمها بمياه الهر النيل عن طريق مصر أو إثارة المشاكل والتهديدات لها عن طريق أثيوبيا .

بالإضافة إلى ما سبق نجد الدور الإسرائيلي الواضع في دفع أريتريا للاستيلاء على جزر حنيش الكبرى والسيطرة على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر ويتيح لإسرائيل حرية الحركة المائية في هذه المنطقة ويجعلها تهدد بصورة غير مباشرة الملاحة في قناة السويس ويضيف قيودا على

حرية الحركة المتاحة لمصر اذا أرادت أن تتخذ أى إجراءات فى المستقبل ضد إسرائيل وحركتها في قناة السويس أو في البحر الأحمر (٥٤) .

ولكن بالنسبة لتركيا فقد بات الأمر واضحا في ظل اتفاقيات التعاون العسكرى الإسرائيلي التركي والموقعة في فبراير وأغسطس ١٩٩٦ والذي يشمل أعمال التدريب والمعلومات والنشاط البحرى والجوى مما يؤدى إلى تشتت جهود القوات السورية ويتيح لإسرائيل إمكانيات الهجوم عليها من اتجاهات غير تقليدية فضلا عن التهديد المائي لسوريا ، وربما يكون ذلك الاتفاق ضمن ترتيبات أمنية أمريكية للمنطقة يدخل في إطارها حلف الناتو خاصة وأن تركيا أحد أعضائه وغير مسموح لها إجراء أية اتفاقيات عسكرية تتنافى مع مصالح وأهداف الحلف وبالتالى تكون هناك موافقة غير مباشرة على انضمام إسرائيل للحلف ومن ثم تصبح إسرائيل محور الترتيبات الأمنية في المنطقة .

# خامسا : دور دول الجوار الجغرافى :

من المسلم به ، أن مصر وإيران وتركيا دول إقليمية رئيسية في منطقة الشرق وكان لها أكبر الأثر في التفاعلات السياسية والاقتصادية والثقافية في هذه المنطقة ، وتتميز الدول الثلاث بأن لكل منها طموحات إقليمية واسعة (٥٥) فعلى مر العصور كانت كل منها تمد بصرها إلى ما وراء حدودها ولذلك شهدت المنطقة وبخاصة بعد اندلاع حرب الخليج الثانية ، محاولات محمومة من جانب الدول الثلاث لإعادة هيكلة دورها الإقليمي وتدعيمه ، وبالطبع لم تكن أثيوبيا أيضها بمناى عن تحقيق مصالحها الحيوية في منطقة القرن الأفريقي وإن كانت لاتحسب كدولة ذات دور القليمي .

فنجد أن إيران تسعى لفرض سياستها على المنطقة بالقوة ومن ثم قامت بتبنى سياسة إعادة تسليح قواتها وبناء ماسمى قوات الحرس الثورى ، وسعت لدعم مركزها فى العالم العربى ، سواء من خلال العمل على زعزعة استقرار الدول الرئيسية فى المنطقة – وبخاصة مصر – عن طريق تصدير الثورة الاسلامية الشيعية إليها ، أو من خلال دعم وجودها المادى فى الخليج العربى عبر الاستيلاء على جزيرة أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى (٥٦) ، فضلا عن أن لإيران مصالح استراتيجية بعيدة المدى فى الخليج العربى مع وجود أعداد كبيرة من السكان الشيعه فى دول المنطقة ومن المحتمل أن تؤدى المنازعات المستقبلية المتوقعة حول النفط والغاز الطبيعى مع السعودية وقطر إلى اتجاه إيران نحو فرض تطلعاتها بالقوة ، ذلك أن هناك موارد ومنشأت نفطية حيوية فى المملكة السعودية تقع على بعد ١٥٠ كم فقط من الساحل الإيرانى ، الأمر الذى قد يتيح لإيران ابتزاز المملكة عبر التلويح بامكانية شن هجمات صاروخية ضد تلك المنشآت .

كما تثير إيران بعض المخاوف نظرا لاحتمال امتلاكها لأسلحة نووية من خلال بعض الجمهوريات الأسلامية في آسيا الوسطى وبالتعاون مع خبراء ألمان وفرنسيين (٥٧) ولذلك نجد

أن إيران تطرح نفسها كقوة إقليمية بارزه في منطقة الخليج وتطالب بخروج القوى الأجنبية عن مجال قضايا الأمن في المنطقة وتدعو إلى حل مجلس التعاون الخليجي وتقترح إقامة نظام أمنى تشارك فيه إيران وتكون لها اليد العليا به باعتبارها أكبر قوة أقليمية .

أما تركيا فقد أعلن تورغوت أوزال في ٣٠ أكتوبر ١٩٩٢ في خطاب له أمام مؤتمر القمة للشعوب الناطقة باللغة التركية أن القرن القادم سيكون قرنا تركيا ، قرنا للتوحيد وإعادة مجد الأمة التركية المجيدة (٥٨) وتزامن مع هذه الخطاب تحرك تركى استهدف تنشيط الدورالتركى وخلق التوازن في التوجه الخارجي بين الدائرة الاسلامية بمعناها الشامل والدائرة الغربية ، من خلال سعى تركيا لتدعيم نفوذها في دول أسيا الوسطى وفي المنطقة العربية ، ومن ثم الظهور أمام الغرب كحلقة وصل بين أوروبا والشرق بأمل التعويض عن تدهور مكانتها الاستراتيجية بعد انحرب الباردة .

ولقد حصلت تركيا من جراء موقفها في حرب الخليج الثانية على مساعدات عسكرية واقتصادية كبيرة فضلا عن الاستعادة الجزئية لأهميتها الاستراتيجية لدى الولايات المتحدة والغرب وقد أكد ذلك جافيير سكرتير حلف الناتو (٥٩) وهو الامر الذي استغله الاتراك في المطالبة بأن يكون لتركيا دور في القرارات التي سستتخذ في شأن مستقبل المنطقة مستغلة في ذلك ورقتي المياه والأكراد.

ويدخل في هذا المسعى أيضا زيارة نجم الدين أربكان في أغسطس ١٩٩٦ لايران وتوقيعه عقد بقيمة ٢٠ مليار دولار لتزويد تركيا بالغاز الايراني وما سيترتب على ذلك من تحسين العلاقات التركية الإيرانية وتنسيق جهودهما على حساب دول المنطقة ، والتطورات العسكرية في تركيا سارت في اتجاه تكريس الخلل القائم لصالحها في موازين القوى العسكرية في مواجهة الدول العربية مدفوعة باعتبارات تعظيم المكانة والنفوذ في البيئة الإقليمية والتي ينتظر تكثيفها خلال الأعوام القليلة القادمة بموجب الخطط الموضوعه والمعلنة والسياسية العسكرية المتبعة من جانب القيادة التركية .

أما عن الدور الأثيوبي فإنها تسيطر على منابع النيل الأزرق الذي يغذى مصر بحوالى ٨٠٪ من احتياجاته المائية ، ومن ثم تصبح اثيوبيا أداه رئيسية للضغط على مصر ومحاصرتها من الجنوب ، كما تمثل أيضا تهديدا مؤثرا على قضية جنوب السودان حيث يقوم - بدعم من إسرائيل وبعض الدول الغربية - بتقديم المعونات العسكرية والمالية للسودانيين الجنوبيين رغبة منها في الاحتفاط بهذه القلاقل لتضغط بها على كل من السودان ومصر (٢٠).

كما تمثل أثيوبيا من خلال أقليم اريتريا موقعا استراتيجيا هاما لإسرائيل على البحر الأحمر فى مواجهة كل من المملكة السعودية واليمن ، ويمثل هذا الموقع المنفذ الوحيد – بخلاف إيــلات- الذى يسمح لإسرائيل بالتواجد المدنى والعسكرى فى البحر الأحمر .

ومن كل ما سبق نجد أن تركيا وإيران يتنافسان لدور إقليمي فى المنطقة ولكنهما يواجهان صراعات اقليمية فتركيا فى نزاع مع اليونان حول بحر أيجه والجزر الموجوده فيه ، أما إيران فهى فى نزاع مع الإمارات حول الجزر الثلاث فى الخليج العربى التى قامت باحتلالها فضلا عن نزاعها التاريخى مع العراق ، وكذلك أثيوبيا والتى تواجه صراعات فى منطقة القرن الأفريقى ومشكلات اقتصادية متفاقمة .

لذا يمكن القول بأن مصر - وإن كانت تعانى من مشكلات اقتصادية - إلا أن لديها مصادر قوة نسبية أفضل من هذه الدول ، فهى تتمتع بعلاقات طيبة مع أهم بلدان المنطقة ولها شبكة علاقات دولية متميزة بالاضافة إلى تماسكها ووحدتها الداخلية وهو مالا تتمتع به هذه الدول مما يتيح لها أن تلعب دورا اقليميا فعالا .

# السياسة الدفاعية المصرية على ضوء التحولات الاستراتيجية وتأثيرها على الدور الاقليمي

بعد أن تم إجراء الدراسة التحليلية لأبعاد التحولات الاستراتيجية الإقليمية المؤثرة على بناء وطبيعة وأبعاد القوة العسكرية المصرية في ظل الدور الإقليمي المصرى ، نجد أن تاثير وفاعلية أي قوة إقليمية يرتبط دائما بوزن هذه القوة العسكرى والاقتصادي كما يرتبط بثقلها الحضاري ووضعها الجيوبولتيكي ، ولذا فإن حقائق التاريخ تؤكد أن مصر كانت دوما القوة الإقليمية المؤثرة والفاعلة في منطقة الشرق الأوسط ، ولكن منذ قيام إسرائيل تواجه مصر صراعا إقليميا ويتحديا عقائديا في ظل الصدام المستمر بين السياسة الإسرائيلية لفرض الأمر الواقع والمصالح الحيوية والغايات العليا لها بالقوة العسكرية في مواجهة المصالح الحيوية العربية والمصرية، إلا إن فترة التسعينيات قد جاءت بتحولات استراتيجية مختلفة بعضها ناجم عن تغيرات في البيئة الإقليمية والبعض الآخر عن التحولات في البيئة الدولية ، ولذلك كانت المشكلة المطروحة للبحث هو كيف تحقق السياسة الدفاعية المصرية – في وسط هذا الخضم الهائل من التحولات الاستراتيجية – مبدأي التوازن والردع في مواجهة مصادر تهديد لدورها الإقليمي ؟

تسعى السياسة الدفاعية المصرية للحفاظ على قدرتها وقوتها العسكرية على المستوى التقليدى نظرا لأن السلاح التقليدى إحدى حلقات سلم "التصعيد المتدرج "للصراع ومن ثم العمل من خلال الإقليم العربي ككل لإقامة الرادع التقليدى لتحقيق أمن الدول العربية وذلك من خلال الاعتماد على قوات ردع صاروخية متكاملة متوسطة وبعيدة المدى ذات رؤوس تقليدية وفوق تقليدية فضلا عن قوات جوية متطورة في التسليح والمدى والأمكانيات ، بالإضافة إلى وجود قوة ردع منقوله جوا قادرة على العمل الفورى ضد أي عدائيات لحين اتمام الحشد الاستراتيجي العسكرى لباقي القوات العربية ولذلك يجب أن تركز السياسة الدفاعية المصرية على الاعتماد على أربعة مبادئ رئيسية (11) تتمثل في تحقيق التقوية الذاتية الفعالة ، إبراز الدور المصرى على أربعة مبادئ رئيسية (11) تتمثل في تحقيق التقوية الذاتية الفعالة ، إبراز الدور المصرى

الاقليمي ، وخلق تكتل إقليمي حول الارادة المصرية ، ثم تحقيق تكامل عناصر الردع والدفاع والتوازن والتعاون ، ولذا فإن السياسة الدفاعية المصرية تقوم بالآتي :

# ١ - في إطار الدائرة العربية:

السعى لتطوير إعلان دمشق ووضعه موضع التنفيذ بما يضمن تأمين منطقة الخليج العربى ضد التهديدات الرئيسية ويحقق فعالية القوة العسكرية العربية ، مع دعم سوريا في موقفها التفاوضي مع إسرائيل وصولا لتسوية شاملة وعادلة في المنطقة ، مع إيجاد إجماع عربي لمواجهة إنفراد إسرائيل بالقدرة النووية في المنطقة، في ظل التغلب أو على الأقل تضييق الفجوة التكنولوجية مع إسرائيل من خلال إقامة قاعدة صناعية عسكرية عربية متقدمة وزيادة الإمكانيات البحثية في المجال العسكري ، وتوفير الموارد المالية اللازمة للتمويل مع وضوح استراتيجية التصنيع الحربي العربية بعد أن يتم كسر حاجز عدم الثقة بين الدول العربية المتعاونه واستغلال مقومات التصنيع الحربي المتوفرة حاليا في هذه الدول .

# ٢ - في إطار الدائرة الافريقية:

الحفاظ على العلاقات العسكرية بين الدول الأفريقية الرئيسية خاصة في منطقة حوض نهر النيل والدائرة الخاصة بأمن البحر الأحمر الأمر الذي يتيح لمصر قدرة عالية على الحركة الدولية والإقليمية ويزيد من حجم التعاون العسكرى ويحقق أهداف الامن القوى المصرى والعمل مع منظمة الوحدة الافريقية ومنظماتها المتخصصة وتقديم الدعم العسكرى (أسلحة ومعدات وتدريب) للدول الافريقية طبقا للامكانيات المتاحة .

# ٣ - في اطار دائرة البحر الأبيض المتوسط:

تركز السياسة الدفاعية المصرية على الروابط والعلاقات مع دول حوض البحر المتوسط خاصة التى لها القدرة على التأثير في السياسة الدولية والتي يمكن أيضا الاستفادة بها في الضغط على إسرائيل للتخلى عن استراتيجيتها النووية ، وأن تركز مصر على مبدأ حل المنازعات في حوض المتوسط بالطرق السلمية والاستعداد للمساهمة في حفظ السلم والأمن به .

## ٤ - على المستوى الدولى:

نبذ استخدام القوة في العلاقات بين الدول وعدم التهديد باستخدامها ، والامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية للدول الآخرى مع احترام النظم السياسية والاجتماعية السائدة وتفضيل صيغ التعاون الإقليمي والدولي والسعي لحل وتسوية المنازعات عن طريق المفاوضات أو المساعي أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم ، والاستفادة بمكانة مصر الدولية وحفاظها على مبادئها في الحصول على أحدث تكنولوجيا التسليح وبناء القوات المسلحة عن قناعة بأهمية الأمن القومي المصرى لضمان أمن الإقليم .

# ٥ - لمواجهة انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة:

يلزم أن تبذل السياسة الدفاعية المصرية قصارى جهدها لحصار انتشار أسلحة الدمار الشامل وخاصة الأسلحة النووية في المنطقة من خلال تبنى عدة سياسات مختلفة تشمل المقايضة على توقيع إسرائيل على اتفاقيات حظر انتشار السلاح النووى في مقابل قيام مصر بالتوقيع على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ، مع العمل على بناء اجراءات الثقة والتحقق والتأكد والتي بناءا عليها يمكن اقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الإقليم العربي في إطار ضمانات دولية وكذا تشجيع دول الأقليم العربي والشرق أوسطى على قبول إجراءات الشفافية والأمن الاقليمي لضمان عدم إعتداء دولة على الاخرى لتوفير المناخ الذي يسمح باخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل. مع الاستفادة بالعلاقات المصرية الخارجية مع الدول العربية والاسلامية والافريقية والاوروبية .

ومن هنا نأتى للمبادئ والأسس والاعتبارات الرئيسية التي تضمن نجاح السياسة الدفاعية المصرية لتحقيق الأهداف التي تصبو إليها وتشمل هذه المبادئ (٦٢) .

١ - توفير إنذار مبكر ومعلومات دقيقة عن التهديدات الرئيسية والثانوية للأمن القومى المصرى من خلال الاعتماد على جهاز استطلاع ومخابرات استراتيجى فعال .

٢ - تحقيق المفاجأة الاستراتيجية بالاستفادة من الخبرات والدروس الناتجة عن الحروب المعاصرة.

- ٣ إحراز السيطرة الجوية المحلية لضمان النصر في أي صراع عسكري مقبل.
- خوفر منظومة متكاملة للدفاع الجوى ضد الطائرات وضد الصواريخ بأنواعها ومدياتها المختلفة.
  - ٥ التعاون الاستراتيجي الشامل مع الدول الصديقة لمواجهة التهديدات المشتركة .
    - ٦ التخطيط الدقيق الموقوت والمستمر للاستعداد لمواجهة الصبراع المسلح .
- لا نظام قيادة وسيطرة على المستوى السياسى العسكرى يحقق السيطرة الكاملة على القوات المسلحة في السلم والحرب.
- $\Lambda$  الاهتمام بمنظومة المعلومات والقيادة والسيطرة والاتصبالات والحواسب على المستوى الاستراتيجي التعبوي سواء في السلم أو الحرب .
- ٩ استمرار تنمية وتطوير قاعدة التصنيع العسكرى فى مصر لتلبية المتطلبات الأساسية لعمليات تطوير وتحديث منظومات التسليح فى مخلتف أفرع القوات المسلحة .

# ♦الهوامش والمصادر ♦

- الدين هلال (دكتور) التغير في النظام العربي : كيف ولماذا ؟ جريدة الحياة لندن الصادرة في ٣يونيه ١٩٩٢.
- ٢ محمد عبد السلام الصراعات العربية العربية كراسات استراتيجية العدد ٢٣ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية .
- ٣ محمد أبو الفضل النزاع بين قطر والبحرين مجلة السياسة الدولية العدد
   ١١١ في يناير ١٩٩٣ (ص ص ٢٢٧ ٢٣٠) . .
- ٤ محمد مصطفى شحاته مشاكل الحدود السعودية دار المنامـه السعودية ١٩٩٣
   ( ص ص ٧٧ ٨٥ ) .
- و يولا البطل الميزانية العسكرية الاسرائيلية في ٣٥ عاما مؤسسة الدراسات الفلسطينية ١٩٩١.
  - ٦ جريدة الحياة في ١١ مايو ١٩٩٥ ( ص١ ، ص ٦) .
  - ٧ التوازن العسكرى المعهد الدولي بلندن للدراسات الاستراتيجية ١٩٩٦.
    - ۸ جریدة معاریف فی ۲۲ ابریل ۱۹۹۱ (ص۷).
    - ٩ مجلة النصر عدد يناير ١٩٩٦ (ص ٤٤ ومابعدها).
  - World Military Balance 1155, 1995 (P.P. 128 129) 1.
    - ۱۱ جریدة هاآرتس فی ۱۷ مارس ۱۹۹۲ (ص ۲).
- ۱۲ جهاد عوده ( دكتور ) واشرف راضى صراعات غير تقليدية : أشكال جديدة للعنف في الشرق الاوسط كراسات استراتيجية العدد ۳۷ ۱۹۹۳ ، مركز الدراسات السياسية بالأهرام (ص۲۰) .
  - ١٣ جريدة الاهرام ١٢ فبراير ١٩٩٦ (ص ١ ، ص ٨ ) .
- ١٤ أشرف راضى القرن الأفريقى: من النزاع الإقليمي إلى المنازعات الأهلية مجلة السياسية الدولية العدد ١٠٥ ( في يوليو ١٩٩١).
  - Sipri Year Book 1992 Part V (Arms Control Initiatives) (P.140)-10

- ١٦ مراد إبراهيم الدسوقى السيطرة على التسلح فى الشرق الإوسط كراسات استراتيجية العدد ٢٦ ١٩٩٦ ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام (ص ص ١١ ١١).
  - Frank Barnaby The Role and Control of Weapons in the -17 1995, London, 1992 (P.P. 35-37)
    - ICSS Arms Control and the New Middle East Security 1A Environment . No: 23, 1994 ( P.P.109-132)
- ١٩ مراد إبراهيم الدسوقي السيطرة على التسلح في الشرق الاوسط مصدر سابق (ص١٤).
- Anthony Cordesman Changing Patterns in the Arab Israeli T Balance INSS , 1995 (P.43)
- ٢٠ عبد المنعم سعيد (دكتور) أحمد إبراهيم محمود ضبط التسلح التقليدى في الشرق الاوسط كراسات السيات السياسية العدد ٢٩ ١٩٩٥، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام (ص٢٥).
- Semeth Caruse Missiles in the Middle East : A New Threat to ۲۲ stability -
- The Washington Institute For Near East Policy June 1991 No:6 (P..P.11-12)
- مصطفى علوى نزع السلاح وتسوية الصراع العربي / الإسرائيلي مجلة السياسة الدولية العدد ٥٩ يوليو ١٩٧٨ .
- ٢٢- حديث وزير الدفاع المصرى المشير محمد حسين طنطاوى المتايفزيون المصرى
   في ٧ اكتوبر ١٩٩٤.
- المؤتمر الصحفى لوزير الدفاع المصرى في التدريبات المشتركة البحرية (كليوباترا ٩) في مارس ١٩٩٦ .
- ۲۰ إعلان وزير الدفاع المصرى في المناورة الاستراتيجية للقوات المسلحة عام ١٩٩٤
   (١٩ ٢٣ سبتمبر).
- ۲۲ نص إعلان دمشق مجلة السياسية الدولية العدد ۱۰۶ الصادر في أبريل ۱۹۹۱ (ص
   ص ۷۶ ۷۰ ) .

- ۲۷ أحمد عبد المعطى إيران وتركيا وباكستان وترتيبات مابعد الحرب مجلة السياسة الدولية العدد ١٠٤ ابريل ١٩٩١ ( ص ٦٩) .
- حدیث للأمیر سلطان بن عبد العزیز آل سعود وزیر الدفاع السعودی لمجلة الحرس الوطنی عدد مارس ۱۹۹۶ (ص ۲).
- ٢٩ الندوة العسكرية العراقية الثالثة معركة الفاو بغداد في الفترة من ١٩ ٢٢ سبتمبر ١٩٨٨ .
- -٣٠ الندوة العسكرية لحرب الخليج الثانية الرياض في الفترة من ٢٦ ٣١ مارس ١٩٩٢ .
  - ٣١ ندوة غزو الكويت أبو ظبي في الفترة من ١١ ١٥ مايو ١٩٩٥.
- -77 محمد عبد الوهاب الساكت الأمين العام لجامعة الدول العربية دار الفكر العربي القاهرة 7/7 / 1947 ( ص 1/2 ) .
- ۳۳ التقرير الاستراتيجي العربي لعام ۱۹۹۱ مركز الدراسات السياسية
   والاستراتيجية بالأهرم ۱۹۹۲ (ص ۱۸۵).
- ٣٤ محمد عبد السلام قضايا ضبط التسلح في المفاوضات متعددة الأطراف بحث مقدم للمؤتمر الاستراتيجي الرابع: السلام وخيارات المستقبل العربي القاهرة من ٢٦ إلى ٢٨ مايو ١٩٩٦ ( ص ١٤).
- حبد المنعم سعيد (دكتور) الشرق الأوسط بعد السلام: نظرة عامة على المفاوضات
   مجلة السياسة الدولية العدد ١١٥ في يناير ١٩٩٤ (ص ١٥٥).
- ٣٦ التقرير الاستراتيجي العربي لعام ١٩٩٢ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ١٩٩٣ (ص ٤٥٤).
- ٣٧- مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام التقرير الاستراتيجي العربي عن عام ١٩٩١ ( ص ٢٢٦ ) .
  - ٣٨ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام المصدر السابق (ص٢٢٨).
- Stuart A. Cohen & Eliyahu Kanovsky and Efraim Inbar Military T9, Economic and Strategic Aspects of The Middle East Peace Process- BESA (P.11)
- ٠٤- مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ملف الأهرام الاستراتيجي العدد رقم ٨ لعام ١٩٩٦ (ص٣)

- 13 زكريا حسين (دكتور) الترسانة النووية الاسرائيلية: التهديد والمواجهة كراسات استراتيجية العدد رقم ٢٨ في ابريل ١٩٩٥ (ص١٤).
- 27 ممدوح حامد عطية (لواء.أ.ح) البرنامج النووى الاسرائيلي والامن القومي العربي الهيئة العامة المصرية للكتاب القاهرة العدد ٢١ ١٩٩٦/١ ( ص ١٣٨).
- 27- مركز الدراسات السياسية الاستراتيجية بالأهرام التقرير الاستراتيجي العربي لعام 1998 (ص ١٦٢) .
  - The Military Balance (IISS) -1991 to 1996 £ £
- 20 البروفسور الإسرائيلي دور دراسة استعداد فكرى لمستقبل إسرائيل نشرت في كتاب تطور العقيدة العسكرية الاسرائيلية بعد ٣٥ عاما مؤسسة الأبحاث الفلسطينية ص ٩٠ ومابعدها.
  - 27 مجلة روز اليوسف القاهرة العدد ٣٤٩٠ الصادر في ١٩٩٥/٥/١ (ص١٤).
- -27 هيثم الكيلاني مقال من جيوش الحرب إلى جيوش السلام في الشرق الأوسط جريدة الحياة في -27 1991 (ص -27) ، شيمون بيريز الشرق الأوسط الجديد (ترجمة : محمد حلمي ) الأهلية للنشر والتوزيع الأردن 1992 ( -27 ص -27 ) .
- طه المجدوب السالم الإسرائيلي بين ضبط الأمن والابتزاز النووى جريدة الأهرام في ٢ ابريل ١٩٩٥ (ص).
- Ariel Levite Offense and Defense in Israeli Military Doctrine, £9.

  Jaffee
  - Center For Strategic Studies, Tel Aviv University 1992 (P.58 & P.161)
    - ه ٥- وهي مقولة بن جوريون لموشي ( 66 65 1bid , P.P. 65
- Shlomo Gazit & Zeev Eytan The Middle East Military Balance 1994\_1995 ), Jaffee Center For Strategic Studies , 1995 (p.p.154 158)

- ٥٣ جريدة الحياة الصادرة في ٢٥ يوليو ١٩٩٦ (ص ٢).
- ٥٥- جريدة الشرق الأوسط الصادرة في ٥ مارس ١٩٩٦ (ص٧).

- منی مکرم عبید إشکالیات التنافس الاقلیمی بین مصر و ایران و ترکیا جریدة الحیاة
   لندن الصادرة فی ٤ سبتمبر ١٩٩٦ العدد رقم ١٢٢٤٥ (ص ١٧ عامود ١)
- 07- مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام التقرير الاستراتيجي العربي لعام ١٩٩٢ صادر ١٩٩٣ (ص ١٤٤).
- ١٥٧ نور أحمد عبد المنعم نور البرنامج النووى الإيراني مجلة الدفاع المصرية العدد
   ١١١ في أكتوبر ١٩٩٥ .
- منی مکرم عبید اشکالیات التنافس الإقلیمی بین مصر و ایران و ترکیا مصدر سابق (ص ۱۷ عامود ۱، ۲)
- 09- قراءات استراتيجية العدد السابع في يوليو ١٩٩٦ ( ص ص ١٤ ٢٠ ) الناتو في مرحلة التحول .
- ٦٠ زكريا حسين (لواء . أ .ح) السياسة العسكرية المصرية في التسعينيات الهيئة العامة للاستعلامات القاهرة أكتوبر ١٩٩٣ ( ص١٩٧٧) .
  - ٣١ المصدر السابق (ض٢٣٢).
- 77- وليام و . كاوفمان السياسة العسكرية والامن القومى مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة برنستون ١٩٩٠ .
- ، مركز الدراسات الاستراتيجية بلندن لعام ١٩٩٥ / ١٩٩٦ التوازن العسكرى صادر في عام ١٩٩٦ .
- ، زكريا حسين (لواء . أ . ح ) السياسة العسكرية المصرية في التسعينيات مصدر سابق (ص ص ٢٤٦ ٢٤٧ ) .



# الفصل الثالث

# الاقتصاد المصرى والتفاعلات الاقتصادية الإقليمية

عبد الفتاح الجبالى أحمد السيد النجار



دور مصر الإقليمي

# ١ - الاقتصاد المصرى وتحديات التسوية

عيد الفتاح الجبالي



"إن مصر قادت العالم العربى ، أربعين عاما ، ووصلت به الى الهاوية . فانتظروا حال المنطقة اقتصاديا عندما تتولى إسرائيل زمام القيادة للشرق الأوسط " تلك إحدى العبارات الشهيرة التى رددها رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق شيمون بيريز اثناء قمة الدار البيضاء ، وهى تعكس الإشكاليات الرئيسية المطروحة على بساط البحث ، خاصة مع دخول التسوية السياسية للصراع العربي/الإسرائيلي مرحلة جديدة تماما ، قوامها الاعتماد على " القمم الاقتصادية لبلدان المنطقة " باعتبارها الآلية الأساسية للتعاون الاقتصادى . انطلاقا من المقولة التي ترى " إن السلام هو الاقتصاد " على حد تعبير رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتناياهو " في ختام إحدى محادثاته مع العاهل الأردني (١٩٩٦/٨/٦) .

إذ إن انطلاق قمة الدار البيضاء ، أواخر عام ١٩٩٤ ، قد أعطى زخما هائلا لهذه الآلية، وأدى الى تجاوز صيغة مدريد أى لجنة التنمية الاقتصادية متعددة الأطراف ، وبقيادة الاتحاد الاوربى .

من هنا أصبحنا نشهد مسارا تاريخيا متسارعا تتشكل فيه الخريطة السياسية والاقتصادية للمنطقة ، وتتفاعل فيه أطراف عديدة من الأفراد الى الحكومات مرورا بالمنظمات الدولية وجمعيات زجال الأعمال وخلافه .

وتقوم هذه العملية أساسا على فرضية مؤداها انه ليس بمقدور السلام أن يدوم ، دون منافع ملموسة تجنيها شعوب المنطقة ، منافع لتتحقق إلا من خلال زيادة التجارة والاستثمار. وهي المقولة آلتي تتبناها الأطراف الرئيسية الداعية لهذه الالية . والتي ترى انه ولئن كان لاتفاقات السلام أهميتها الكبرى ، فإنها لاتصنع السلام بذاتها بل يجب معاملتها على أنها الخطوة الاولى في عملية طويلة وصعبة لإقامة العلاقات بين شعوب المنطقة ، لان السلام لايتأكد إلا إذا تجسد في شبكة كثيفة من العلاقات بين الأفراد والمجموعات وفي كافة أنحاء المنطقة . إذ إن العلاقات السلمية بين الدول هي علاقات اقتصادية في المقام الاول ، ومتى تم اتخاذ القرار الاستراتيجي الشياسي باقرار السلام ، أصبح بالتالي تحقيقه كواقع حيى مرتبطا الى حد بعيد بالتفاعل الأقتصادي.

وفي هذا السياق لم يكن مستغربا أن نلحظ تلك العلاقات العكسية بين التطورات الجارية على الساحة السياسية وتلك المتعلقة بالجوانب الاقتصادية . وبمعنى آخر فإن التقدم على الصعيد الاقتصادى يوازيه تراجع على الصعيد السياسي . وليس أدل على ذلك من التسارع الكبير في العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل في الأونة الراهنة والتي أبرزها افتتاح أكبر مشروع لتكرير البترول في الشرق الأوسط في ظل التصريحات المتشددة للحكومة الإسرائيان الجديدة الامر الذي دفع برئيس الوزراء الإسرائيلي الحالى الى التصريح قائلا " لا تأخذوا على محمل الجد كل ما يقال في العالم العربي ؟ فالاقوال شئ والافعال شئ آخر ، ف ناك من يتحدث عن عزل إسرائيل او مقاطعتها ، بينما في الحقيقة التطبيع بين العرب وإسرائيل لايسير على قدم وساق

#### الاقتصاد المصرى والتفاعلات الاقتصادية الإقليمية

فحسب ، بل يتقدم بخطوات هائلة الى الأمام ، وهذا هو الدليل على اقتناع القادة العرب برغبتنا الصادقة في السلام " .

وهنا تطرح عدة تساؤلات أولها يتعلق بالعلاقة بين السياسة والاقتصاد ، وبمعلى آخر هل أدت التغييرات الاقتصادية لدى كل من مصر وإسرائيل ، إلى تبرك هذه الألية تحدث مفعولها بغض النظر عن التوجهات السياسية للدول ؟ ام ان هناك أمورا أعمق من هذه القطة ؟ وهو بدوره يطرح عدة تساؤلات عن آثار ونتائج هذه العملية على التنمية الاقتصادية في مضر ؟ او هل ستؤدى هذه العملية إلى نمو اقتصادى في المنطقة ككل ، ومصر على وجه الخصوص أم على العكس سوف تفيد اطراف على حساب اطراف آخرى ؟ وكيف يمكن التعامل مع النتائج السلبية لهذه العملية ؟ او بمعنى آخرى ماهى المجالات التي يمكن للمفاوض المصرى أن يدعمها وماهى المجالات التي ينبغى أن يتصدى لها بقوة وحزم .

بالاضافة الى هذه التساؤلات هناك مجموعة آخرى من الأسئلة تتعلق بمفه وم الهيمنة الاقتصادية فهل بالفعل لدى إسرائيل القدرة والآلية الاقتصادية التي تمكنها من فرض سطوتها على المنطقة ككل ؟ وماهى هذه الالية ؟ وإذا كانت الإجابة بالنفى فما هى القوى الاقتصادية التي يمكن ان تلعب هذا الدور مستقبلا وهل لدى الاقتصاد المصرى مايمكنه من ذلك ؟ وبمعنى آخر هل هناك دور اقتصادى مصرى في المنطقة ؟ وبالتالى هل تـودى الأحداث الحالية الى تهميش هذا الدور أم تعميقه ؟

إن هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور هذه الدراسة التى ستحاول البحث فى الأطر الجديدة المطروحة للتعاون الاقتصادى ومدى آثارها على الاقتصاد العربي عموما ، والمصرى على وجه الخصوص .

وبالتالي ستنقسم هذه الدراسة على النحو التالي :-

أولا: الاطروحات المختلفة للتعاون الاقتصادي الشرق أوسطى .

ثانيا: التحولات الاقتصادية في مصر وإسرائيل.

ثالثًا: الآثار الاقتصادية المتوقعة على الاقتصاديين المصرى والإسرائيلي .

خاتمة.

# أولا: الاطروحات المختلفة للتعاون الشرق أوسطى

على الرغم من قدم الدعوة لانشاء سوق شرق أوسطية في المنطقة ، إلا أنها لم تأخذ الدرجة العالية من الاهتمام والتدقيق ، إلا في بداية التسعينيات ، خاصة مع بروز العديد من التغييرات الاولية ، التي أحدثت آثارا عديدة على المنطقة ككل ، ناهيك عن التطورات الاقليمية ذاتها ، التي ساهمت في إعادة طرح هذه الصيغة من جديد ، بعد أن كادت تتوارى وتتلاشى خلال الستينيات ، مع بروز النزعات الوحدوية العربية وظهور مؤسسات العمل العربي المشترك، والتي خفت حدتها مع منتصف السبعينيات وحتى الآن .

ويعد سقوط جدار برلين ، وانهيار الاتحاد السوفيتى ومنظومة الدول الاشتراكية ، وماترتب عليه من انتهاء الحرب الباردة ، بمثابة العامل الأول الذي أثر على هذه العملية ، وذلك لأنه أحدث العديد من الآثار السياسية الهامة . وأدى الى خلل فى التوازن الاستراتيجي العالمي لصالح الولايات المتحدة الأمريكية ، مما اسفر عن نتاتج عميقة فى الشرق الاوسط ، حيث انتهت المنافسة السوفيتية فى المنطقة ، التى استأثرت بها الولايات المتحدة الأمريكية ، وبات فى المتطاعتها التحكم فى التطورات الشرق أوسطية من خلال تأثيرها فى مجريات الأمور بها(١) .

وقد تزامن ذلك مع تراجع النظام الاقتصادى الذى حكم العالم ، خلال الفترة الماضية ، والمصطلح تسميته " نظام بريتون وودز " بكافة آلياته وأهدافه ، مع صعود دور مؤسسات التمويل الدولية و نشأة منظمة التجارة العالمية وازدياد سطوة الشركات متعددة الجنسية على مقاليد الاقتصاد العالمي ، وبالتالي أصبحنا نشهد لعبة اقتصادية جديدة تماما تختلف عن سابقيها من حيث الادوات والمؤسسات ، وتغيرت طبيعة المنافسة الاقتصادية بحيث أصبح مكسب أي طرف ، لابد أن پأتي على حساب الأطراف الآخري ، وذلك على عكس المنافسة التي كانت سائدة في القرن العشرين ، والتي كان لكل متنافس موقع مناسب فيها ، بحيث ان لكل طرف أن يكسب في مجال معين ، وينسحب في آخر (٢) .

الأمر الذي يشير إلى خطأ المقولة التي شاعت في اعقاب الحرب الباردة ، والتي مفادها ان التسويات السلمية لابد أن تنتهى إلى "لعبة صفرية موجبة " ينتصر بمقتضاها كل الفرقاء ، فهى تؤمن توفير ظروف تتيح للمهزوم فرصة تخطى هزيمته ، وقد تكون في بعض الظروف فاشلة حتى في احتواء اسباب التذمر والسخط والإحباط (٣) .

فعلى سبيل المثال ، أدى هذا التغيير الى تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين السوفييت إلى إسرائيل ، مما أدى لسيادة انطباع بأن الدولة الإسرائيلية تزدهر ، وأن الزمن يعمل في غير صالح العرب ، بل وأن التأييد الدولى لإسرائيل يتزايد يوما بعد آخر ، وخير دليل على ذلك قيام الامم المتحدة ، في ديسمبر ١٩٩١ ، بالغاء قرارها القاضي بمساواة الصهيونية بالعنصرية ، دون أن يسبقه أو يليه اى مقابل أو تنازل إسرائيلي يعزز حقوق الفلسطينيين على أرضهم ، او يخلق على الأقل مناخ ثقة جديد بين طرفي النزاع (٤) .

#### الاقتصاد المصرى والتفاعلات الاقتصادية الإقليمية

وعلى الصعيد الإقليمي ، فقد لعبت حرب الخليج الثانية ، بين العراق والكويت ، دورا هامــا في هذا الصدد . إذ أدت الى تعميق شرعية " الدولة القطرية " على حساب اية طموحات اقليمية . وبمعنى آخر فإن المعيار المركزي الحاكم اليوم قد اصبح " الدولة " واحترام وجود كل الدول ، وهي النقطة الهامة التي أحسن الساسة الإسرائيليون استخدامها مركزين على أن العرب ليس أمامهم خيار سوى التعامل مع الدولة الإسرائيلية ، وهنا يشير أحد الكتاب قائلا " إن العرب قد بدأوا ، مع الكثير من الصراعات والمعاناة ، يتأقلمون على فكرة عدم وجود خيارات أخرى لديهم، إلا مواصلة العيش مع إسرائيل في الشرق الأوسط ، ولكن دون أن يعني ذلك أنهم لن يكونوا سعداء إذا ما تلاشت إسرائيل ، وهم لايخفون عجزهم عن تحقيق ذلك ، خاصة وأن الامر لايتطلب منهم التغلب على إسرائيل وحدها ، بل على امم العالم اجمع " ويضيف " وإذا لم يكونوا يكنون الاحترام دائما لإسرائيل ، فهم يخشون قوة امـم العـالم ، التـي ذاقـوا طعمهـا وعرفوهـا ممـا فعله الأمريكيون والاسرة الدولية بالعراق . فهذه الحرب تعد عبرة وإنذار لكل من خطط للعـدوان، فالدول الكبرى أبرزت قدرتها على ضرب اية دولة تخرج عن القانون"(٥) . فإذا ما سلمنا جدلا بهذا المبدأ ، فإن التساؤل المطروح عن " الدولة " الإسرائيلية ذاتها وحدودهما ، هل هي إسرائيل ١٩٤٨ او ١٩٦٧ او ١٩٧٣ ، أو الآن يظــل مطروحــا بقــوة ، اذ ان الحــدود الإســرانيلية غـــير واضحة حتى الأن ، وذلك نتيجة أساسية لكونها دولة اصطناعية بالاساس ، قائمة على الاستيطان والاغتصاب ، وهو ما ينفي عنها صفة الدولة أصلا ، وإذا كان البعض يرد على ذلك بأن جميع الدول العربية المحيطة بإسرائيل ، باستثناء مصر ، هي دول غير طبيعية ، حيث تكونت بعد الحرب العالمية الاولى ورسمت لها الحدود حسب المصالح الاستعمارية . وهو ما يعني ان الحدود الاصطناعية لايجوز لها أن تحول دون إقامة علاقات طبيعية معها (٦) . فإن ذلك يعكس نظرة خاطئة تماما إذ على الرغم من اصطناعية النشأة للحدود العربية ، إلا أنها تظل قاصرة على مجرد الحدود السياسية . بينما اصطناعية إسرائيل قائمة اساسا على تكزينها البشري الذي تم استقدامه واستزراعه على أرض اغتصبت من شعب آخر . ومن هنا مإنيه بينما لم تـود الحـدود المصطنعة التي قسمت العرب الى تغيير تركيبهم البشرى ، فإن حدود إسرائيل الاصطناعية وتركيبها البشرى المختلط والمتنافر يعنى تعذر قيام علاقات طبيعية بينها وبين الدول والشعوب المحيطة بها (٧) .

وعلى الجانب الآخر فقد أحدثت حرب الخليج الثانية انقساما حادا داخل إسرائيل حول علاقة الارض بالسلام ، إذ وجد أنصار التنازل عن الأرض ، أن الضربات الصاروخية لاسبيل لها ، إلا التقدم في التكنولوجيا العسكرية والغاء عامل الارض/ الجغرافيا ، وتأكيد الأولوية للتقدم العلمي والتكنولوجي والتفوق العسكري لجيش قليل العدد وسريع الحركة وكثيف العتاد ، يرتكز على قاعدة اقتصادية ثابتة ومتطورة ، وعلى خلفية سياسية ومتوازنة وراسخة ، وهنا يشير زئيف شيف " إلى أن اهمية الارض بالنسبة لإسرائيل لايمكن أن ترفض ، لكن الأرض لاتعزز دائما الامن . " إلى أن المخاطر التي تطرحها الأرض الإضافية اكبر من المنافع التي تعطيها "( $\Lambda$ ) . بينما وجد الآخرون أهمية المد الجغرافي كمجال حيوى واقى ضد اي هجوم مباغت محتمل ، وهو ما أشار

اليه آربيل شارون قائلا "ان حرب الخليج قد جسدت الضرورة الملحة للحفاظ على المناطق لضمان امن إسرائيل لانها تعطيها عمقا استراتيجيا . كما افرزت هذه الحرب نمطا جديدا للتحالفات العربية ، كان هو الحاكم في الصراع العربي/الإسرائيلي ، اذ رأت بعض البلدان ان التهديد الاساسي لها ، لايكمن في إسرائيل ، بل في البلدان المجاورة لها ، وتحديدا العراق وإيران ، ولذلك فانها تسعى لاقامة علاقات مع إسرائيل لتدعيم علاقاتها الرئيسية مع الولايات المتحدة الأمريكية ، التي تتولى الدفاع عن مصالح هذه الدول ، وضمان كفالة الحد الأدني من أمنها القومي (٩) .

وقد تزامنت هذه التغييرات مع تزايد الرغبة الأمريكية ، في إعادة رسم المنطقة ، من خلال إقامة نظام إقليمي جديد في الشرق الاوسط ، يكون فرعا لـ " النظام العالمي الجديد " الذي تهيمن عليه ، ويكون مساهما كذلك في تعزيز دورها كقطب مسيطر على هذا النظام ، نظرا لما للمنطقة من أهمية حيوية للاقتصاد الامريكي(١٠) . وتكمن المهمة الاقتصادية للسياسة الأمريكية في العالم والشرق الاوسط في الحصول على أفضل النتائج التي تساعد الاقتصاد في الخروج من مازقمه الراهن ، خاصة مع فقدانه لقدرته التنافسية والحيوية ، واحتدام المنافسة مع البلدان الأخرى. فضلا عن ذلك فإن المنطقة تشكل مجالا خصبا للاقتصاد الأمريكي حيث تتوفر الأسواق الملائمة لصادراته ، وتتزايد العروض أمام الاستثمارات الأمريكية . فضلا عن توفر قدر كبير من المواد الاولية ، وعلى رأسها النفط . وبمعنى آخر فإن المصالح الأمريكية تتمحور حول عدة أهداف رئيسية تكمن في تشجيع الصادرات الأمريكية لتخفيف حدة العجز في ميزانها التجاري ، وضمان الحصول على احتياجاتها الأساسية من المنطقة ، خاصة النفط مع ضمان استمرار تدفقه بالاسعار والكميات المطلوبة . وذلك كله في ظل ثوابت السياسة الأمريكية في المنطقة ، وعلى رأسها ضمان أمن إسرائيل وتفوقها النوعي على البلدان العربية ، خاصة وأن هذا الالـتزام كـان منذ امـد طويـل ولايـزال محـور السياســة الأمريكيـة تجـاه الشـرق الاوسـط . وهـو مــا اكـده كافــة الساســـة الأمريكيين ، وعلى رأسهم نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق قائلا " أن ضمان سلام عادل وشامل بين إسرائيل وجيرانها العرب، يقود بدوره إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ، ويستوجب ألا يحيطه شك في إسرائيل ، لكي تشعر بالثقة الكافية للمشاركة في جهود السلام "واضاف" إن نقل التكنولوجيا المتقدمة لايزال عنصرا حيويا في التزامنا باستمرار التفوق النوعي لإسرائيل ، من خلال برامج تعاونية مكثفة في مجال البحوث والتطوير ومبيعات السلاح "(١١) .

هذا بالاضافة الى الرغبة الأمريكية في التخفف من العبء المالى لكل من إسرائيل ومصر ، على ميزانيتها ، نظرا المأزق المالى الراهن ، وبالتالى فهي تسعى المحد من الأموال الموجهة إلى هذه البلدان وتعويضها عن ذلك بإدماجها في المنطقة. خاصة وأن هناك العديد من القيود التي تحد من المساعدات القادمة للمنطقة عموما نتيجة للسياسات الاقتصادية الجديدة للدول المانحة ، مثل مجموعة منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وغيرها من البلدان الآخرى .

## الاقتصاد المصرى والتفاعلات الاقتصادية الإقليمية

و اخيرا فإن التحولات الجارية في المنطقة ، تنبع أساسا من رغبتها وسعيها للانسجام مع . تتحولات الاقتصادية العالمية ، التي تعتمد على التكتلات التجارية الاقليمية كالاتحاد الاوروبي والنافتا ومجموعة الأسيان . الخ .

فى هذا السياق أخذ الحديث عن السوق الشرق أوسطية والتعاون الإقليمى يحظى بالاهتمام من حانب بلدان المنطقة ، والأطراف الرئيسية فى النظام الدولى ، وبرزت بشدة ضرورة العمل على تدعيم اوجه التعاون الاقتصادى ، باعتباره قادر على تحقيق الاهداف السياسية. وبمعنى آخر إن حقق مصالح اقتصادية متبادلة بين الاطراف الداخلة فى التحالف يمكن أن يؤدى فى مرحلة لاحقة نتى تسهيل التوصل لحل سياسى ، ضمن ما يسمى باجراءات بناء الثقة . إذ يشكل تعزيز التعاون الاكليمى عنصرا أساسيا للتنمية ، حيث يؤدى لتخفيف التوترات السائدة ، مما يتيح لدول المنطقة أعادة توجيه مواردها نحو التنمية وتطوير البيئة الاقتصادية (١٢). من هنا برز الحديث عن ضمرورة تدعيم وخلق أشكال جديدة للتعاون الاقتصادي ، وانشاء منطقة التجارة الحرة ، والعمل على إقامة سوق شرق أوسطية ، على غرار السوق الأوروبية وبنفس قواعدها وتنظيماتها.

وقد احتل هذا المفهوم مكانة هامة في الحوار الاقتصادي حول مستقبل المنطقة ، خاصة وان هذه الافكار ترتبط بنشوء "شرق اوسط جديد " تستند قاعدته الفكرية على الافكار المتداولة عن توسيع مفهوم الشرق الاوسط.

وعلى الرغم من كافة الكتابات والاجتهادات التى تناولت هذه المسألة ، إلا أن مصطلح "الشرق الأوسط" مازال غامضا ، وتوجد له عدة تعريفات مختلفة ، فالبنك الدولى يشير إلى هذه المنطقة عددا عاحتبارها تضم الدول الواقعة بين المغرب غربا ، حتى إيران شرقا ، وهى منطقة تضم عددا كبيرا من الدول تتصف بتنوع كبير في اقتصادياتها ، حيث توجد بلدان الخليج الغنية بالنفط وقليلة المسكان ، وهناك بلدان آخرى كثيرة السكان وقليلة الموارد كالأردن ومصر واليمن (١٣) . بينما يرى البعض الآخر ان الشرق الأوسط قد أصبح يضم بجانب العرب الشرقيين ووادى النيل، إيران وتركيا وآسيا الوسطى في اقصى امتدادتها . وهناك تعريف آخر ، أصبح مطروحا في هيئات دولية ، يتمحور حول شرق أوسط يضم المشرق العربي وإسرائيل (١٤) ، عموما فمن الواضح أن المقصود هو إسرائيل والبلاد العربية .

وعلى الرغم من شيوع هذا المفهوم ، إلا أن ذلك لاينفى أنه معيب ، فى حد ذاته ، لأنه يصف المنطقة بنسبتها الى موقع آخر ، باعتبارها شرق العالم الغربى ، المنظور اليه على أنه يشكل - أى أوروبا والولايات المتحدة - مركز الكون ومرجعيته المطلقة ، وهذا يتعارض مع فكرة بناء المشرق الأوسط باستناده فى المقام الاول على قدراته الذاتية (١٥) . وتذهب الجامعة العربية إلى أقه يصعب تحديد الشرق الاوسط نتيجة لاختلاف الآراء وفقا للمصالح والابغاد الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية . وبشكل عام فإن مفهوم الشرق الأوسط ، دخل حديثا على الادبيات الاقتصادية والسياسية العربية ، ولايحتوى اى مضمون حضارى أو اجتماعى أو تاريخي للشعوب العربية أو الشعوب الأخرى . فقد راج استخدام هذا المصطلح في أعقاب الحرب العالمية الثانية ،

مع إقامة المشروع الصهيونى فى فلسطين ، والترويج له كصيغة تعاون إقليمى بهدف تذويب الهوية العربية عبر استيعاب المنطقة فى اطار اقليمى ، يضم قوميات غير عربية ، من أجل تثبيت الكيان الإسرائيلى وتطبيع وجوده فى هذه المنطقة (١٦) .

وفيما يتعلق بمفهوم "السوق الشرق أوسطية "فإن البعض يرى انه ترتيب خاص بين البلدان العربية وإسرائيل يقوم على الساس تبادل المزايا التفضيلية ، بحيث يلتزم كل طرف باعطاء الآخر مزايا في التبادل التجارى لاتنسحب الى طرف ثالث ليس عضوا في السوق ، مع ما يعنيه ذلك من ضمان دخول البضائع الإسرائيلية الى الاسواق العربية ، ودون قيود جمركية أو الحد منها وكذلك الحال بالنسبة لدخول البضائع العربية للسوق الإسرائيلية إلى "أن التوصل لتجمع إقليمي لدول الشرق الأوسط ، يضم سوقا مشتركة ، ذات الإسرائيلية إلى "أن التوصل لتجمع إقليمي لدول الشرق الأوسط ، يضم سوقا مشتركة ، ذات هيئات مركزية منتخبة ، على نمط السوق الاوروبية المشتركة ، هو الهدف النهائي من هذه العملية(١٨) . وترى إسرائيل أن السلام القائم على المعاهدات السياسية والترتيبات الاقتصادية نوع من السلام البارد ، بينما إرساء هذا السلام على قاعدة عريضة من الترتيبات الاقتصادية والمعاملاتية ( بما في ذلك إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والمنطقة العربية ) يفضى إلى نوع من السلام الحي الديناميكي ( ١٩) . .

وليس هناك أدنى شك فى أن مستقبل إسرائيل مرتبط باتفاقات عامة فى الشرق الاوسط تقع فى حقل السياسة ، ونتائجها تسفر عن مشروعات إقليمية اقتصادية فى مجالات مختلفة ، لهذا من الضرورى التوصل إلى حوار مع كافة الشعوب التى تعيش فى منطقة الشرق الاوسط وبسرعة.

ويرى شيمون بيريز "إن مشاكل الاقليم لايمكن أن تحل بشكل فردى ولاحتى بشكل ثناني او جماعي ، بل إن السوق المشتركة هي مقتاح السلام والأمن للمنطقة ، وهو ما يقود إلى الديمقر اطية والتنمية الاقتصادية والرخاء الفردى ، وبالتالي فإن إنشاء السوق المشتركة على غرار النمط الاوروبي يمكن ان يحقق هذه الأهداف (٢٠) . "ويرى بيريز "انه بدون شرق اوسط جديد لن يتغير اى شئ في المنطقة ، ويجب أن يكون الشرق الأوسط منطقة مفتوحة اقتصاديا لكل الشعوم التي تعيش فيه "واضاف " انه لايوجد اقتصاد قطرى فعال ، بل اقتصاد سوق ، وكلما كبر حجم السوق كان الاقتصاد قويا ، والاقتصاد المزدهر ، مرتبط بنظام حكم ديمقراطي ، كما كبر حجم السوق كان الاقتصاد قويا ، والاقتصاد المزدهر ، مرتبط بنظام حكم ديمقراطي ، كما والأمراض . الخ (٢١) ، وهو نفس ما ذهب اليه د. يوسف والي " انه لابد من قيام كيان اقتصادي في المنطقة تتوافر فيه التكنولوجيا المتقدمة ، كما تتوفر له العمالة والموارد الاقتصادية على شكل سوق كبيرة للشرق الاوسط "ويشير الي أن المحاور والركائز الاساسية في هذه السوق تقوم على مصر في المقام الأول ، وإسرائيل في المقام الثاني ، كما تقوم على كافة الدول في الاقليم ، وكذلك مصر في المقام الأول ، وإسرائيل في المقام الثاني ، كما تقوم على كافة الدول في الاقليم يرتكز على إنهاء مشكلة الشرق الاوسط والتوصل إلى حل مرضى لكافة سياسي للسلام في الاقليم يرتكز على إنهاء مشكلة الشرق الاوسط والتوصل إلى حل مرضى لكافة الأطراف في هذه القضية ، وبداية عهد جديد من التعاون الاقتصادي يقوم على تحقيق المصلحة المطحة

#### الاقتصاد المصرى والتفاعلات الاقتصادية الإقليمية

المتبادلة بين دول الإقليم ويزيد من قدرة كل منها على مواجهة النظام الاقتصلائ العالمي الجديد (٢٣) .

وقبل الوقوف على صحة أي من هذه الأراء تجدر بنا الاشارة إلى أن هناك عدة إنماط من التعاون الاقتصادي ، الذي يتم بين بلدين أو مجموعة من الدول ، فهناك أولا التعاون في تنفيذ مشاريع محددة مثل استصلاح الاراضى أو البنية التحتية وبناء الطرق ..الخ وصفة هذا النوع من المشاريع أنها تتم في اطار تدخل حكومي مباشر، حتى لو قامت بانجازه منشأت اقتصادية من القطاع الخاص . وتتم هذه المشاريع دون أن يوازيها تغيير في البنية الاقتصادية للبلــد المعنــي، إلا بقدر تأثير المشروع في حد ذاته ، وفي الغالب يكون الهدف الرئيسي من المشروع تحقيق أهداف استراتيجية سياسية معينة (٢٤) . أما النوع الثاني من التعاون الاقتصادي فهو ذلك الذي يقوم على أساس إزالة القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي بين الدول المعنية ويتصف هذا النوع بأنه لايتم عن طريق الإشراف الحكومي ، وإنما على العكس يتم عبر تقليص دور الدولة إجمالا في النشاط الاقتصادى وترك المبادرة للقطاع الخاص (٢٥) ، هذا فضلا عن أن التجمع الاقتصادى بين مجموعة من الاقطار هو عملية تحقيق الاعتماد المتبادل على اقتصاداتها بدرجات تتراوح تصاعدا من التعاون الاقتصادي البسيط، والتي تصل الي أقصى درجاتها، الي الاندماج الاقتصادي الكامل الذي يتميز بتحقيق درجة عالية من الترابط العضوي بين هذه الاقتصادات على غرار العلاقات الاقتصادية داخل القطر الواحد (٢٦) . ويأخذ التكامل الاقتصادي أشكالا عديدة بدءا من منطقة التجارة الحرة FREE TRADE AREA ، والاتحاد الجمركيCUSTOMS UNION والسوق المشتركة COMMON MARKET والاتصاد الاقتصادي ECONOMIC UNION والاندماج الاقتصادي الكامل ECONOMIC INTERGRATION ، والذي يميز بين هذه الاشكال هي الدرجة التي يحققها كل منها في القضاء على الحواجز والقيود التي تعترض انتقال السلع وعناصر الانتاج بين الأقطار المختلفة (٢٧).

وإذا كانت عملية التكامل الاقتصادى ، بدرجاتها المختلفة ، تتطلعها إحداث تغييرات في هيكل الاقتصادات الداخلة في التحالف ، فإن التعاون الاقتصادى لايرتبط من ناحية الهدف أو الأثر ، بتحقيق تغييرات ليست لها الطابع الهيكلي نفسه ولا الدرجة نفسها من العمق والشمول والتعقيد (٢٨) . والواقع أن التعاون الاقتصادي بين دولتين أو أكثر يمكن أن يتخذ اشكالا متعلدة ومتنوعة ، ويمكن أن يتم بين اقطار ذات أنظمة اقتصادية مختلفة ، بل ومتعارضة .

من هذا يتضح لنا أن السوق المشتركة هي مرحلة محددة على طريق التكامل الإقليمي لها شروطها الموضوعية وتمثل منهجيا ، مرحلة للتكامل تتعلق بإزالة القيود والعقبات التي تعصرل دون التدفق الحر للبضائع عبر الحدود ، ومثل هذه العملية، تسمح لملائشطة الاقتصاديه ، لاسيما الصناعة المتطورة ، التي تحتاج لأسواق كبيرة بتحسين اقتصاداتها ، نتيجة زيادة قدرتها على توزيع منتجاتها في السوق الإقليمية دون عائق ، ثم يتم الحصول على جماية يتفق عليها من خملال

إقرار الرسوم الجمركية المشتركة وعندنذ يصبح من الممكن السماح بحرية حركة عناصر الانتاج (رأس المال والعمل) على غرار ما يحدث في السوق الواحد (٢٩) .

وها تثار عدة أسئلة هل تقبل الدولة في إسرائيل رفع يدها عن التدخل في المجال الاقتصادي؟ وما تأثير ذلك على مستويات المعيشة والهجرة بها ؟ وثانيا هل تقبل الدولة في إسرائيل برفع يدها عن التدخل في النشاط الاستثماري ، وترك توزيع المدخرات بين مختلف الصناعات وفقا للعرض والطلب ؟ ومإذا يحدث بالنسبة لالتزامها المطلق بتفوقها العسكري ؟ (٣٠) وهل يمكن تحويل إسرائيل إلى دولة طبيعية أو دولة جوار جغرافي عادية ؟ بمعنى آخر هل سيقود هذا الاتجاه إلى تخلي إسرائيل عن گولها بولة استنطانية عنصرية لسكانها اليهود ؟ هل ستتخلي عن قوانين العودة .؟ هذه الأسئلة وغيرها تنبع أساسا من المأزق الحالي لإسرائيل والخاص بكيفية الحفاظ على كونها دولة استيطائية عنصرية لسكانها اليهود ، مع قدر كبير من الاندماج في المنطقة ، لائه يجب التفكير في مدى توافق فكرة الصهيونية كمشروع دون الجغرافيا ودون التوسع . فالمشروع والتوسع العدواني وغيرها . اي التناقض بين اعتبارات الأمن وعناصر الاندماج الاقتصادي في المنطقة ، وبين الحرص على الهوية الصهيونية بمضمونها الاستبعادي السلبي " للآخر " العربي ، وبين طموحاتها السلمية ، التي ترغب في تفاعل إيجابي مع الأخر . وبين المحافظة على سمة وثقافة إسرائيل الأوروبية وعلاقتها المتميزة مع الولايات المتحدة وأوروبا ، وبين موضعها وثقافة إسرائيل الأوروبية وعلاقتها المتميزة مع الولايات المتحدة وأوروبا ، وبين موضعها الجغرافي الشرق اوسطي وادعائها الانتماء الحضاري للمنطقة (٣١) .

لهذا فان السوق المشتركة مع ما تعنيه من تحرير حركة عناصر الانتاج تعد أمرا صعب المنال في المنطقة ، إذ إن تحرير رؤوس الاموال لن يوفر موارد لدول المنطقة من داخلها ، وتصبح الدول العربية المشاركة في السوق معبرا للأموال النفطية العربية ، فضلا عن الاموال المستثمرة في الخارج ، وهذا لايتطلب سوقا مشتركة بقدر مايحتاج الى ترتيبات مؤسسية ، اما تحرير انتقال الأفراد ، فهو امر ترفضه إسرائيل نظرا لسياسة النقاء العرقى التى تحافظ عليها (٣٢) . وبالتالى فلا يمكن تحقيق السوق المشتركة في المنطقة ، لانها تفتقد مقومات وجودها وقيامها .

وفى هذا السياق يرى الاتحاد الاوروبى أن إقامة منطقة للتجارة الحرة ، تعد من أفضل أشكال التعاون الاقتصادى بين الدول الموجودة فى المنطقة مع احتفاظ كل دولة بسيادتها الاقتصادية فى تعاملاتها مع بقية دول العالم ، وإقامة سوق موحدة يعتبر خطوة مهمة تالية لهذه المسألة (٣٣). ويبدو أن هذا هو السيناريو الجارى حاليا فى المنطقة ، إذ إن تحقيق "السوق الشرق اوسطية "بالمعنى العلمى الصحيح هو امر غير وارد على الاطلاق ، خاصة فى المديين المتوسط والقصير حيث يتطلب فترة زمنية طويلة نسبيا ، ويحتاج الى عدة مقومات غير موجودة بالمنطقة ، وبالتالى فإن الترتيبات الاقليمية الحالية تهدف بالأساس إلى تعزيز التعاون الاقتصادى الاقليمي خاصة فى

مجال التبادل التجارى ورأس المال وبصورة خاصة المشروعات المشتركة . وهنا يمكننا الحديث عن مستويين من العلاقات المقترحة وهما :-

اولا: إقامة تجمع اقتصادى ثلاثى يجمع بين الأردن والكيان الفلسطينى الوليد وإسرائيل على غرار الاتحاد الاقتصادي القائم بين دول البنيلوكس الأوروبية ، ذات الاحجام الاقتصادية الصغيرة "بلجيكا وهولندا لوكسمبورج " (٣٤) . حيث تكون هناك حرية كاملة لحركات السلع وعوامل الانتاج بين الاقطار الثلاثة ناهيك عن انشاء " اتحاد نقدى " لذلك .

وقد أضحى هذا السيناريو أقرب الى التحقيق بعد اتفاق "أوسلو" الموقع في سبتمبر ١٩٩٣، والاتفاق الأردني الإسرائيلي الموقع في أكتوبر ١٩٩٤. وذلك بسبب العلاقات الوثيقة بين الكيان الفلسطيني الوليد وإسرائيلي، والتي تأثرت بفترة الاحتلال لاكثر من ٢٧ عاما للضفة الغربية وغزة، مع ما أحدثه ذلك من آثار وتغييرات في البنية الاقتصادية لهذه المناطق . اذ تم تشجيع العمال الفلسطينين على العمل داخل إسرائيل ووصل عددهم الى ٢٦١ ألف عامل عام ١٩٩٢ ليمثلون حوالي ٣٤٪ من اجمالي العمالة الفلطسينية ، وتناقص عددهم بعد ذلك فوصل إسلى ١٩ ليف عامل اي بنسبة ٢٦٠٪ من العمالة الفلسطينية عام ١٩٩٣ . يتوزعون على مختلف القطاعات الاقتصادية ، حيث يعمل ٢٠٪٪ منهم في قطاع البناء و٧٠،١٪ في قطاع الخدمات و ٧٪ في قطاع الزراعة و ٢٪ في قطاع الصناعة (٣٥) .

مع ملاحظة أن العمال الفلسطينيين في إسرائيل يعملون في المهن الدنيا التي لا تحتاج الى مهارة ، وفي الاعمال اليدوية الشاقة التي تحجم عنها العمالة اليهودية ويتسم العمل فيها بالموسمية وعدم الاستقرار المكاني ، وغالبا مايكون العمل فيها على أساس المياومة بدون حقوق الاجازات والعطل . وباجور متدنية لاتزيد عن ٤٠٪ من الاجر الذي يتقاضاه العامل اليهودي ، وإن كانت تزيد بنحو ٤٢٪ عن مستوى الأجور السائد في الضفة والقطاع (٣٦) .

وعلى الجانب الآخر تستوعب إسرائيل أكثر من ٢٧٪ من الصادرات الفلسطينية وتقوم بتوريد ما يقرب من ٩٠٪ من الواردات وبهذا مال الميزان التجارى بين الجانبين لصالح إسرائيل، على عكس الميزان التجارى الفلسطيني مع العرب الذي حقق فائضا ملحوظا ، بينما تصدر إسرائيل إلى الضفة وغزة حوالى ٨٪ من مجموع صادراتها وتستورد أقل من ١٠٥٪ من مجموع وارداتها.

وذلك كله يعود للسياسة الإسرائيلية التى اثرت على النشاط الاقتصادى في هذه المناطق بصورة كبيرة ، سواء مباشرة عن طريق التعقيدات الادارية التى تضعها وتعوق الاستثمار والنشاط الانتاجي ، وحرمان الاقتصاد الفلسطيني من أدوات التراكم الرأسمالي ، حيث أغلقت كافة المؤسسات المالية والمصرفية التى كانت تعمل في الاراضي الفلسطينية المحتلة قبل الاحتلال ، وعددها ١ مصرفا تجاريا وثلاثين فرعا لبنوك عربية وأجنبية وكانت تستقطب نحو ٢٩٪ من الناتج القومي الاجمالي ، وانشأت عوضا عنها اثنين وعشرين فرعا للبنوك الإسرائيلية في مختلف انداء الضفة والقطاع ، إلا أن هذه الفروع لم تقم باي دور يذكر في مجال تقديم الانتمان

للمستثمرين الفلسطينيين . فلم تتجاوز نسبة ما قدمت تلك الفروع مجتمعة عام ١٩٨٤ اكثر من ١٠٠١٪ من اجمالي الودائع الفلسطينية المحدودة أصلا . وانصرف اهتمامها إلى تجميع المدخرات المحلية وتحويلها للبنوك الإسرائيلية ، حيث قامت بتحويل ٨٠٪ من إجمالي الودائع الفلسطينية .

وفى هذا السياق ترى وجهة النظر الإسبرائيلية ، أن انفصال الاقتصاد الفلسطيني في الضفة وغزة ، عن الاقتصاد الإسرائيلي سوف يترتب عليه جسائر جمة له وهو ما يتضح في موضوع العمالة الفلسطينية التي لابديل لها خارج هذا الإطار نظرا لطبيعة اسواق العمل العربية، ولأن الاقتصاد الفلسطيني صغير الحجم بالمقارنة بالاقتصاد الإسرائيلي فإن الأضرار المترتبة على الاتفصال سوف تكون محدودة الأثر تماما فيما يتعلق بإسرائيل وشديدة الوطأة على الاقتصاد الفلسطيني (٣٧).

وقد جاء الاتفاق الأردنى الإسرائيلى في اكتوبر ١٩٩٤ ليؤكد على هذا المسار حيث نص صراحة في المادة السابعة منه على ضرورة إقامة علاقات اقتصادية متكاملة بين الطرفين وإزالة كافة اوجه التمييز والحواجز ضد تدفق التجارة وعقد اتفاقات تعاون اقتصادى والإعلان عن اقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين ، وهو ما سيحدث آثارا على حركة التجارة داخل هذه المنطقة . فمثلا مع قيام الأردن بالغاء او تخفيف شرط أن تكون السلع المصدرة اليه من الضفة وغزة منتجة من مصانع ووحدات قامت قبل ١٩٦٧ ، سيكون له أثر كبير في خلق التجارة بين البلدين وسيساعد على ذلك قيام إسرائيل بازالة القيود على دخول السلع المصدرة اليها من الضفة وغزة ، اما إلغاء وتخفيف القيود على الواردات الزراعية فانه سيؤدي الى تحويل التجارة ، بدلا من خلقها وذلك للالتزام بمحدودية الموارد في المنطقة (٣٨) . وهو الامر الذي اثار حفيظة المزارعين الإسرائيليين ، خاصة وان الدراسات تشير إلى أن تنمية الزراعة في قطاع غزة والضفة الغربية الإسرائيليين ، خاصة وان الدراسات تشير إلى أن تنمية الزراعة في قطاع غزة والضفة الغربية وعلى ذلك فعندما تفتح الحدود أمام التدفق الحر للتجارة ، سوف تحل المنتجات الفلسطينية محل مثيلتها الإسرائيلية (٣٩) .

وهناك مخاوف مماثلة بين رجال الصناعة الإسرائيليين في فروع الانتاج المعتمدة على كثافة الايدى العاملة ، فالمشتغلون بصناعة وتجهيز الأغذية والمنسوجات في إسرائيل يخشون ان يؤدى فتح الحدود إلى انتقال هذه الصناعات من إسرائيل الى البلدان المجاورة .

ولاشك أن هذه المخاوف صحيحة من الناحية النظرية فقط ، أما من الناحية الواقعية فان الأمر يحتاج إلى توافر شروط عديدة لتحقيق هذا الهدف ، لانعتقد انها قائمة الان فلازال القطاع الزراعي في الصفة وغزة طبعيف البنية وقاعدته الإنتاجية لاتزال صيقة بسبب استمرار السيطرة الإسرائيلية على نحو نصف الموارد ، الأراضي والمياه . كما أن إنتاج هذا القطاع يرتبط بالظروف المناخية من ناحية ، حيث لاتزيد الاراضي المروية عن ٨٪ من اجمالي المساحة الزراعية ، وبالاعتبارات التسويقية من ناحية أخرى بسبب ضعف المنافذ التسويقية وعدم

استقرارها . كما تعترض تنميته ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعى وتقنين معدلات ضخ مياه الشرب والري وعدم وجود مصادر للاقراض الزراعي (٠٤) .

ثانيا: إقامة منطقة حرة التبادل التجارى تضم دول المثلث الاقتصادى فضلا عن مصر وسورية ولبنان، وقد حدد أفق زمني الترتيبات الخاصة بانشاء المنطقة الحرة تنتهى في العام ١٠١٠. وتجمع الاراء المختلفة على أن خلق منطقة التجارة الحرة بين إسرائيل والاقطار العربية هو جوهر الترتيبات الاقتصادية الجديدة للشرق الأوسط (١١). ولكن ذلك سيتوقف على عوامل عديدة ومتنوعة منها ماهو متعلق بالقضية السورية واللبنانية والآخر يتعلق بالتغييرات الجارية على الساحة الاقليمية. ولكن هناك عوامل عديدة تجعل هذه الفكرة قابلة للتطبيق إذ إنها لانتطلب مقومات معينة، حيث تقوم على حرية انتقال السلع، دون حرية انتقال عناصر اإانتاج (رأس المال والعمل) وتعتمد على الميزة النسبية والتباين في القواعد الإنتاجية واختلاف مستويات الدخول والتي يحكمها في النهاية قانون التطور غير المتكافئ، بحيث يتحدد مدى استفادة الدولة بدرجة تطورها ونموها الاقتصادي.

ويلقى هذا المفهوم توافقا كبيرا مع التوجه العالمي للتجارة والاتجاه نحو عالمية التجارة الحرة؛ طبقا لاتفاقية جات ١٩٩٤ ، كما أنها تتوافق مع الأطروحات في هذا الشبأن والمتعلقة باعلان برشلونة ١٩٩٤ . والقاضي بانشاء منطقة للتجارة الحرة بين الدول المساطئة للمتوسط (باستثناء ليبيا) والاتحاد الأوروبي ، وهو مايعني ببساطة دخول الدول العربية وإسرائيل في المنظومة الأوروبية .

عموما فمن المتوقع أن يرتفع حجم التعاون الاقتصادي بين إسرائيل وبلدان المنطقة وذلك اعتمادا على التطورات الجارية على الساحة الاقتصادية واتفاقيات التعاون القائمة حاليا . ولكن يختلف المفهوم المصري لهذه العملية عن المفهوم الإسرائيلي . وسنعرض فيما يلي لكل من هذين المفهومين :--

### ١ – الرؤية الإسرائيلية:

ركزت الرؤية الإسرائيلية ، وفقا لما قدمته في قمة عمان ، على أن التنظيمات الإقليمية هي مفتاح الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة ، وبالتالي فإن القضاء على مشاكل الإقليم لايتم بالاتفاقات الثنائية ، بل عن طريق ثورة عامة في المفاهيم . ولهذا يشير الكتاب المقدم إلى قمة عمان (٢٦) ، إلى موضوعين هامين أولهما خاص بضرورة أن يعكس السوق الاقليميي المشترك توجهات جديدة بالمنطقة بحيث يسود نمط الحضارة الغربي ، والذي بمقتضاه يصبح " السبوق المثردة من الدول المنفردة ، وأن الجو التنافسي سيكون اهم من وضع الحواجز في الطريق :

وثانيهما ان العلاقات الاقتصادية لاينبغى أن تؤجل أو ترتبط بعملية السلام، بل انبه بالامكان الشروع في تعاون اقتصادي لامتصاص المعارضة السياسية ، وبالتالي فإن العلاقات الاقتصادية. يمكن أن تسبق المعلاقات الدبلوماسية .

ويشير الكتاب ، بعد ذلك ، إلى أن هناك عدة عوامل تؤيد التعاون الاقليمي وتحث عليه وهي:-

- . صنغر حجم دول المنطقة .
- الاختلاف في الموارد الاقتصادية المتاحة .
  - التراث الثقافي المشترك .
  - '- الوحدة الجغرافية للدولة .
  - السعى نحو تكوين تكتلات إقتصادية .
  - ضعف التبادل التجارى بين دول الاقليم .

### وحتى يتم استغلال إمكانيات التعاون في المنطقة ككل ، فانه يمكن حصر المجالات التالية:-

- تستطيع مصر إمداد دول المنطقة بالمنسوجات الرخيصة ، إضافة إلى الحديد والايدى العاملة .
  - يمكن لإسرائيل أن تقدم بضائع استهلاكية تتميز بالتكنولوجيا المتقدمة .
    - تستطيع الأردن إمداد المنطقة بمنتجات الأدوية والأسمدة .
    - كما يمكن للبئان المساهمة في مجال الصناعات الخفيفة المتنوعة .
      - وتساهم دول الخليج في مجال البتروكيماوياتا .

ويعرض الكتاب بعد ذلك إلى الهدف الاساسى من هذه العملية ، وهو انشاء سوق مشتركة على غرار الجماعة الأوروبية ، وذلك على ثلاث مراحل تعتمد الأولى على المشاريع الثنائية والمتعددة الأطراف مثل عمليات التصحر وتحلية المياه ، والثانية تعتمد على مشاريع ضخمة تتولى تمويلها مؤسسات التمويل الدولية ، وتحت إشراف دول المنطقة مثل مشروع قناة البحر المتوسط والميت أو المشاريع السياحية ، بينما تهتم المرحلة الأخيرة بوضع سياسة للمجتمع الإقليبي والشاء المؤسسات الرسمية الجديدة .

ا ويعطني الكتاب الإسرائيلي أهميّة خاصة لمنطقة " وادى الصدع " الممتدة من سوريا نحو البخر الأحمر لتتصل بمصر والسعودية ، ويقسمها إلى عدة مناطق جغرافية هي :-

- وادئ الأردن من بحيرة طبرية الى البحر الميت .
  - البحر الميت ومنحدراته الشرقية والغربية .
- الغور الجنوبي الممتد إلى جنوب البحر الميت على مسافة ١٤٠ كيلو متر .

- " وادى عربه " جنوبا إلى البحر الأحمر يشتمل على مدينتي العقبة وإيلات .

ولهذا فإن نصف مشروعات المياه المقدمة من جانب إسرائيل ، والبالغ عددها ٢٣ مشروعا ، يقع في منطقة وادى الصدع ، وذلك نظرا لرغبتها في استغلالها من كافة الجوانب ، ولأنها تعاني من نقص المياه . بينما لايزيد نصيب قطاع غزة على ثلاثة مشروعات فقط للمياه ، ومشروع واحد في الضفة الغربية ، ويلطبق نفس القول على قطاع الزراعة فمن بين ١٢ مشروعا تقدمت بها إسرائيل في هذا المجال ، يوجد ١١ منها متركزا في منطقة وادى صدع الأردن (٣٤) . وفي المجال السياحي تقترح إسرائيل ٣٦ مشروعا ، ١١ منها في منطقة خليج العقبة ، وهو ايضا احد ثلاث مناطق تحظي بالاهتمام الإسرائيلي ، بالإضافة إلى ٧ مشروعات آخرى فني منطقة وادى صدع الأردن .

من العرض السابق يتضح لنا أن الهدف الإسرائيلي هو اجراء ، منا اسماه د السيد عليوه " جراحة جغرافية للمنطقة " ، عن طريق إحداث تغييرات هامة في البيئة الإقليمية لايمكن الرجوع عنها مطلقا . وهنا تشير الكتابات الإسرائيلية إلى أن الأردن تعتبر هامة لإسرائيل ، من أجل إفشال إعادة بناء جبهة شرقية فعالة بمشاركة سوريا ، وقوات يمكن ارسالها من العراق ، اما عمان فهي هامة أيضا لإسرائيل كموقع في القطاع البحرى الحيوى في الخليج والمحيط الهندى ، من أجل صد العراق وإيران (٤٤) .

ولذلك لم يكن غريبا أن يكون أهم واغلب المشاريع التي تم الاتفاق عليها ، أثناء قمة عمان، هي مشاريع اردنية إسرائيلية ، من أبرزها انشاء مصنع لانتاج "البرومين " من معادن البحر الميت ، وتوقيع عقد لانشاء مصنع لانتاج الأسمدة بين الأردن وشركة نرويجية ، كما أن التمويل الوحيد الذي كان جاهزا سلفا ( من استراليا والاتحاد الاوروبي ) هو مشروع الربط الكهربائي بين إسرائيل والأردن ومناطق الحكم الذاتي ومصر ، بتكلفة مقدارها ٢٣٦ مليون دولار (٥٠) . اهيك عن مشروع "ريفييرا الشراق الأوسط "المزمع انشاؤه في منطقة العقبة وايلات ، فرغم ، ان شواطئ الخليج تمتد لاكثر من ٣٦٠ كيلو متر علي سواحل مصر والسعودية والأردن وإسرائيل، فإن المشروع يقوم على تشجيع السياحة في منطقة خليج العقبة بخلق منطقة سياحية حرة ، علي غرار المناطق الصناعية ، وينص علي تشييد طاقات فندقية هاثلة تقدر بـ ٢٠٠٠ غرفة في منطقة إيلات وحدها ، خلال السنوات القليلة القادمة ، لتستوعب معظم السائحين المتوقعين في منطقة إيلات وحدها ، خلال السنوات القليلة القادمة ، لتستوعب معظم السائحين المتوقعين في الحار في الدول المجاورة ، خاصة وأن المشروع يقوم علي ضرورة توفير حرية الحركة عبر الحدود للوفود السياحية القادمة وذلك عن طريق تخصيص نقاط عبور للسياح بدون امتعة والغاء الحصول علي تأسيرة الدخول ، واعطائهم تصاريح مرور لمدة يوم واحد فقط، وغيره من الإجراءات (٢٠١) .

واخيرا تجدر الاشارة إلى أن هناك العديد من المشروعات التى دخلت حيز التنفيذ الفعلى مثل تطوير منطقة "طابا - إيلات - العقبة " بين إسرائيل والأردن ومضر ، والمدعوم من الاتحاد

الأوروبي حيث انتهت الشركة الالمانية المنوط بها إعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع ، من أعمالها وتم انشاء مكتب مستقل لتنمية هذه المنطقة ، وذلك بهدف تنسيق الجهود المبذولة في المشروعات قيد الاعداد مثل إنشاء سوق مشتركة في المنطقة ، ومركز للصناعات اليدوية وشبكة اتصالات محلية ، فضلا عن الشاء معهد متخصص في دراسة الأوضياع الاقتصادية الخاصة بالسنطقة.

وهناك أيضا ، مابين ٥٢و ٣٠ مشروعا في منطقة وادى الأردن ، يتوقع الانتهاء منها في غضون السنوات القليلة القادمة ، بعد ان توفرت الأموال اللازمة لها سواء من البنك الدولى او وكالة المعونة الأمريكية وايطاليا (٤٧) .

# ٢ - الرؤية المصارية : - (٤٨)

انطلقت أساسا من أن التعاون الدائم في المنطقة يعتمد بشكل رئيسى على إنهاء حالة الصراع التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية ، مشيرا إلى أن مصر هي أول دولة اكدت على أهمية السلام في المنطقة ، ولعبت دورا محوريا في التأكيد على ضرورة "الأرض مقابل السلام "

وتعتمد الاستراتيجية المصرية على ثلاثة محاور هي :

- أ- الاستقرار السياسي .
- ب- ضبط التسلح والأمن بين بلدان الاقليم .
  - جـ التعاون الاقتصادي في المنطقة .

وتؤكد الرؤية المصرية على أنه لايمكن صياغة تصور شامل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة، أو دون الانسحاب الشامل من أراضي سوريا ولبنان ، او دون اتفاقيات واجراءات تضمن الأمن للجميع ، ويشير الكتاب المصرى المقدم الى قمة عمان إلى أن هناك مبادئ عامة تقوم عليها هذه المسالة هي :-

- اعتبار القانون الدولي هو أساس العلاقات بين دول الإقليم وبعضها البعض .
  - السلام الشامل والأمن يجب أن يشمل كل الأطراف المعنية .
    - الحد من عدم التكافؤ الاقتصادى .
    - التنمية الشاملة المتوازنة في المنطقة .
      - تحفيز الاندماج في السوق العالمي .
        - تدعيم وتنشيط القطاع الخاص .
  - يجب توافر الشفافية ، باعتبارها عنصر حيوى في التعاون الاقليمي .

وتنصب المشاريع المقترحة من الجانب المصرى على قطاعات البنية الأساسية والنقل والاتصالات والطاقة والسياحة والزراعة ، بالاضافة إلى التنمية التكنولوجية والمشاريع الخاصة بحماية البيئة والمعلومات .

ففى قطاع النقل تهدف المشاريع المصرية الى انشاء طرق دولية وكبارى تساعد على الاتصال بين شمال أفريقيا وغرب المتوسط، وتعطى أهمية خاصة لانشاء مطار "رأس النقب " باعتباره أول مطار دولى بالمنطقة وتركز مشاريع الكهرباء على ترابط الشبكات الكهربائية لدول الإقليم، لخفض التكلفة الخاصة بهذه العملية.

بينما تركز في مجال الزراعة على ضرورة انشاء " بنك للجينات " بالمنطقة ، ومحاربـة الفقر وغيره من مجالات التعاون بالمنطقة .

هذا مع ملاحظة أن معظم المشاريع المصرية تتعلق بالبلدان العربية بالاساس ، ففى قطاع المواصلات ركزت على انشاء طرق خاصة بالمغرب العربى وربطه بالطرق المصرية ، بالإضافة إلى مشاريع النفط التى تعد مشاريع مصرية بالأساس.

# ثانيا: البنية والتحولات الاقتصادية في إسرائيل ومصر

اتضح لنا من العرض السابق أن الترتيبات الاقتصادية الجديدة ، سوف يتأسس عليها عمليات واسعة لإعادة تقسيم العمل فيما بين بلدان المنطقة وبعضها البعض ، شاملة بذلك الاقتصاد الإسرائيلي . وسوف تتوقف الآثار المستقبلية لهذه العملية على طبيعة التغييرات والتطورات التي ستحدث على بنية وهيكل أقتصاديات المنطقة والمدى الذي تتم فيه عملية التسوية الجارية الآن .

ورغم اتفاقنا مع ما ذهب إليه البعض ، من أن القضية ليست حسابا للمكاسب والاعباء بالمعنى الاقتصادى الضيق والمجرد ، فإسرائيل ليست مجرد دولة أجنبية كغيرها من الدول ، بل هى دولة ذات مشروع حضارى فى المنطقة ، إلا أن ذلك لاينفى إمكانية دراسة النتائج المترتبة على هذه العملية ، وذلك على الرغم من أن فكرة الشرق أوسطية "هى فكرة سياسية أساسا تكمن فى ترسيخ أمن إسرائيل واستقرارها فى المنطقة ، فى مرحلة ما بعد السلام ، من خلال جملة من المصالح والعلاقات الاقتصادية المتشابكة . أو بمعنى آخر فإن إسرائيل تريد من خلال خلق جملة مصالح اقتصادية مع دول المنطقة ، ايجاد عامل أمن واستقرار جديد راسخ ( ٤٩ ) .

### أ- التغييرات الهيكلية في الاقتصاد الإسرائيلي:-

يرى البعض أن الحرب هي أبرز سمات الاقتصاد الإسرائيلي وأن التفاعل بين الحرب والاقتصاد يؤثر في النهاية على جوهر وجود إسرائيل ، لأنها تؤدى للتخلص من مشكلاتها المزمنة وتمكنها من تحقيق مزايا عديدة مثل التوسع الإقليمي وهو مايوفر له مصادر طبيعية وبشرية جديدة ، كما تضمن المزيد من تدفق الأموال من البلدان الداعمة لها ، وعلى رأسها

الولايات المتحدة ، وتتيح لها التخفف من آثار البطالة ، نظرا لحاجة الحرب إلى مزيد من القوى العاملة (٥٠) .

وقد تكون هذه المقولة صحيحة في مرحلة تاريخية معينة ، يصل فيها الاقتصاد الى درجة من النمو تفرض عليه الانتقال الى مرحلة مختلفة لايستطيع بلوغها إلا من خلال الحرب ، وهو ما ينطبق تماما على حرب ١٩٦٧ ، حيث أخرجت إسرائيل من ازمة ١٩٦٦ الخانقة ومكنتها من حل مشكلة البطالة وكذلك الاستيلاء على موارد مائية هامة وقوة عمل رخيصة نسبيا . إلا أن هذا لا يعنى ان العكس صحيح ، بمعنى آخر فإن السلام ، وفقا لهذه الرؤية يصبح اكبر الأخطار التى تهدد إسرائيل ، وهو أمر غير صحيح على الاطلاق . خاصة في ظل التكاليف المرتفعة للعمليات الحربية ، المباشرة او غير المباشرة ، بالإضافة الى تكاليف محاولة استعادة القدرة العسكرية ، سواء على صعيد التسلح او حتى تعويض القوى البشرية ، ناهيك عن تأثير ذلك على ميزان المدفوعات الإسرائيلي . وبمعنى آخر فإن التحولات الهيكلية في بنية الاقتصاد ذاتها ، تجعله مهيأ للسلام أكثر من تهيؤه للحرب .

وقد مر الاقتصاد الإسرائيلي بعدة مراحل مختلفة تناسبت كل مرحلة مع مجموعة من الأهداف المرجوة منها . ففي المرحلة الأولى انصب الاهتمام اساسا على الزراعة باعتبارها العمامل الرئيسي في تلبية الطلب المتزايد على الغذاء بالنسبة للمهاجرين الجدد من اليهود ولخلق رابطة قوية بين هؤلاء المهاجرين والأرض الجديدة ، ومع انتهاء هذه المرحلة ، دخل الاقتصاد في مرحلة جديدة ركزت أساسا على الصناعة وتشجيع العمليات التصنيعية بها ، واتباع كافة الاجراءات المساعدة في هذا الصدد (٥١) .

وتمكنت بذلك من بناء ارضية اقتصادية متينة في كافة المجالات الزراعية والصناعية والتجارية ، فتم تحديث وميكنة الزراعة وتكثيف رأس المال الموظف بها، لدرجة تجاوزت قدرة الزراعة الإسرائيلية على استيعابها وكذلك الأمر بالنسبة للصناعة ، حيث استطاعت بناء قدرة صناعية متقدمة تتجاوز طاقتها الانتاجية ، القدرة البشرية بها . وبالتالي استطاع الاقتصاد الإسرائيلي تحقيق معدلات نمو مرتفعة ، منذ نشأته وحتى بداية السبعينيات ، تجاوزت بكثير المكانياته المتاحة ورافق ذلك مستوى معيشة مرتفع ، يضارع مستويات الاستهلاك السائدة في البلدان الصناعية المتقدمة . الأمر الذي ترتب عليه العديد من المشكلات الاقتصادية الهامة والناجمة أساسا من الخصائص الهيكلية لهذا الاقتصاد ، باعتباره اقتصاد مصطنع يفتقد المقومات الذاتية للنمو ، نتيجة لنقص الموارد الطبيعية به (٥٠) . وبالتالي فهو يعتمد على العالم الخارجي في تابية احتياجاته على كافة المستويات ، سواء تمثل ذلك في حاجته إلى عوامل الإنتاج ( من رأس مال ومواد اولية ) أو البحث عن اسواق لتصريف المنتجات ، خاصة في ضوء الفائض المفرط في الانتاج وضيق السوق المحلي ( بشقيه المدني والعسكري ) . ولذلك أصبح مستقبلها الاقتصادي واستقلالها يتحددان بحجم الصادرات الذي يجب أن يغطي المقابل للحصول على المواد الخام والنفط ومعظم المعدات الزراعية والصناعية التي تستوردها وبالتالي فإن الاقتراب من الخام والنفط ومعظم المعدات الزراعية والصناعية التي تستوردها وبالتالي فإن الاقتراب من

الاستقلال الاقتصادى معناه مضاعفة قيمة الصادرات ، التي أصنحت تلعب دورا رئيسيا في عملية النمو الاقتصادي أوسع .

كما أن افتقار الاقتصاد الإسرائيلي إلى الموارد الطبيعية ، قد دفعه للتركيز اساسا على التصدير التكنولوجي ، حيث لايستطيع أن ينتج أو يصدر إلا ثمرة المورد الوحيد المهاج له ، والذي لايرتبط بالارض ، ونقصد به تحديدا ثمرة الدماغ البشري أي المنتجات التكنولوجية ومن هنا شهد الهيكل السلعي للتجارة الخارجية تغيرات هيكلية هامة ، اذ ازدادت اهمية المنتجات الالكترونية والكهربائية في هيكل الصادرات وتراجعت المصادر الأساسية الأصلية للصادرات وهي الزراعة وصناعة الماس والنسيج ، وأخذت الصناعات التكنولوجية والتي تولدت أساسا من مجماعات الصناعة الحربية والكيماوية تحتل مكانة أساسية في الصادرات ، وذلك عقب التغيرات التي جرت على البنية الداخلية للصناعة (٣٣) .

كما يلاحظ ايضا العديد من التغيرات الهيكلية في بنية الواردات الإسرائيلية من العالم الخارجي، إذ أصبحت مستلزمات الانتاج والسلع الرأسمالية تشكل النسبة العظمى من هذه الواردات .

في ضوء هذه التغيرات يمكننا مناقشة مدى الاستفادة الإسرائيلية من إقامة علاقات طبيعية في المنطقة العربية عموما ، ومصر على وجه الخصوص؟ ولكن قبل الاجابة عن هذا التساول تجدر بنا الإشارة إلى أن الأهداف التوسعية الإسرائيلية وتحقيق الدولة التى تحلم بها ، قائم أساسا على مبدأين رئيسيين اولها ان تكون الموارد من الكثرة والتنوع بحيث يتمكن من استقبال أعداد أكبر من السكان وتوفير مستوى معيشى مرتفع لهم ، وتأمين الحاجات الضرورية لاقامة الدولة الحديثة. وتأنيها أن تكون الموارد الحيوية لهذه الدولة ، كالماء والنفط وغيرها من الثروات الطبيعية تحت سيطرتها ، أى واقعة ضمن أراضيها . وهى أمور مازالت صعبة المنال في ضوء غياب علاقات طبيعية مع دول المنطقة العربية وهو مايدفعنا للاعتقاد بأن مفهوم السلام لدى إسرائيل يتجاوز مجرد إنهاء حالة الحرب من جانب العرب ، بل وجتى الاعتراف بها ، ليشمل بالتحديد تطبيع مجرد إنهاء حالة الحرب من جانب العرب ، بل وجتى الاعتراف بها ، ليشمل بالتحديد تطبيع المخلقات الاقتصادية في ظل حرية كاملة للتعاون المتبادل وانتقال السلع والمخدمات والتكنولوجيا . الذي يتيح للصناعة الإسرائيلية العمل في ظل اقتصاديات النطاق والمزيد من التخصص الذي يتيح للصناعة الإسرائيلية العمل في ظل اقتصاديات النطاق والمزيد من التخصص واستغلالها لكامل طاقتها الانتاجية ، وبالتالى تخفيف حدة الارتفاع في تكاليف الانتاج (١٥٠) .

وهنا يرى البعض أن التسوية السلمية للصيراع العربي/الإسرائيلي ، سوف تسهم في توفير مصادر تمويل محلية لإسرائيل ، عبر تحويل جزء من الإنفاق العسكري إلى إنفاق تمويلي للاقتصاد أي سيتم تحويل الانفاق العسكري الى ميادين تمويل المشاريع المنتجة وقيام مشاريع إنتاجية مشتركة والاستفادة من تحرك عوامل الانتاج العربية نحو إسرائيل .

وقد نتفق مع هذه النقطة بوجه عام ، إلا أننا نختلف حول وجهة النظر التي ترى أن تحقيق السلام يعنى خفض ميزانية الدفاع ، وذلك سواء في الأجل القصير ، أو المتوسط . فإذا ماقسمنا

بنود الانفاق العسكر في إلى نفقات جارية و أخرى رأسمالية ، فإن انهاء العمليات العسكرية سيؤدى الى تخفيض الاولى بدرجة ما . ولكن إعادة التطوير وتشكيل القوات في ظل السلام ، قد يتطلب زيادة الكثافة الرأسمالية للقوات ، وبالتالى فلا يحتمل أن تنخفض مخصصات ميزانية الدفاع الإسرائيلي بصورة كبيرة (٥٥) . خاصة وان "السلام الإسرائيلي "قائم أساسا على "القوة العسكرية "واذلك فهي في حاجة مستمرة إلى زيادة نفقات التسلح لضمان استمرار هذه التسوية. وهو ما اكده ايهود باراك ، وزير الخارجية الأسبق ، حين أعلن تأييده ضم أجزاء من الضفة الغربية والاحتفاظ بها ، في أية تسوية سلمية نهائية ، وأن إسرائيل لن تتسحب الى حدود ١٩٦٧ لأننا الأقوى "ولذلك فهي بحاجة مستمرة الى نفقات الدفاع لضمان استمرار هذه العملية وبالتالي لأننا الأقوى "ولذلك فهي بحاجة مستمرة الى نفقات الدفاع لضمان استمرار هذه العملية وبالتالي فإن خفض هذه النسبة يتوقف على عدة امور هامة يأتي على رأسها مدى الثقة في مستقبل عملية التسوية السياسية ذاتها ، وهنا يطرح التساؤل عن مدى إمكانية تحويل إسرائيل إلى دولة طبيعية ، ودولة جوار عادية ؟ بمعنى آخر هل سيقود هذا الاتجاه الى تخلى إسرائيل عن كونها دولة استيطانية عنصرية لسكانها اليهود ؟ هل ستتخلى عن قوانين العودة (٢٥) .

إن ما يدفعنا لطرح هذه التساؤلات وغيرها ، السمات الخاصة للاقتصاد الإسرائيلي والتي تدفع باتجاه الزحف المستمر لتوسيع الهامش الاقتصادي الجغرافي الحيوى لاقتصادها (٥٧) . ويجئ في مقدمتها " الأيديولوجية الصهيونية " التي تعنى استمرار استيعاب المهاجرين الجدد وتوطينهم في فلسطين المحتلة ، وقانون الجنسية الإسرائيلي وقانون العودة وهما يعطيان أي يهودي في العالم حق الحصول على الجنسية الإسرائيلية والاقامة في إسرائيل ، مما يعنى استمرار الضغط في اتجاه التوسع لتأمين الموارد الطبيعية والجغرافية اللازمة لاستيعاب حركة متواصلة للاستيطان الصهيوني ، علما بأن التوسع سيكون بالأساليب الاقتصادية في ظل اطروحات السلام (٥٨) .

وهنا تجدر الانسارة إلى أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إسرائيل خلال عام ١٩٩٤ قد زاد بنسبة ٢١٪ قياسا بالعام السابق . اذ اصبح مجموع الذين وصلوا خلال الاشهر العشرة الأولى من عام ١٩٩٤، ، ، ٢٥٢٠ شخص .

بل وترى السياسة الإسرائيلية أن المستوطنات ضرورة للاحتياجات الأمنية والسياسية ، وكانت هناك وجهتى نظر ، في هذا الصدد ، الأولى ترى إقامة المستوطنات في غور الأردن ، الذي كان يمثل الحد الأمنى الإسرائيلي ، ولكن لايتمتع بكثافة عربية عالية ، بينما ترى الثانية ضرورة نشر المستوطنات لوضع العراقيل أمام أية اتفاقيات مستقبلية (٥٩) .

وقد تحكمت وجهتى النظر سالفتى الذكر فى الحكومات الإسرائيلية ، وفى هذا السياق أعلن بيريز أن إسرائيل رفضت طلبا فلسطينيا بشأن تجميد المستوطنات فى الأراضى المحتلة ، وقال فى هذا الاطار " ان ذلك يشكل أحد الشروط التى رفضناها بشكل قاطع ، وأخبرناهم بأن التغيير فى سياسة الاستيطان هو قرار إسرائيلى داخلى".

وهنا تجدر الاشارة الى أن إسرائيل قد اخضعت لسيطرتها تدريجيا مايزيد عن ٦٨٪ من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة ، وذلك من خلال مجموعة من الحجج والذرائع ، إذ بلغت مساحة الأراضى المصادرة منذ ١٩٦٧ وحتى نهاية مايو ١٩٩٣ نحو ٣,٧ مليون دونم ، كما بلغ عدد المستعمرات الاستيطانية المقامة خلال فترة الاحتلال نحو ١٨٦ مستعمرة في الضفة الغربية و ٢٠ مستعمرة في قطاع غزة. (٠٠) .

وذلك خلافا لتعهداتها للادارة الأمريكية ، في إطار سعيها للحصول على ضمانات القرض الشهير بـ ، ١ مليار دولار ، بتجميد البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة ، وعدم تحويل الميزانية الى المستوطنات ، تابعت الحكومة الإسرائيلية تنفيذ سياستها المتعلقة بانشاء مستوطنات جديدة . وهنا تشير المعطيات الميدانية إلى أن إسرائيل ، في ظل مفاوضات السلام ، وبعد قرارها مقابل تجميد المستوطنات ، استولت على ما مجموعه ٥٣ الف دونم بواسطة المصادرة وخصصت منها مساحة ١٤ الف دونم للاستيطان .

وقد اعتمدت إسرائيل في نموها الاقتصادي على ظاهرة "عسكرة الاقتصاد " وفقا للكينزية العسكرية التى تعنى تدخل الدولة لرفع مستوى الطلب الكلى في الاقتصاد القومي ، عن طريق الانفاق العسكري المتزايد (٦١) . ولذلك ظل الانفاق العسكري إحدى الاليات المهمة لنمو الاقتصاد بل إن جزءا هاما من التقدم التكنولوجي الذي تفاخر به إسرائيل حاليا يعود إلى نفقات السلاح والجهد المبذول في هذه الصناعة . وماترتب عليه من تقدم هائل في بعض الصناعات العلمية الكثرونيات والحاسبات الآلية والطائرات...الخ (٢٢) .

ومن الملاحظ أن معظم الصادرات الصناعية يتركز أساسا فى المعدات العسكرية، حيث وصلت الى مايقرب من ٢٠٪ من اجمالى هذه الصادرات ضمن أكبر عشرة بلدان مصدرة للسلاح فى العالم، وتحولت الصناعة الحربية الإسرائيلية الى واحد من أهم فروع الاقتصاد ويعمل بها حوالى ١٤٪ من العاملين بالصناعة الإسرائيلية، وتقوم بتصدير ٨٠٪ من التاجها.

وخير دليل على ذلك إن اتفاق أوسلو ، حول اعادة الانتشار داخل الضفة الغربية، ينص على إقامة 17 قاعدة عسكرية إسرائيلية جديدة فى الضفة (٦٣) ، هذا فضلا عن اتفاقيات التعاون العسكرى الموقعة مؤخرا مع الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة ، والتي تضمنت المساعدة فى عملية صنع السلاح وتطويره . وترى الحكومة الإسرائيلية أن الردع العسكرى يرتكز دائما على صورة إسرائيل فى المنطقة كقوة نووية وعلى امتلاكها الصواريخ والطيران القوى القادر على شن هجمات بعيدة المدى ، وفى هذا الإطار يرتكز التفكير الحربى الجديد لإسرائيل على عدة محاور هى: -(٢٤)

(١) القدرة على تدمير القوات من ناحية الشرق ، قبل وصولها الى وادى الأردن بواسطة وسائل حربية وبمساعدة مناطق انطلاق وانتشار .

- (٢) القدرة على تدمير القوات من ناحية الشمال عن طريق وسائل الاستشعار والتحرك السريع واستخدام أسلحة جديدة ، مع الاعتماد على وضع قوات امريكية فى الجولان .
- (٣) القدرة على الضرب في العمق والحاق أكبر ضرر ، وذلك بهدف الردع وتدمير القدرة الحربية ، على حد سواء ، ولكن بدون احتلال الارض .
- (٤) حماية المؤخرة والدفاع عنها بمساعدة نظام الصاروخ ، أو أى بدائل آخرى للردع المكثف,
- (°) الحفاظ على صورة " شمشون " التي تؤكد أن أي مساس بوجود إسرانيل سوف يؤدى الي تدمير المعتدى وكل من يقف معه ، وأن الأمر سيكون كارثة كبيرة على الشرق الاوسط .
- (٦) تقديم إسرائيل للدول المجاورة على انها تسعى للدفاع عن أهدافها وحمايتها ، وفي نفس الوقت تسعى ايضا الى اتخاذ خطوات لبناء الثقة في المجالات العسكرية ايضا .
- وفى هذا السياق بدأت إسرائيل فى الاعداد لتنفيذ الخطة ٢٠٠٠ ، والقائمة أساسا على تطوير الصورايخ المضادة للصواريخ واقمار التجسس " أوفيك " التى أطلق أولها فى أبريل ١٩٩٥ .

وعلى الجانب الآخر فإن المفاوضات التى دارت بين الخمس الكبار الموردين للسلاح الى الشرق الاوسط ( اى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين ) قد فشلت فى الاتفاق على تدابير للحد من مبيعات السلاح للمنطقة ، ورغم الاتفاق على أهمية ذلك . فقد أصر كل طرف على ضرورة أن يقوم الآخرون بهذه الخطوة اولا ، ووجدوا صعوبة فى الاتفاق على إصدار بيان صحفى ، ناهيك عن الاتفاق على عقد معاهدة ، وذلك لما تحققه هذه العملية من مزايا للأطراف الموردة للسلاح سواء تمثل ذلك فى توسيع نفوذها لدى الحلفاء المحليين ، أو على الأقل إحباط الخصوم . فضلا عن كونها سوقا مناسبا للشركات الكبرى ناهيك عن دورة التسلح فى المنطقة والتى تتمثل فى أن زيادة حجم الأجهزة العسكرية او دخول اية أسلحة جديدة إلى إحدى دول المنطقة يدفع الآخرين إلى الحلبة مباشرة ، وتدخل المنطقة فى سباق تسلح جديد .

مما سبق يتضبح لنا أن احتمالات خفض نفقات التسلح والدفاع غير واردة ، على الأقل في المديين القصير والمتوسط ، هذا مع تزايد احتمالات خفض نسبة الزيادة في الانفاق على هذه المسالة ، وتلك قضية أخرى . ويتضبح ذلك بجلاء من خلال تتبع الموازنات الإسرائيلية منذ الدخول في عملية التسوية وحتى الآن ، إذ ارتفع نصيب وزارة الدفاع في موازنة عام ١٩٩٦ بمليار دولار أتصل الى ٨٠٣ مليار دولار ، بزيادة قدرها ١٦٪ عن العام السابق (٢٥) .

### ب- التغييرات الهيكلية في الاقتصاد المصرى:

يشهد المجتمع المصرى ، منذ بداية الثمانينيات ، مجموعة هائلة من التغيرات الاقتصادية والقانونية إذ عمدت الحكومات المختلفة إلى تنفيذ برنامج شامل للاصلاح الاقتصادي يهدف إلى

تأكيد الاتجاه نحو الاعتماد على قوى السوق ، مع التخول نحو استراتيجية اقتصادية يقودها القطاع المخاص والصادرات ، بالاضافة إلى تحرير السياسات الإدارية والتنظيمية والعمل على اصلاح الاختلالات الاساسية بالمجتمع ، عن طريق إدخال العديد من التغييرات البنيوية على الهيكل الاقتصادى للدولة والتأثير في القرارات الخاصة بالإنتاج والتوزيع والتجارة .

من ثم ركزت السياسة الاقتصادية على إصداح الأوضاع المالية وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة ، خاصة وأن الاقتصاد المصرى ظل يعانى من أزمة مالية حادة ، حيث تراوح العجز الكلى في الموازنة عند مستوى ٢٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي (كمتوسط خلال فترة السبعينيات) واقترن ذلك بارتفاع نسبتي التمويل الخارجي والمصرفي للعجز الكلى ، بينما تراجعت نسبة التمويل المحلى لعجز الموازنة ، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدلات التضخم وسوء تخصيص الموارد .

ولعلاج هذه الأوضاع قامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات للإصلاح المالى ، فتم تعديل هيكل الانفاق العام والايرادات العامة في الموازنة ، بغية الحد من العجز ، ووضعت السياسة الجديدة للدولة عدة أهداف رئيسية بعضها اقتصادي يهدف إلى توفير التمويل اللازم للاستثمار وتأكيد الاعتماد على الذات ، عن طريق الاعتماد على التمويل من موارد حقيقية ، فهبط العجز الى ٥٠٠٪ من الناتج المحلى عام ١٩٩٤/٩٢ ( وواصل انخفاضه الى ١٠٥٪ عام ١٩٩٥/٩٤ ) .

وبعض هذه الاجراءات اجتماعي يهدف إلى مراعاة الفئات الاجتماعية الاكثر فقرا ، عن طريق الصندوق الاجتماعي للتتمية ، وغيرها من الإجراءات .

وعلى الجانب الآخر فقد تم تمويل العجز عن طريق طرح أنون الخزانة للاكتتاب العام، ودعم الجنيه المصرى ، كوسيلة للتحول من التمويل بالعجز عن طريق التوسع النقدى ، الذى اتبعته الدولة منذ فترة طويلة ، إلى التمويل عن طريق المدخرات الحقيقية ، كما أن هذه الاجراءات تعتبر بمثابة خلق سوق المدين المحلى يتم من خلاله استثمار الفواتض المالية لدى البنوك والشركات والهيئات والأفراد ، وبأسعار فائدة خاضعة للسوق ، وهو ما أدى في النهاية إلى تهدئة الضغوط التضخمية، فضلا عن امتصاص فائض السيولة الموجود لدى الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية الأخرى، اضف الى هذا أنها تظهر التكلفة الحقيقية الموارد التي تستخدمها الدولة ، وفي هذا ضبط للادارة المالية العامة من جهة ، وحافز على ترشيد المصروفات الحكومية من جهة أخرى ، وقد ترتب على ذلك تراجع معدل التضخم الى حدود ٩٪ تقريبا ، مقابل ١٩٪ في بداية الثمانينيات (٢٧) .

وعلى الرغم من الجوانب الايجابية لهذه السياسة ، إلا أنها تعتبر اداة ذات طبيعة مؤقتة ، حيث تمثل نوعا من الاقتراض وبالتالي فانها تفرض عبنا على الموازنة بمقدار قيمة هذه الأذون مع القوائد المطلوب سدادها . ويزداد هذا العبء بازدياد حجم القرض ، ومن هنا تتزايد الأعباء المستقباية على الموازنة ، مما يهدد بزيادة الانفاق العام مرة أخرى ، وليس العكس كما هو

مطلوب . أى أن اصدار أذون الخزانة لتمويل العجز النقدى ، يجب أن يكون اداة قصيرة الاجل، بالمتزامن مع تدعيم الجهاز الانتاجى في المجتمع . واستمرارا في هذا الطريق ، فإنه يجب العمل على إحداث التغييرات الهيكلية المناسبة بما يساهم في العلاج الحاسم للموازنة ، عن طريق تنمية اإير ادات المحلية ، والحد من الإنفاق العام دون التأثير على البنود المتعلقة بالطبقات والشرائح الاجتماعية الفقيرة ، وهو ما يتأتى من خلال الاستمرار في تدعيم الجهاز الانتاجى حتى يمكن تغطية العجز من موارد حقيقية . فإذا كانت الحكومة تتخلى عن العديد من الميادين لأسباب اقتصادية ، فانها تظل مسئولة عن التعليم والصحة والمرافق العامة ، عن طريق زيادة الاستثمار في الرعاية الصحية التي تساعد الفقراء ، والنهوض بالأحياء الفقيرة ، من هذا المنطلق يمكننا التعامل مع مسألة الإنفاق العام في المجتمع المصرى ، بما يضمن التوصيل إلى الشكل الامثل لتعظيم كفاءة تخصيص الأموال العامة الموجهة لهذه الأغراض .

وقد نجحت المرحلة الأولى لسياسة الاصلاح الاقتصادى في تهيئة الأوضاع للانطلاق إلى المرحلة الثانية ، بعد أن تحقق الاستقرار المالى والنقدى ، بموجب الخفض الذى حدث في عجز الموازنة والتخلص من العجز الجارى مع العالم الخارجي وانخفاض معدل خدمة الديون الخارجية، كما أدت إلى خفض الضغوط التضخمية بالبلاد .

من هنا برزت أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية عن طريق التركيز على القطاعات السلعية والانتاجية بالبلاد من خلال التوسع في الاستثمارات ودعم القدرات الانتاجية والاستفادة المثلى من الطاقات العاطلة وذلك بغية امتصاص البطالة ورفع متوسط دخل الفرد الحقيقى ، وهو ما يتطلب التركيز على القطاعات السلعية والانتاجية بالمجتمع ، والاستمرار في سياسة تحرير قطاع الأعمال العام ، حتى يصبح أكثر قدرة وكفاءة ، بما يساهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين مستوى توزيع الموارد بالمجتمع ، وتحسين الأداء المالي لها ، إذ إن إقالة هذا القطاع من عثرته والارتقاء بمستوى كفاءته ، سوف تمثل احد اهم التحديات المستقبلية للمجتمع المصرى، وذلك نظرا للدور الهام والحيوى الذي يلعبه في المجتمع .

وهنا تجدر الإشارة إلى أن اصلاح هذا القطاع يتطلب التدرج في تناول المشكلات التي ينوء بها مثل مشكلة الطاقة العاطلة وتراكم المخزون والفاقد الاقتصادي ، وذلك بالتركيز على النشاطات الأساسية المؤثرة في دفع عملية النمو الاقتصادي وتعميق هياكل الإنتاج القائمة وترشيد التكلفة بغية جعله قطاعا قادرا ، ليس فقط على المنافسة بالأسواق المحلية ولكن أيضا في الأسواق الدولية .

وقد جاء القانون ٢٠٣ لعام ١٩٩١ ، ليؤكد على أهمية هذه النقطة ، حيث يحقق ثلاثة أهداف رئيسية أولها فصل الملكية عن الإدارة ، وثانيها المساواة في المعاملة بين شركات القطاع العام والقطاع الخاص ، وثالثها تشجيع الاستثمارات الخاصة على الدخول في الشركات التابعة . كما أتاح هذا القانون فصل الملكية عن الإدارة واعطى وحدات القطاع العام الحرية في رسم سياستها

واتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بسير العمل طبقا للظروف الخاصة بها من ناحية ، وحسب الأحوال الاقتصادية المحلية والعالمية السائدة من ناحية أخرى .

وإذا كانت الاعتبارات العملية الراهنة تفترض إيجاد صيغة مرحلية ، لإحداث تغيير نوعى وقصدى في المجتمع بغية تحقيق الاهداف التنموية المنشودة ، فإن ذلك يتطلب بالأساس الاستفادة من كافة الامكانات المتاحة للمجتمع ، أى القطاعين العام والخاص معا ، وبالتالى فلا ينبغي أن تقتصدر الدعوة على تطوير القطاع العام في حد ذاته ، بل تشمل أيضا وبالضرورة القطاع الخاص . أى ينبغي أن تركز السياسة الاقتصادية على تطوير وإصلاح القطاعين معا (العام والخاص) مع تهيئة الجو التنافسي الملائم لكي تتمخض هذه العملية عن ارتفاع مستوى الكفاءة وزيادة القدرة الذاتية للمجتمع على توفير الاحتياجات من السلع والخدمات ومن ثم الحد من اللجوء للاقتراض الخارجي ، وذلك عن طريق تهيئة المناخ المناسب للاستثمار بتوحيد القوانين المنظمة لهذه العملية وتحقيق مستوى أعلى من الإستقرار والثقة في البيئة الاستثمارية بالحد من التغييرات العديدة والمتلاحقة في القوانين والتشريعات المنظمة للعمل الاقتصادي ، وذلك انطلاقا من تسليمنا الكامل بأهمية استقرار وكفاءة الاطر المؤسسية والقانونية والإدارية في إنجاح أي عملية اقتصادية.

وعلى الجانب الآخر مازالت مشكلة البطالة تمثل قيدا أساسيا على انطلاق المجتمع فى طريق النمو ، خاصة وأن البشر هم فى الاساس محور العملية التنموية التى تهتم بترقية قدرات الأفراد وباستخدام هذه القدرات فى الإنتاج .

ولاشك أن وجود عدد كبير من المتعطلين يعنى إهدارا للثروة البشرية ، ويؤكد على ان جزء من الموارد الرئيسية للمجتمع ، لايتم استخدامه ، الأمر الذي يتطلب العمل على رفع نسبة القوة العاملة إلى إجمالي السكان ، وخفض معدل الاعالة ورفع الانتاجية عن طريق تبنى استراتيجية متكاملة للتعامل مع هذه المسألة ، تحدد الأهداف والوسائل التي يمكن بها القضاء على المشكلة ، أو على الأقل الحد من خطورتها ، وذلك في ضوء رؤية شاملة ومتكاملة لكافة الإمكانات المتاحة في الاقتصاد القومي ودراسة الخصائص المميزة لسوق العمل المصرى ، أي القيام بدراسة شاملة عن نوعية المهارات الموجودة والمطلوبة مستقبلا ، وكيف يمكن وضع الأطر المنظمة لهذا الغرض . كما يجب تعديل السياسة التعليمية والتدريبية لجعلها اكثر مواءمة على تخريج الكوادر المطلوبة ، بالمستوى الملائم ، والعمل على تشغيل الطاقات الإنتاجية العاطلة بما يسبهم في استيعاب المزيد من العمالة ، وخلق قنوات استثمارية جديدة تسهم في تحويل المدخرات إلي الاستثمار المنتج عن طريق تشجيع إقامة وتطوير الصناعات الصغيرة ، مع مراعاة التوزيع الجعرافي لهذه الاستثمارات بين مختلف محافظات الجمهورية ، الأمر الدي يحقق التوازان المقتصادي المطلوب .

ومن جهة آخرى وعلى الرغم من النجاح الذي حققته سياسة الاصلاح الاقتصادي والمتمثل في تحويل العجز في ميزان المدفوعات ، الى فاتض جارى ، يقدر حالياً بـ ٧٥٩ مليون دولار عام

١٩٩٥/٩٤ ، مقابل ١٥٨ ٢مليون دولار عام ١٩٩٤/٩٣ . فإن أوضاع الميزان في حد ذاته مازالت تحتاج إلى جهود كبيرة بغية جعل هذا الوضع قابلا للاستمرار والاستقرار على المدى البعيد وأقل تأثرا بالعوامل الخارجية ، أى انه لايكتفى بوقف أو كبت مشكلات الميزان ، ولكن ينبغى القضاء عليها (٦٨) .

عموما فإن تحقيق هذا الفائض في الحساب الجارى ، واستمراره خلال الفترة الماضية ، رغم ما بها من صعوبات ومشكلات ، يعد إنجازا هاما وجيدا ، خاصة وأن معظم الدول التي تمر بمرحلة مماثلة لتلك التي يمر الاقتصاد المصرى بها لم تستطع تحقيق هذا الهدف ، ويرجع السبب في ذلك باأاساس الى توفر مصادر متعددة للعملات الاجنبية ، يسمح لها بحرية الحركة في مواجهة المشاكل التي قد تظهر في أي قطاع من القطاعات ، ولكنها مصادر مرتبطة أساسا بالعوامل الخارجية الأمر الذي يعرض الميزان لهزة عنيفة من جراء أي تغيير يحدث في هذه العناصر .

من هنا أصبح من الضرورى دراسة أوضاع ميزان المدفوعات المصرى ، دراسة تفصيلية وشاملة لمعرفة أوجه الخلل وطبيعته ، حتى نتمكن من وضع أسس العلاج السليمة لهذه المسألة إذ إن هناك بعض الاختلالات التى يتم علاجها فى فترة زمنية قصيرة ، والبعض الآخر يشمل عوائق هيكلية خطيرة على النمو ولايتم علاجها إلا فى إطار أطول أجلا .

وتختلف هاتان الحالتان اختلافا شديدا من حيث محاور تركيز البرامج الإصلاحية المتبعة، ففى حالة علاج الخلل الهيكلى يصبح نمو الصادرات والإنتاج تقليديا من العناصر الأساسية لهذه السياسة ، أما فى الحالات قصيرة الاجل ، فيفترض ان الطاقة اإانتاجية ثابتة ، وإن لم تكن مستخدمة بالكامل ، لذلك يمكن أن يتغير الإنتاج، داخل الهيكل الاقتصادى فى حدود الامكانات المتاحة .

وقد أدت هذه التغييرات إلى حدوث تأثيرات عديدة ومتنوعة على بنية الاقتصاد المصرى عموما ، والميزان التجارى على وجه الخصوص ، الأمر الذى يضع قيودا عديدة على حركة متخذى القرار الاقتصادى في المجتمع ، خاصة وأن عجز الميزان التجارى يتزايد عاما بعد آخر، إذ وصل إلى ٧,٨ مليار دولار عام ١٩٩٥/٩٤ مقابل ٧,٧ مليار عام ١٩٩٤/٩٣) .

وفى إطار الجهود المبذولة لعلاج هذه المسألة قامت الحكومة المصرية باتخاذ العديد من الاجراءات والسياسات الهادفة إلى إزالة القيود والمعوقات على حركة التجارة الخارجية والتحول من القيود الكمية في إدارة الواردات الى استخدام الأدوات السعرية مثل التعريفة الجمركية وغيرها، وذلك بما يتفق مع الالتزامات الجديدة لمنظمة التجارة العالمية .

وفى هذا السياق ألغت الحكومة الحظر الذى كان مفروضا على تصدير السلع باستثناء الجلود الخام وخردة المعادن ، باعتبارها مستلزمات الانتاج . وكذلك السماح لجميع الجهات والأفراد بعقد صفقات متكافئة لتبادل السلع والخدمات بدون موافقة مسبقة ، كما تم إلغاء الاستمارة " ت . ص "

وتوحيد الاستمارات المتعلقة بالتصدير، بحيث تصدر جميع المنتجات الزراعية والصناعية عن طريق الجمارك مباشرة، دون انتظار موافقات مسبقة من الجهائ المختلفة، كما ألغيت رسوم المخاطر والأمن، وتم تخفيض أسعار الشحن ورسوم الارشاد وخدمات الموانئ بنسب تتراوح بين ٢٠٪ و ٥٠٪ واتخذت عدة اجراءات لضبط وتنظيم الشحن والتفريغ والتداول بالموانئ المصرية بهدف خفض تكاليف التصدير وغيرها من الاجراءات الهامة.

وهذه الاجراءات وغيرها تساعد ، بلا شك ، على رفع الكفاءة الإنتاجية للمجتمع، سيما وانها تؤدى الى التخلص من أعباء البيروقراطية الحكومية التى كانت تحد كثيرا من فاعلية هذه المسألة، خاصة وأن الدراسات قد أشارت إلى أنها كانت تستحوذ على حوالى ٣٠٪ من وقت رجل الأعمال في مصر ( طبقا لتقديرات البنك الدولى ) .

من هنا نلحظ التطور الهام الذي ظهر على الصادرات السلعية المصرية والتي حققت طفرة عام 29/99 فارتفعت الى 9.5 مليار دولار ، مقابل 7.7 مليار عام 1996/97 ، هذا فضلا عن تطور حصيلة الصادرات الزراعية والصناعية ، وتزايد حجمها النسبي حيث أصبحت تمثل 70 من إجمالي الصادرات السلعية ككل، بعد أن كانت لاتزيد عن 30 ، بل والاهم من ذلك أنها أصحبت قادرة على تمويل حوالي 30 من وارداتنا الاستهلاكية ، بعد أن كانت قاصرة على 30 في اوضاع الميزان 30 .

وإذا كان من المقبول ألا تغطى قيمة الصادرات ، القيمة الكلية للواردات ، على اعتبار أن الثانية تشمل واردات استثمارية تستخدم في عمليات التكوين الرأسمالي ، والتي لايتحقق عائدها إلا في الأجل الطويل ، إلا أنه من غير المقبول ألا تغطى قيمة الواردات الجارية (أي بعد استبعاد الواردات الاستثمارية) وهو ما يتطلب إعادة التوازن بحيث تغطى الصادرات السلعية النسبة الأكبر من الواردات السلعية .

وقد انعكس الحجم النسبى الكبير لزيادة المدفوعات على الواردات السلعية بأثاره السلبية على أوضاع الميزان التجارى ، نحو زيادة العجز ، وهذا يعلى أن الجزء الاكبر من احتياجاتنا السلعية مازال – رغم الصادرات – يعتمد في تمويله على فائض المعاملات غير المنظورة (خاصة تحويلات العاملين بالخارج والسياحة) وهذه العناصر رغم أهميتها وتأكيدنا على ضرورة دعمها، لايمكن الاعتماد عليها مستقبلا، وذلك لانها اكثر حساسية التغيرات والتطورات الدولية. وإذا أخذنا في الحسبان عجز الاقتصاد المحلى ، وحده عن تحقيق النمو المتواصل ، إذ لايوفر السوق المحلى الطلب الفعال الكافى ، والقادر على القيام بدور "محرك النمو " فإن التوسع في الصادرات عموما، والمصادر الوحيد القادر على احداث والمصادرات غير التقليدية على وجه الخصوص ، يعد هو المصادر الوحيد القادر على احداث عملية النمو وإمتصاص البطالة في المجتمع ، إذ إن خلق وتعزيز قطاع تصدير ديناميكي ، يمكن ان يشكل النواة لاستراتيجية أشعل للتنمية تعمل على إزالة العوائق أمام النمو في كل القطاعات من أجل تحقيق مستويات أعلى من النمو الاقتصادي ، والتشغيل ،

وهنا تجدر الاشارة إلى أن الدراسات العلمية تشير إلى إن الحفاظ على معدل البطالة الحالى عند ١٠٠٠، وذلك لاستيعاب الداخليت عند ١٠٠٠، وذلك لاستيعاب الداخليت الجدد للسوق ، اما إذا كان الهدف هو خفض المستوى الحالى الى ٥٪ فإن المطلوب هو خلق ٥ مليون فرصة عمل جديدة (٧١).

وتشير الدراسة التي أجرتها "مجموعة ستانفورد " عن الصادرات المصرية ، الى أن مدخلات العمل تقدر بحوالي ٢٠٪ من قيمة الصادرات ، فإذا كان الأجر المناسب في الصناعة حوالي ١٥٠٠ دولار في العام ، فإن مايقرب من ٢٥٠٠ دولارا من الصادرات يترجم الى فرصة عمل واحدة . ونتيجة لذلك فإن الصادرات البالغة مليار دولار ستولد فرص عمالة لحوالي ٣٣ ألف شخص ، ومن خلال المضاعف الاقتصادي (يقدر بحوالي ٢) فإن فرص العمل الدائمة والمتولدة من زيادة مقدارها مليار دولار للصادرات تصل الى ٢٦٦ الف وظيفة وهو مايوضح المدى الذي يمكن ان تلعبه الصادرات في حل مشكلة البطالة (٧٢) .

# ج - تنمية الطاقة التصديرية:

وهنا يتبادر إلى الذهن التساؤل عن كيفية تحقيق هذا الهدف ؟ وبمعنى أدق ماهى الآليات والوسائل الكفيلة باحداث طفرة فى الصادرات السلعية المصرية ؟ وهل تمتلك مصر إمكانيات ومزايا تمكنها من الدخول فى حلبة التجارة العالمية ، مع ما يتطلبه ذلك من تحديات جسيمة على المجتمع المصرى ؟ واحتمالات التوسع التصديرى ؟

هنا نلحظ أن قدرة الصادرات المصرية عموما ، وغير التقليدية على وجه الخصوص ، ستظل لفترة على الاقل ، عاجزة عن تقديم المنتج المتنافس سعرا ونوعا ، وذلك بسبب المشاكل والمعوقات ، إذ إن السياسة التصديرية الراهنة مازالت تحتاج الى تعديل كبير ، إذ إنها قائمة اساسا على تصدير الفائض مع ما يعنيه ذلك من تأثر للكميات المصدرة بمستويات الاستهلاك المحلية . وبالتالى تعتبر القضية الأساسية هنا هى عجز الجهاز الانتاجي الحالى عن إشباع الطلب (بشقيه المحلى والخارجي ) وهو ما يتطلب إعادة تخصيص الموارد المتاحة في المجتمع ، بغية جعلها اكثر قدرة على التخصيص في انتاج سلع التجارة الدولية ، عن طريق زيادة ربحية السلع المعدة للتصدير عن ربحية المبيعات المحلية ، وتغيير هيكل الأسعار النسبية بالمجتمع .

والمجتمع المصرى لديه من الإمكانات والمزايا التي تمكنه من تحقيق ذلك ، حيث تتمتع القوى العاملة بمزايا الأجور التنافسية التي تتيح للاولة ميزة في الصناعات كثيفة العمل ، اذ تشير الاحصاءات الى أن الحد الأدنى من الاجور (شاملا المزايا المختلفة) يبلغ في مصر ٣٠,٠ دولار/ساعة ، وهو أقل بكثير من الدول المنافسة ، وحيث يبلغ هذا المستوى ٢,٧٨ و٧٠٠ ساعة في إسرائيل و ١,٣ دولار في تركيا ، و ٥٠,٠ دولار في تايلاند .

كما يسمح المناخ في مصر وأرضها الزراعية ، بالتنوع في المحاصيل ويتيح لها موقعها المتوسط من حيث قربها من أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأقصى ، سرعة النفاذ إلى الاسواق

ويفتح الفرص أمامها لتكون مركزا للنقل والخدمات الأخرى ، وقاعدة تنطلق منها الصادرات إلـ المجتمع الدولي ككل .

وعلى الجانب الأخر فإن الاقتصاد المصرى يحتاج فى المرحلة الراهنة الى سياسة تصدير؛ تهدف اساسا الى "خلق الصادرات" وليس "تنمية الصادرات" وهو ما يتطلب الاهتم بالقطاعات التى تتمتع فيها مصر "بقدرة تنافسية" وليس فقط بميزة نسبية .

# ثالثًا: الآثار المتوقعة للتعاون الإقليمي

بعد أن تعرضنا للدراسة التفصيلية الخاصة بالتحولات الهيكلية في بنية الاقتصاد المصر والإسرائيلي سوف نتوقف بالدراسة عند قطاعي النسيج والألكترونيات ، وذلك انطلاقا من كو الاولى تمثل احدى الصناعات الأساسية التقليدية في كل من البلدين ، والثانية تتعلق بقط الصناعات الاكثر تطورا .

## أ- صناعة الغزل والنسيج:

تلعب صناعة الغزل والنسيج دورا هاما في كل من الاقتصاد المصرى والإسرائيلي ، ساهمت في سد حاجة السوق المحلى من المنسوجات والملابس من جهة ، واسهمت بجزء كب في الصادرات من جهة أخرى ، ناهيك عما تتميز به هذه الصناعة من قدرة عالية في استيعا اعداد متزايدة من الأيدى العاملة باعتبارها صناعة كثيفة العمالة ، اذ تمثل هذه الصناعة في إسرائيل نحو ٩٪ من إجمالي الإنتاج الصناعي بها ، ونحو ٩٪ من صادراتها ويعمل بها ١٩٪ ، إجمالي القوى العاملة في الصناعة (٧٣) .

وتشير الاحصاءات إلى أن هناك ٢٣٥٠ مصنعا للمنسوجات والغزل في إسرائيل، منها مصنع كبير الحجم، و٠٠٠ مصنع متوسط الحجم و٠٠٠ مصنع صغير الحجم، ووصل النا لهذه الصناعة الى ٣,٣ مليار دولار عام ١٩٩٤ منها ٤٪ منسوجات و ٢٠٪ ملابس . وذا بنسبة نمو قدرها ١٢٪ عن عام ١٩٩٣ فيما يتعلق بالمنسوجات و ١٨٪ فيما يختص بالملاب وعلى الجانب الآخر ارتفعت قيمة الصادرات من هذه المنتجات الى ١٠٨١ مليون دولار ع وعلى ١٩٩١ مليون عام ١٩٩٤. استحوذت السوق الأمريكية على ٤٠٪ منها، بينه استحوذت اوروبا على ٥٠٪ منها، بينه استحوذت اوروبا على ٥٥٪ (٧٤) .

وهنا نلحظ أن هناك نحو ٢٠٠ شركة ، من الشركات السابق ذكرها ، وجهت انشط للتصدير بينما توجهت الشركات الأخرى للسوق المحلى ، وإن كانت معظم الصادرات تجريها ، شركة فقط ، تستحوذ ٩ منها على ٥١٪ من جملة الصادرات و ٣ تمثل ٣١٪ من الاجمو وشركة واحدة تمثل ٢٠٪ من الاجمالي .

ويعمل بهذه الصناعة حوالى ٥٥ الف عامل (يمثلون ١٦٪ من العمال الصناعيين ف إسرائيل) ، وقد أدت التغييران الجارية على الساحة الإقليمية واتفاقية التجارة الحرة مع الولايـ

المتحدة الى إغراق السوق الإسرائيلية بكم هائل من المنتجات المستوردة وتراجع حاد فى الصادرات الإسرائيلية – الشبيهة إلى السوق الامريكى ، وبالتالى انخفض الاستثمار داخل هذا القطاع فى إسرائيل من ٢٧٣ مليون دولار عام ١٩٩٣ الى ٢٥١ مليون عام ١٩٩٥ و ٢٠٠ مليون عام ١٩٩٥ و وادى هذا إلى تحول القطاع ليصبح عبنا على الحكومة الإسرائيلية رغم أنه كان اكثر القطاعات الصناعية جذبا للاستثمار ( الخارجي والداخلي ) ولوحظ فى الآونة الاخيرة انتشار ظاهرة إغلاق مصانع النسيج فى جميع انحاء إسرائيل وطرد عمالها، وكان آخرها مصنع " امنون " فى بلدة " اوفكيم " وعرضت بعض المصانع شراء محتويات هذا المصنع للبيع فى المزاد العلني (٥٧) . وذلك بسبب ما تتعرض له المنتجات الإسرائيلية من منافسة عاتية فى ظل تحرير التجارة فى هذا المجال ، مما دفعها إلى محاولة فتح أسواق جديدة فى شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الاقصى . ولكن ظلت مشكلة رخص الايدى العاملة لدى الدول المجاورة تحد كثيرا من المزايا النسبية المتاحة لها فى هذا المجال مما جعلها تفكر فى اللجوء إلى حلول أخرى كثيرا من المزايا النسبية المتاحة لها فى هذا المجاورة ذات الميزة النسبية فى الأيدى العاملة وخاصة مصر .

وهنا تشير دراسة لمعهد الصادرات الإسرائيلية إلى أن التعاون في مجال الصناعة النسيجية بين إسرائيل ومصر والأردن يهدف الى تعزيز مزايا إسرائيل كدولة منشأ لمنتجات يتم تصنيعها على أساس المقاولة من الباطن حتى تدخل تلك المنتجات أسواق الولايات المتحدة ، في ظل اتفاقية التجارة الحرة معها ، وثاني الأهداف ، الخاصة بهذه العملية ، هو تعريف المشترين الامريكيين بالمنتج الإسرائيلي من حيث الجودة والربحية (٧٦) .

وبالتالى فالاهداف الإسرائيلية ، في إطار المشروع الشرق أوسطى ، تهدف الى محاولة إنقاذ هذه الصناعة من التدهور والإفلاس في هذا المجال ، وبالتالى تحقيق المصالح الاقتصادية لإسرائيل على حساب الصناعات القائمة في المنطقة وعلى رأسها صناعة الغزل والنسيج المصربة.

ويرتكز التصور الإسرائيلي في هذا المجال ، على أن تقسيم العمل ، وفقا للانتاج، على مراحل في صناعة النسيج والملابس ، يخدم بصورة جيدة تقوية العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل. وتشير الدراسات الإسرائيلية المبكرة عن التعاون الاقليمي في المنطقة (٧٧) . إلى أن إسرائيل لديها ، بالإضافة الى شبكة متقدمة للغاية للتجارة الدولية والتسويق لمنتجات النسيج فانها تبدو قادرة على تقسيم المراحل المختلفة لانتاج النسيج بين البلدين ، وفقا للمزايا النسبية لكل منها. وربما يكون اسهام إسرائيل الاساسي في التصميم والغزل واشغال الإبرة (الحياكة) والصباغة ، بينما تعمل مصر بصفة اساسية في الحياكة ومراحل التشطيب ، وتتعاون الدولتان في التسويق العالمي مستفيدتين من القاعدة التي اقامتها الشركات الإسرائيلية في الأسواق العالمية .

وترى الدراسات الإسرائيلية أن صناعة النسيج والملابس في مصر وإسرائيل تمثل نطاقا واسعا من التكامل بين البلدين ، فمصر منتج رئيسي للقطن والأقمشة القطنية ، بنيما تركز إسرائيل على إنتاج الملابس أكثر من الغزل والنسيج . وقد يؤدى التعاون بين البلدين ، من وجهة النظر هذه ، الى تحقيق ربح ضخم لكليهما عن طريق تحسين مواقفهما التنافسية سواء في الأعمال القائمة بالفعل او بانشاء خطوط جديدة (٧٨) .

ومن المفارقات أن يتزامن هذا الحديث مع تعرض صناعة الغزل والنسيج المصرية لمخاطر وتحديات جسيمة ليس فقط كنتيجة لما يحدث على الصعيد العالمي من تغييرات ولكن ايضا ، وهو الأهم نتيجة للأوضاع المحلية القائمة . حيث اغلقت العديد من المصانع في منطقتي " شبرا الخيمة" و" المحلة الكبرى " وهي المناطق الرئيسية التي تتركز فيها مصانع القطاع الخاص العاملة في هذا المجال . اذ تشير الاحصاءات الأإولية إلى وجود نحو ٤٠٠ مصنع في شبرا الخيمة وحدها ، من حوالي ١٠٩٦ مصنعا قد أغلقت خلال عامي ١٩٩٤ . كما تقلص عدد المصانع في المحلة الكبرى الى اقل من النصف ، فأصبح حوالي ٧٠٠ مصنع ، بعد ان كان عددها يفوق الـ ١٦٠٠ مصنعا (٧٩) . الأمر الذي يهدد قرابة ٧٥٠ الف عامل ، ممن يعملون في هذه الصناعة ، يمثلون نحو ثلث القوى العاملة المصرية في الصناعة التحويلية ، خاصة مع الاضطراب الشديد الذي شهدته أسواق القطن المصرية ، خلال الفترة الحالية ، والارتفاع الجنوني في الأسعار بسبب المنافسة الشرسة بين الشركات العاملة في مجال تجارة القطن "عام وخاص"، بعد تحرير هذه التجارة والاجراءات التحريرية الآخرى التي شهدتها الزراعة المصرية، والذي كاد ان يؤدي إلى توقف كبرى شركات الغزل المصرية عن العمل نتيجة لعدم قدرتها الحصول على احتياجاتها من الأقطان اللازمة للتشغيل ، وهي شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والتي تقوم بتصدير ٢٥٪ من الصادرات المصرية للغزل والنسيج ، وشركة غزل شبين الكوم التي تقوم بالتصدير الى الاسواق المتقدمة ، حيث تستحوذ أوروبا الغربية على ٦٠٪ من هذه الصادرات بالإضافة إلى كفر الدوار للغزل والدقهلية ودمياط . ولذلك قامت بعض شركات الغزل بتخفيض طاقتها الانتاجية ، بل وتوقف حوالي ٥٠٪ من المغازل لعدم وجود الاقطان (٨٠) .

وهنا تشير الإحصاءات المتاحة الى أن هناك تذبذبا فى انتاج الانواع المختلفة من الغزل والنسيج المصرية ، إذ هبط الانتاج من غزل القطن الى ٢٥٧,٩ الف طن عام ١٩٥٥/٩ مقابل عام ١٩٨٧/٨٦ . وذلك بسبب تراجع إنتاج القطاع العام من ٢٤٩,٩ ألف طن الى ١٩٢,٩ ألف خلال الفترة ذاتها ، وعلى العكس من ذلك فقد ارتفع إنتاج الملابس الجاهزة من ٢٦ مليون قطعة عام ١٩٨٧/٨٦ الى ١٩٢,٢ مليون وذلك بعد الطفرة الهائلة فى إنتاج القطاع الخاص من هذه النوعية والتى تضاعفت من ٥٩,٥ مليون قطعة الى ١٨٤/٤ مليون خلال عامى ١٩٨٧/٨٦ و٤٩/٥٩٤ على التوالى (٨١) .

وفيما يتعلق بالصادرات ، فعلى الرغم من تضاعف قيمتها خلال حقبة الثمانينيات إلا أنها أخذت في التراجع ، منذ بداية التسعينيات وحتى الأن ، إذ بينما ارتفعت قيمة الصادرات من الغزل

والنسيج المصرية من 199.7 مليون دولار عام 1997/1 الى 199.0 مليون عام 199.7 و الا أنها سجلت تراجعا ملحوظا عن أعوام 199.7 و 199.7 و 199.7 و التى بلغت فيها الصادرات 190.1 مليون دولار و190.7 مليون و190.7 مليون خلال الاعوام المذكورة على الترتيب وذلك بسبب زيادة الاستهلاك المحلى من الأقطان .

### ب- صناعة الالكترونيات:

تعد صناعة الالكترونيات ، إحدى الصناعات الأساسية للقرن القادم ، خاصة وانها تقوم اساسا على المعرفة التى تعد الآن العامل الاساسى للنمو ، خاصة وأنها ، على خلاف الموارد الاولية ، لاتنضب وقابلة للاقتسام ، الأمر الذى سيؤثر من جوانب عديدة في حروب المستقبل .

ومن المتوقع أن تحقق صناعة الالكترونيات نموا سريعا على المستوى العالمي لتصل قيمة مبيعاتها في عام ٢٠٠٠ تريليون دولار ، وهذا النمو يوفر فرصا طيبة للغاية أمام الصادرات القادمة من بلدان المنطقة ، الأمر الذي يزيد من حدة التنافس على امتلاك زمام الأمور في هذه الصناعة ، والتي مازالت تتركز بالاساس في تركيا وإسرائيل بينما تعتمد دول المنطقة على الواردات بصورة كبيرة ، رغم ارتفاع مستويات الاستهلاك بها .

وقد نمت الصناعات التكنولوجية المتطورة في إسرائيل بونيرة متسارعة الى درجة أن البلاد ستحتاج الى استخدام حوالى ١٢ ألف مبرمج كمبيوت ومهندس ، بحلول عام ٢٠٠٠ للعمل في هذه الصناعات . وكان هذا النمو في هذه الصناعة قد بدأ في بداية التسعينيات ، وبلغت صادراتها منها عام ١٩٩٤ الى ٥٠٥ مليار دولار (٨٢) . من هنا يثير قرار العديد من الشركات العالمية المعروفة ، في مجال تكنولوجيا المعلومات ، والقاضي باقامة مصانع ومختبرات ومنشآت في إسرائيل تساؤلا عن مدى تأثير هذه المسألة في الدول العربية عموما ، ومصر على وجه الخصوص والتي تعد البني التحتية لافتتاح وادى التكنولوجيا شمال سيناء .

وكان لشركتى موتو رولار وانتل استثمار أكثر من ٢,٦ مليار دولار فى إقامة مصانع لاشباه المواصلات فى إسرائيل. وهو ما سيخلق سوقا واسعة للصناعة الإسرائيلية يخدم مصالحها ويساهم فى تنميتها على حساب دول المنطقة . خاصة فى ظل الاهتمام المتزايد من المستثمرين الغربيين للاستثمار فى هذه المجالات (٨٣) .

ومما يعزز من هذه المسالة ابرام إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي لأول اتفاق تعاون علمي وتكنولوجي . والذي بموجبه ستصبح إسرائيل أول دولة غير أوروبية ، وغير عضو في الاتحاد الاوروبي ، تشترك وتنتفع من الابحاث العلمية والتكنولوجية الاوروبية المتطورة ، وبموجبها ستفتح الأبواب على مصراعيها للعلماء الإسرائيليين وستكون جسرا لتقديم الامكانيات المتاحة إلى الإسرائيليين لينتفعوا من مزايا الابحاث العلمية في جميع دول الاتحاد ، ماعدا الابحاث العلمية وتغطى الفترة ما بين ١٩٩٨-١٩٩٨ ، وتضم حوالى ١٦ برنامج من الأبحاث العلمية والتكنولوجية (٨٤) .

وهنا تجدر الاشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي مول ٩١ مشروعا مشتركا علميا بين عامي ١٩٨٨ و ١٩٩٣ شاركت إسرائيل في ثمانية أبحاث تهتم بالعلم والتكنولوجيا (٨٥).

وعلى النقيض من ذلك ، فمازال هذا القطاع ضعيفا للغاية في مصر ، حيث لأيسهم إلا بحوالى 7.0 من الناتج المحلى ، كما أن متوسط إنتاجية العامل في صناعة الالكترونيات المصرية يقدر بد 7.0 دولار سنويا ، وهي بذلك لاتتجاوز ما يتراوح بين 7.0 من إنتاجية العامل في الشرق الاقصى وأمريكا الشمالية . وحتى تستطيع مصر المنافسة في السوق العالمي يجب أن ترفع من مستوى الإنتاجية والكفاءة . كما أنها لاتستخدم اكثر من 7.0 فقط من إجمالي القوى العاملة (7.0) .

من هنا فإن الفترة القادمة ستشهد معركة اقتصادية من نوع جديد ، على استقطاب الاستثمارات للاستفادة من الكفاءة التكنولوجية الموجودة بالمنطقة ، ومصلر ثكان تكون الدولة العربية الوحيدة التى تحمل بذور هذه الصناعة المتطورة من جهة الكفاءات وقدرة الاسواق المحلية على الاستيعاب وعلى الرغم من ذلك فإن معظم الشركات التى لها وجود في مصر ، عبارة عن شركات أجهزة وليس برامج ، وبالتالى فالعنصر الزمني بين إسرائيل ومصر قد يجعل المنافسة اصعب بالنسبة للجانب المصرى .

مما سبق يتضح لنا ان هناك خريطة جديدة لتقسيم العمل بالمنطقة تهدف بالاساس إلى إحداث تخصص جديد يتلاءم مع التطورات في بنية وهيكل الاقتصاد الإسرائيلي بحيث تتخصص إسرائيل في الصناعات التقليدية كالمنسوجات في الصناعات التقليدية كالمنسوجات وغيرها ، ولم يقتصر الامر عند هذا الحد ، بل تعداه ليشمل المشاريع القائمة بالفعل وهو مبا برز فيما يتعلق بقناة السويس وخطوط الأنابيب ، إذ ركزت إسرائيل أساسا على أن تكلفة نقل البترول عبر قناة السويس ، تعزز فكرة إقامة خطوط نقل بديلة ، أقل تكلفة ، وتعتمد على استغلال عناصر البنية الأساسية القائمة . وهذا يمكن أن يتم عن طريق أحد خطين الاول مد خط التابلين إلى حيفا ، ومد خط فرعي إلى حيفا من إربد في الأردن بطول ١٧٠كم مع اصلاح الخط لتزيد طاقته الى ٢٥ مليون طن . والخط الثاني من ينبع في السعودية الى إيلات بمسافة ٥٩٠كم، عن طريق العقبة ، ومن إيلات الى "خط كاتزا" الإسرائيلي مع مد خط بين مصفاة شمال الأردن ومنها الى خط "كاتزا" (٨٧) .

وتشير الدراسات الإسرائيلية إلى أن التكلفة الحالية لنقل البرول عبر قناة السويس تصل إلى ٢٠ دولارا للطن ، بينما لن تزيد عن ٢ دولارات في هذا المجال ، ولاشك أن هذه العملية سوف تؤثر كثيرا على قناة السويس ، التي تعتبر إحدى أهم مصادر الدخل بالنسبة للاقتصاد المصرى ، وتسهم بنسبة كبيرة في تحسين أوضاع ميزان عات . وتزداد خطورة هذه المسألة في ظل ازدياد المنافسة مع العديد من المشروعات الادر ، مثل خط سوميد ، وكذلك ارتفاع الطاقة الإنتاجية للخطوط الانتاجية القائمة حاليا ، مع ملاحظة أن معظمها متوقف عن العمل لأسباب سياسية ، ولذلك فإن تنفيذ هذه المشروعات وغيرها سوف يؤثر على قناة السويس. خاصة وأن

خطوط الأنابيب تعتبر من وسائل النقل الرخيصة والآمنة للنفط ، لانها تمتد عبر اقصر المسافات بين مناطق الانتاج ومناطق الاستخدام أو الشحن ، وبذلك توفر مسافات كبيرة لنقل النفط بتكلفة أقل من وسائط النقل الأخرى . وهناك مشروع إسرائيلي آخر ، هو انشاء مينائي حاويات في كل من إيلات على البحر الاحمر والمتوسط لخدمة النقل بين الشرق والغرب بوصلة برية عن طريق استخدام اللوارى، الأمر الذي يحد كثيرا من حركة العبور في قناة السويس (٨٨) .

وفى هذا السياق تسعى شركة الملاحة الإسرائيلية " زيم " إلى تسويق الجسر البرى بين إيلات وحيفا ، كمنافس لقناة السويس ، إذ إنها اول شركة من الشركات الملاحية فى المنطقة التى تتبنى وتطبق مفهوم النقل المتعدد الوسائط من خارج المنظومة اللوجستية . ولذلك اتفقت شركة الملاحة الإسرائيلية مع ترسانة البناء الالمانية ، على بناء خمس سفن حاويات سعة كل منها ، ٣٥٠ حاوية مكافئة ، بكلفة قدرها ، ٢٨ مليون دولار ، وهناك ٢٦ شركة أخرى تتبع " زيم " داخل إسرائيل وخارجها من بينها وكلاء ملاحة وشركات تخليص جمركى واعمال متعهدى الشحن ومعدات الكترونية .

وتتضح هذه المسألة أكثر ، فيما يتعلق " بالغاز الطبيعى " الذى يشكل احد المحاور الرئيسية في العلاقات داخل المنطقة ، اذ أعانت قطر وإسرائيل ، في اعقاب قمة عمان ، عن توقيع خطاب نوايا بين وزارة الطاقة الإسرائيلية ، وشركة " ايزون قطر " لتصدير الغاز الى إسرائيل عن طريق مشروع تقوم به شرة " ايزون الأمريكية " وموبيل ، بغية تصدير ، ٥ مليار طن من الغاز لمدة ٢٠ عاما ، وذلك من حقل الغاز الشمالي القطرى ، ويتوقع أن يتم تصدير نصف إنتاج الحقل الى الهند ، والآخر إلى إسرائيل ، اذ ستقوم الشركة المنفذة بتزويد إسرائيل بمليارى طن من الغاز سنويا ، بقيمة ، ٤٠ مليون دولار ، للوفاء باحتياجات إسرائيل لتمويل محطات طاقتها .

مع ملاحظة أن المشروع قد بنى أساسا ، على مد خط الأنابيب من قطر الى إسرائيل عبر السعودية الى الأردن ثم الى إسرائيل ، إلا أن المخططين لم يتوصلوا لاتفاق مع دول المرور ، بما فى ذلك السعودية التى اعتبرت أن الأمر مبكر جد للبحث فى هذا المستوى من التعاون الاقليمى ، ولذلك تم التغاضى عن ذلك والاتفاق على تسييل الغاز فى موانئ تحميله فى قطر ، شم نقله حول الخليج وعبر البحر الأحمر بناقلات عملاقة ، الى موانئ التفريغ والشحن فى ميناء العقبة ، على أن يتم نقله بعد ذلك عبر شبكة أنابيب (٨٩) . تصل إلى الاسواق الاستهلاكية (٩٠) . وتصل تكلفة المشروع المقترح الى ٤٣٠ مليار دولار ، تتحمل قطر ٤ مليار وإسرائيل ٢٠٠ مليون دولار ، قطط.

وكانت مصر قد أنشأت شركة مشتركة "مصر لنقل الغاز " تحت مظلة قانون الاسنمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ هدفها الرئيسي إقامة وتملك أنظمة نقل وتجارة الغاز ، وهي شركة مشتركة بين اموكو وتملك ٣٣٪ من رأس المال ، واجيب وتملك ٣٣٪ من رأس المال وغاز مصر وتملك ٤٣٪ منه . وذلك انطلاقا من أن مصر تصدر الإسرائيل ٢ مليون طن من النفط ، منذ توقيع اتفاقية السلام واستمر تنفيذ الاتفاق لمدة ١٥ عاما ، تم خلالها بيع ما يقرب من ٣٠ مليون طن ،

وفى نفس الوقت قامت إسرائيل بتصدير ٨٤ الف طن ديزل الى مصر عام ١٩٩٤، وقامت مصر بتصدير "نافتا - ومازوت وبعض المنتجات الأخرى الى إسرائيل (٩١). مما دفع الوزير الإسرائيلي شاحال للقول بأن مصر هي الأفضل لأسباب عديدة منها أنها قلب الأمة العربية ، كما أنها لها تجربة سابقة مع إسرائيل ، وموقعها الجغرافي القريب يتيح مزايا عديدة ، تختلف عن المشروع القطرى . بينما رأى الآخرون أن الغاز القطرى أكثر جدوى لإسرائيل من المشروع المصرى ، حيث تنتج قطر نحو ٣٨٩ الف برميل فقط يوميا ، بينما يقدر حقل الشمال القطرى بنحو ، ٠٠ تريليون قدم مكعبة ، لاتحتاجها قطر . في حين أن مصر تنتج حاليا ، ١٠ الف برميل من النفط و ، ١٤٠ مليون قدم من الغاز يوميا ، تستخدم ٩٪ من الإجمالي ويتم تصدير الفائض . ويبلغ الاحتياطي المصرى ٣٢ تريليون قدم مكعب فقط . كما تواجه مصر احتمالات ارتفاع الطلب المحلى على الغاز في السنوات المقبلة ، مما يجعلها غير ملائمة للسوق الإسرائيلي (٩٢) .

ولذلك استمر الخلاف بين مصر وإسرائيل على أسعار تصدير الغاز ، وطلبت الثانية ان تحصل عليه باسعار أقل من المستوى الاقتصادى ، وهو مارفضته مصر تماما ، ودفع بوزارة البترول المصرية للتفكير جديا في العدول عن المشروع تماما ، رغم التكلفة التي تتحملها ، في البحث عن أسواق أخرى خاصة في جنوب اوروبا ، او من خلال ابنوب عبر ليبيا والجزائر الي اوروبا .

وكلها أمور تشير إلى أن إسرائيل هي المستفيد الأساسي من هذا التنافس سواء حصلت عليه من قطر أو مصر ، فضلا عن التأثيرات السلبية على قناة السويس .

فى هذا السياق فإن التساؤل الذى يطرح نفسه على مائدة البحث هنا مدى قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على الهيمنة الاقتصادية فى المنطقة ؟ أو بمعنى آخر هل ستؤدى عملية التسوية السياسية الجارية الان لازدهار الاقتصاد الإسرائيلي وهل سيأتي ذلك على حساب اقتصادات المنطقة أم لا ؟

وعند الإجابة عن هذه التساؤلات ترى إسرائيل أن اقتصادها في مرحلة تطور ونمو ، في ظل المقاطعة العربية ، بل واصبح قادرا على منافسة الاقتصاديات المتقدمة في أوروبا والولايات المتحدة واليابان بدون الاستعانة بالعالم العربي ، وبالتالي فإن تطوره المقبل يمكن أن يتم بسهولة على نفس المنوال . أي أن الدافع الإسرائيلي لتأييد التعاون الاقتصادى الإقليمي هو دافع سياسي بالاساس يكمن في السعى لاستقرار المنطقة (٩٣) .

وانطلاقا من هذه الرؤية يرى البعض أن الهيكل الاقتصادى الراهن موجه بالأساس نحو أوروبا والعالم الغربى وبالتالى فإن الدخول والتكيف مع أسواق الشرق الاوسط سوف يتطلب إعادة هيكلة اقتصادها بشكل جذرى ولهذا تكلفة مادية وسياسية معا . ناهيك عن أن صادرات إسرائيل مرتفعة التكلفة بحكم مستوى المعيشة المرتفع، وزيادة معدلات الأجور وهو ما يقلل من فرص منافستها للمنتجات الآخرى الداخلة في السوق ذات نشأة محلية (٩٤) .

وفي هذا السياق ، يرى هؤلاء ، أن هناك العديد من العوامل المساعدة على هذه المسألة مثل تدفق المهاجرين الجدد من الاتحاد السوفيتي السابق ، والذين يقدرون حاليا بـ ٧٠ الف مهاجر سنويا ، وهو ما سيسهم في تحريك دولاب العمل الاقتصادي . فضلا عن النظرة الديناميكية للمسألة والتي بمقتضاها استفاد قطاع التصدير من عملية السلام ، إذ إن عددا كبيرا من الاسواق التي فتحت امام الصادرات الإسرائيلية بفضل هذه العملية ، أو التي تزامنت معها، لن تغلق مرة أخرى أمام هذه الصادرات ، كما أن جزءا كبيرا من النمو يعود إلى التكنولوجيا المتطورة وبرامج الاتصالات وعدد كبير من الشركات الإسرائيلية النشطة في هذا المجال تعمل خارج إسرائيل وبالتحديد في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي فهي لإنتأثر كثيرا بما يحدث على صعيد عملية التسوية السياسية في المنطقة (٩٥) .

ولاشك أن هذه المقولات تعد صحيحة نسبيا ، إذا ما نظرنا إليها من طبيعة النظام الاقتصادى الدولى الذى كان قائما ، قبل التسعينيات ، ولكن التغييرات الجارية على الساحة العالمية وما أعقبها من تبدلات وتغييرات جذرية ، أدت إلى ظهور آليات جديدة للعمل الاقتصادى ، خاصة مع الاتجاه للتكتلات الكبرى والدخول في تحالفات مختلفة عن ذى قبل .

فعلى سبيل المثال فإن الغاء المقاطعة العربية سوف يحدث العديد من الاثار الإيجابية على الاقتصاد الإسرائيلي ، وبذلك ستشهد الأعوام القادمة انتعاشا اقتصاديا لم يشهد له مثيل ، وكما ذكر محافظ البنك المركزى فإن هناك اهتماما هائلا في العالم من جانب هيئات مالية القيام باستثمارات في إسرائيل لم تحدث من قبل ، وهو ما يمكن أن يحولها الى مركز مالى دولى ، فإلغاء المقاطعة سوف يمكن الشركات الدولية ، التي حرصت على عدم التعامل العلنى ، من توجيه استثمارات الإسرائيل تصل قيمتها إلى ما يتراوح مليار دولار سنويا .

وعلى الرغم من محدودية الأموال القادمة للمنطقة ككل ، إلا أن معظمها سيذهب لإسرائيل، لاسباب عديدة مثل الرابطة العضوية بينها وبين الدول المتقدمة ، والاهم من ذلك أن معظم هذه الاستثمارات ستذهب الى قطاعات التكنولوجيا المتطورة بالذات .

وهنا تجدر الاشارة إلى أنه وخلال الفترة " ١٩٩٠ - ١٩٩٤ " استفادت إسرائيل من اجمالى استثمارات خارجية ، فى مصانع جديدة أو متعلقة بمشروعات بلغت ١,٥٢ مليار دولار جاء معظمها من الولايات المتحدة وكندا أى حوالى ٧٨٤ مليون دولار ، ومن اوروبا ٣٦٥ مليون دولار وحوالى ٢٩٢ مليون دولار من دول الكومنولث البريطانية .

وسوف تساعد هذه المسألة على الإسراع بتنمية الصناعات المتطورة الواعدة بتزايد معدلات النمو في ظل الثورة التكنولوجية الحالية ، مستفيدة من قربها من الأسواق العربية في الحصول على أفضلية فيها ، تعفيها من الضغوط التي تتعرض لها من التنافس الحاد في الأسواق العالمية ، ويزيد من صعوبة دخول مصر في مثل هذه الصناعات . وتزداد خطورة هذه المسألة في ظل الله بي الضخم من الشركات الكبرى ، وفي الجاليات اليهودية المتشددة في أوروبا والولايات

المتحدة ، التى تساند إسرائيل ، خاصة وانها ستكون مصدر هذه الشركات الى المنطقة وسيكون " مثلث الازدهار "كما اسماه بيريز فلسطين - إسرائيل - الأردن " ضمن هذا الاقتصاد العالمي ، ليس إلا اقتصادا إسرائيليا في نهاية الأمر .

ويستند ذلك الى الرؤية الاقتصادية التى ترى أنه فى حالة قيام التكامل بين عدد قليل من البلدان غير المتجانسة ، فانه من غير المحتمل ان يكون هناك ثمة توزيع متساو للتكاليف والمنافع، وعلى ذلك فإن معظم الصناعات الجديدة سوف تختار موقعها فى اقطار التكامل التى بلغت مستوى عالميا من التنمية وتوفر لها وفورات حجم خارجية كبيرة .

وعلى صعيد أخر فإن مسيرة التسوية تؤدى إلى فتح المزيد من الاسواق أمام البضائع الإسرائيلية خاصة الأسيوية كالهند وماليزيا واندونيسيا ، وهى تمثل فرصة هائلة للنمو أمام الاقتصاد الإسرائيلي ، كما حدث منذ التسعينيات وحتى الآن .

وسوف يساعد على ذلك الاستفادة من خفض تكاليف الإنتاج نتيجة لما تحصل عليه إسرائيل من المنطقة العربية من هذه المدخلات ، وبالتالى يزيد من ارتفاع مستويات صادراتها ويؤهلها للتنافس على الصعيد الدولى .

هذا فضلا عن حل مشكلة المياه " التى أصبحت الهاجس الرئيسى لمعظم أقطار المنطقة ، وهو ما يدفعنا للاعتقاد بأن الخريطة المائية ستحدد بصورة كبيرة اى تسوية مستقبلية فى الشرق الاوسط ، خاصة وان امكانية الاستغلال الاقتصادى للمياه، لن تتم إلا عبر العديد من المشروعات المشتركة بين الأطراف الفاعلة .

# المراجع والهوامش

- انظر جميل هلال " استراتيجية إسرائيل الاقتصادية للشرق الاوسط " مؤسسة الدراسات الفلسطيلية " بيروت ١٩٩٥ .
- ۲- انظر في تفاصيل ذلك ليستر ثرو " المتناطحون " مركبز الدراسات الاستراتيجية بالامارات ١٩٩٥ .
  - ٣ محمد سيد أحمد " سلام أم سراب " دار الشروق القاهر ١٩٩٥ .
- ۶- حمودة بين سلامة " سيبقى السلام باردا مادامت الارض محتلة الحياة الحياة المرار، ١٩٩٥/١.
- بهم شهفاط هركابي " الولايات المتحدة والدول العربية " عن سكيراة جورشيت ،
   منشورة في شنون الإوسط ، ابريل ١٩٩٤ . ص ٥٥ .
  - ۲- پوسی امیتای ، الاهرام ۲/۹/۹۹۰ .
  - ٧- محجوب عمر " الحوار بين الطبيعي والتطبيعي " الاهرام ١٩٥/١٠/١٥ .
- انظر في عرض ذلك ماجد كيالي "حرب الخليج والتفكير السياسي الإسرائيلي الجديد "
  شبون الاوسط مارس ١٩٩٣ ص ٤٨ .
  - ٦٩ المرجع السابق مياشرة من ٩٠٠
  - ١٠- ماجد كيالى " المفاوضات متعددة الاطراف " شنون الاوسط يونية ١٩٩٣ .
- ۱۱ انظر نص شهادة سمیث نانب وزیر الدفاع الامریکی امام مجلس النواب ، بمناسبة الاعلان عن برنامج المعونة العسكریة یوم ۱۹۹٤/۶/۱۳ .
  - The World Bank Glairming the Future , Washigton , D.C . t995 . 1 Y
- ۱۳ کایوفاخ فیزر "الاصلاح الاقتصادی والتعاون الإقلیمی فی المنطقة "الحیاة ۱۳ / ۱۹۹۱/۲۳
- 11- انطوان حداد مستقبل التسوية بين العرب وإسرائيل "حلقة نقاش في شنون الأوسط مارس ١٩٩٤. ص ٧٢
  - -10 انظر محمد سيد أحمد " سلام م . س . ذ .
- 17 الجامعة العربية " التطورات الدولية والإقليمية وآثارها على الاقتصادات العربية " اوراق الشرق الاوسط ابريل ١٩٩٤ .

- ١٧ د. سعيد النجار " نحو استراتيجية عربية للسلام " رسائل النداء الجديد العدد (١١)
- ۱۸ الكتاب الإسرائيلي المقدم لمؤتمر الدار البيضاء ، كما نشرت في مجلة المصور عدد ٣ نوفمبر ١٩٩٤ .
- ١٩ د.محمود عبد الفضيل " مشاريع الترتيبات الاقتصادية الشرق أوسطية التطورات والمحاذير وأشكال المواجهة " ضمن " الوطن الغربي والتحديات الشرق اوسطية الجديدة" مركز دراسات الوحدة العربية بيروت .
- Shemon Peres , The New Middle East , Element Darest 1994 . P61 , 643 -Y .
  - 1 bid 1 1
- ٢٢ د.يوسف والى " افكار مصرية القامة سوق شرق اوسطية " جريدة الأهرام
   ١٩٩٣/٢/٢٧ .
  - ۲۳ المرجع السابق مباشرة .
- ٢٤ انظر فضل النقيب " الاقتصاد الإسرائيلي في إطار المشروع الصهيوني " مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت ١٩٩٥ .
  - ٢٥ المرجع السابق مباشرة .
- ٢٦ د. لبيب شقير " الوحدة الاقتصادية العربية تجاربها وتوقعاتها " مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ١٩٨٧ . ص ٨٢ .
  - ٢٧ المرجع السابق مباشرة .
- ٢٨ د. محمد محمود الامام "بازار عبرى في الشرق الأوسط " العربي
   ١٩٩٤/٩/١٢ .
  - ٢٩ المرجع السابق مباشرة .
  - ٣٠ فضل النقيب " الاقتصاد الإسرائيلي ... "م . س . ذ ص ٧ .
    - ٣١ جميل هلال " استراتيجية .. " م . س . ذ .
    - ٣٢- د . محمد محمود الامام " بازار .... " م . س . ذ .
      - ٣٣ انظر في تفاصيل ذلك .
  - ٣٤- د. محمد ابراهيم منصور " الاقتصاد المصرى والخيار الشرق اوسطى " ، ضمن د. هناء خير الدين التعاون الاقتصادى في الشرق الاوسط واحتمالات التحديات .

- منظمة العمل العربية " تقرير حول المستوطنات الإسرائيلية و آثار ها السلبية " القاهرة العامة العمل العربية " القاهرة العامة العربية " القاهرة العامة العربية " القاهرة العامة العربية " القاهرة العربية " العربية " القاهرة العربية " العربية " القاهرة العربية " العربية "
  - ٣٦ المرجع السابق مباشرة .
- ٣٧- صندوق هامر للتعاون الاقتصادى " الاقتصاد الفلسطينى فى ظل السلام " دراسة غير منشورة.
- ٣٨ صندوق هامر للتعاون الاقتصادى " الأردن وإسرائيل امكانات التعاون الاقتصادى "
   دراسة غير منشورة.
- ٣٩ يوسى بيلين ياثير هيرشفيلد " مخاوف و آمال العربي و الإسرائيليين " ضمن سلامة احمد سلامة ( محرر ) الخيار الشرق اوسطى ، القاهرة ١٩٩٦ .
  - ٤٠ المرجع السابق مباشرة .
  - ٤١ انظر في ذلك أعمال ندوة .
  - Government of Israel, Development sptions for the Middle East, 1995 £7
- 27 عبد الفتاح الجبالى " الآثار الاقتصادية للتسوية السياسية بين العرب وإسرائيل "بحيث مقدم إلى المؤتمر الاستراتيجي العربي الرابع القاهرة مايو ١٩٩٦ .
- 22- يسرفيل درور " النواة الصلبة للسلام " دافار ١٩٩٥/٢/٣ منشور ضمن مختارات إسرائيلية الصادرة عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام .
  - و٤ بلال الحسن " السوق الثلاثية قادمة " الشرق الاوسط ١٩٩٥/١١/٦ .
- 73 د. أحمد فرحات " النقل والاتصالات في الوطن العربي " بحث مقدم الى المؤتمر الثاني للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ، بيروت نوفمبر ١٩٩٥ .
  - ٧٤ عبد الفتاح الجبالي م . س ز ذ .
    - ٤٨ المرجع السابق مباشرة .
  - 93 -- هشام الدجاني " كفي تهويلا بالشرق أوسطية " الحياة ١٩٩٥/١٢/١٣ .
- ٥٠ انظر في عرض هذه الروية حسين أبو النمل "بحوث في الاقتصاد الإسرائيلي " مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت ١٩٧٥ .
- 01 حسين ابو النمل " الاقتصاد الإسرائيلي " مركز دراسات الوحدة العربية بيروت 19۸۹.
  - ٥٢ فضل النقيب "م.س.ذ ".

- ۵۳ جمیل هلال م . س . ذ .
- ٥٤ عبد الفتاح الجبالي م . س . ذ .
  - ٥٥ المرجع السابق مباشرة .
  - ٥٦ فضل النقيب م . س . ذ .
    - ۵۰ جمیل هلال م . س . ذ .
- ۰۵۸ عبد الفتاح الجبالي م . س . ذ .
  - ٥٩ يسرافيل دروز "م.س.ذ.
- · ١- منظمة العمل العربية م . س . ذ .
- ١٦- د . فؤاد مرسى " الاقتصاد السياسي لإسرائيل " دار المستقبل العربي القاهرة ١٩٨٤.
  - 77- انظر جميل هلال م . س . ذ وايضا فضل النقيب م . س . ذ .
    - ٦٢- لوموند ديبلوماتيك .
    - ٠٦٤ يسرفيل درور م . س . ذ .
      - -70 الحياة .
    - 77- " التقرير الاستراتيجي العربي " لعام ١٩٩٥ .
- ٦٧ عبد الفتاح الجبالي " التكيف الهيكلي دائرة على الاقتصاد المصرى " دراسة غير منشورة المجلس القومي للطفولة والامومة مارس ١٩٩٦ .
  - ٣٨- المرجع السابق مباشرة .
  - ٦٩ المرجع السابق مباشرة .
  - ٧٠- المرجع السابق مباشرة .
    - ۷۱ ستنانفورد .
  - ٧٢- المرجع السابق مباشرة .
- ٧٣- عبد الفتاح الجبالي " مستقبل صناعة الغزل والنسيج المصرية في ظل التحديات الدولية والإقليمية بحث مقدم إلى مركز البحوث العربية يوليو ١٩٩٦ .
- ٧٤ معهد الصادرات الإسرائيلية " صناعة الملابس والمنسوجات في إسرائيل " دراسة غير منشورة ترجمة غرفة الصناعات النسيجية المصرية القاهرة ١٩٩٦ .
  - ٥٧- العالم اليوم ٢٠/٢/١٩٩٥ .

- ٧٦ معهد الصادرات الإسرائيلية "م.س.ذ.
- حاييم بن شحار " و آخرون " التعاون الاقتصادى والسلام في الشرق الاوسط " ترجمة الهيئة العامة للاستعلامات القاهرة ١٩٩٥ .
  - ٧٨ المرجع السابق مباشرة.
  - ٧٩ عبد الفتاح الجبالي " مستقبل صناعة النسيج ... " م . س . ذ .
- ۸۰ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء "الكتاب الاحصائى السنوى لعام ١٩٩٥" القاهرة ١٩٩٥.
  - ٨١ المرجع السابق مباشرة .
  - AY د. فؤاد بسیسو " م ، س ز. ذ " .
  - الشرق الاوسط ١١/١١/١٩٥١ .
  - ٨٤ الشرق الاوسط ٢٦/٣/٢٦ .
    - ٨٥- المرجع السابق مباشرة .
- ٨٦- د. فؤاد بسيسو " التحديات الاقتصادية في ظل التسوية الإقليمية " ضمن حلقة نقاش شنون الاوسط العدد (٢٢) اغسطس ١٩٩٤ .
  - ٨٧- المرجع السابق مباشرة .
  - ٨٨- د. أحمد فرحات " النقل .. " م . س . ذ .
- ٨٩ انظر في تفاصيل المشروع جريدة الأهرام حديث مع وزير النفط القاهرة أكتوبر ١٩٩٦.
  - ٩٠- المرجع السابق مباشرة .
  - ٩١ عبد الفتاح الجبالي "م . س . ذ " .
    - ٩٢- المرجع السابق مباشرة .
    - ٩٣- حاييم بن شحار "م. س. ذ ".
- 9 ٤ يوسى بيلين ياتير هيرشفياد " مخاوف وآمال العرب والإسرائيليين في سلامة أحمد سلامة.
  - -90 الحياة ١٩٩٦/٦/٧ .



دور مصر الإقليمي

# ٢ - التسوية وخيارات التعاون الاقليمي

أحمد السيد النجار

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

1

عندما تنتهى الحروب ويحل السلام بين الدول التى خاصت فيما بينها صراعات طويلة فان ذلك لايعنى بالضرورة قيام علاقات اقتصادية عادية بين الطرفين ، إلا إذا كان قيام هذه العلاقة شرطا من شروط السلام بينهما . وحتى فى هذه الحالة فإن العلاقة تبقى محكومة بالقابلية الشعبية لقيامها . أما اقامة علاقات اقتصادية تفضيلية بين الدول المتصارعة فى السابق عندما يحل السلام بينها ، فانها حالة خاصة ترتبط بدخول الدول التى تمر بها فى إطار مشروع تعاون اقتصادى وسياسى واستراتيجى اقليمى وفق ضوابط تحقق التنمية والأمن للدول الداخلة فيه بشكل متوازن وتتجاوز مرارات الصراعات القديمة انطلاقا من إرادة سياسية حاسمة وقناعة شعبية قوية وأطر تظيمية اقليمية مازمة وقوية .

وتعد أوروبا الغربية النموذج الأكثر فاعلية لهذه الحالة الخاصة ، حيث خرجت دولها مدمرة من الحرب العالمية الثانية لتدخل معا تحت المظلة العسكرية والاقتصادية والسياسية الأمريكية ، ثم تؤسس فيما بعد الجماعة الاقتصادية الأوروبية التي تحولت الى الاتحاد الأوروبي حاليا .

ويمكن التأكد من خصوصية الحالة الأوروبية المرتبطة - بخصوصية البيئة الدولية فيما بعد الحرب العالمية الثانية من رصد عدد من الحروب التي تفجرت في العالم ثم انتهت بحلول السلام المستقر أو الهش بين أطرافها دون أن يترافق مع هذا السلام قيام تعاون اقتصادي عادي أو تفضيلي بين تلك الأطراف ، وأبرز الأمثلة على ذلك الحرب الأمريكية الفيتنامية ، الحرب الهندية - الباكستانية ، الحرب الكورية ، الحرب العراقية - الايرانية ، حرب الفوكلالد بين الأرجنتين وبريطانيا ، حرب ليبيا مع تشاد وغيرها من الحروب التي انتهت دون قيام علاقات اقتصادية تفضيلية وأحيانا عادية بين أطرافها .

ومن المؤكد أن الصراعات ذات الطابع الممتد ، والصراعات التى يمكن تصنيفها كصراعات مصيرية ممتدة من الصعب انهائها باتفاق سياسى ، حيث إن مثل هذا الاتفاق يبقى مجرد تسوية يلعب سلوك كل طرف عبر الزمن ومدى قناعته بعدالته ، دورا حاسما فى تحويل هذا الاتفاق لسلام مستقر وحقيقى يمكن بناء أى تعاون اقتصادى على أساسه ، أو تحطيم الاتفاق لصالح إعادة تفجير المبراع من جديد .

وعلى أى حال فانه بالنسبة للصراعات التى يمكن تصنيفها كصراعات مصيرية ممتدة ، فأن أى اتفاق لتسويتها ينطوى على فرص محدودة لقيام التعاون الاقتصادى بين أطرافها عند أى تسوية للصراع بينهما لأن هذا النمط من الصراعات يكون قابلا للتجدد غالبا . كما أن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين أطرافه تكون محاطة بالشكوك دائما . وهو أمر من الصعب تطوير علاقات اقتصادية في ظله ، حيث إن مثل هذه العلاقات تتضمن رهن جانب من الجهاز الانتاجي لكل دولة باستمرار التجارة السلعية والخدمية بين الطرفين ، ورهن جانب من الأموال والأصول لكل دولة لدى الأخرى في أى تعامل في مجالى الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال ، والواقع أن الصراع العربي الإسرائيلي ينتمي لهذا النوع من الصراعات بما يجعل تأسيس أى تعاون اقتصادى

#### الاقتصاد المصرى والتفاعلات الاقتصادية الإقليمية

عادى أو تفضيلي بين إسرائيل والدول العربية أمرا صعبا بالنسبة للدول العربية الرئيسية على الأقل ، مهما ظهرت بعض بوادر الاندفاع نحوه من هذا الطرف أو ذاك .

ويزيد من صعوبـة تحقيـق هـذا التعـاون ، تراجـع وربمـا غيـاب القـوى الاقتصاديـة الإقليميــة والدولية القادرة والراغبة في تمويل مشروعات النعاون والربط الاقتصادي بين إسرائيل والدول العربية كألية لتهدئة الخواطر ودعم التسوية السلمية والاستقرار السياسي والأمني في المنطقة ، على غرار ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية التي لعبت دورا رئيسيا في إعادة بناء أوروبا الغربية بعد أن خربتها الحرب العالمية الثانية التي دارت بين الدول الأوروبية بشكل أساسي . فالولايات المتحدة الراغبة بشدة في إقامة روابط اقتصادية بين إسرائيل والدول العربية مع ضمان موقع متميز ومتفوق لإسرائيل في الاقتصاد كما في مجال التسلح والقوة العسكرية ، تبدو غير مستعدة لتمويل مشروع إقليمي لربط اقتصاد إسرائيل مع اقتصادات المنطقة ، وتبدو راغبة أكثر في الضغط على الدول العربية لفتح العلاقات مع إسرانيل مباشرة ، على أن تتولى إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة دفع الشركات العالمية الكبرى لتوجيه استثماراتها لإسرائيل بالذات في الصناعات عالية التكنولوجيا حتى تصبح دولة مركزية بالنسبة القتصادات المنطقة . أما دول الاتحاد الأوروبي وهي صاحبة أوسع علاقات اقتصادية مع الدول العربية وإسرائيل ، فانها غير متحمسة أصلا للمشروع الشرق أوسطى ، حيث تدرك أن الولايات المتحدة هي التي تقف أساسا وراء المشروع الشرق أوسطي لربطه اقتصاديات دول المنطقة بالاقتصاد الامريكي ، في حين ترغب الدول الأوروبية في ربط تلك الاقتصاديات بها عبر مشروع الشراكة الأوروبية المتوسطية. ولذلك لم يكن غريبا أن تبدى الدول الأوروبية التي حضرت مؤتمري الدار البيضاء ١٩٩٤ وعمان ١٩٩٥ ، عدم تحمسها أو حتى رفضها لبعض المشروعات الرئيسية التي تعد روافع رئيسية لمشروع السوق الشرق أوسطية مثل بنك التنمية الإقليمي الذي ذكر مستولون أوروبيون صراحة أنهم رغم اتفاقهم على حاجة المنطقة للتمويل ، إلا أنهم غير مقتنعين بضرورة انشاء بنك للتنمية في الشرق الأوسط ويريدون دراسة امكانية استخدام البنوك القائمة فعلا(١).

وعلى أى حال فإن بناء السلام بين الدول المتصارعة في السابق هو الشرط الضروري لبحث المكانيات قيام العلاقات الاقتصادية العادية والتفضيلية .

ورغم أن التسوية السلمية للصراع بين العرب وإسرائيل مازالت تسوية جزئية ومتعثرة ، ورغم أن صعود الليكود وزعيمه المتطرف بنيامين نتائياهو لقمة الحكم بعد انتخابات رئيس الوزراء الأخيرة في إسرائيل ، قد أضاف المزيد من التعقيد الى مسيرة التسوية المتعثرة أصلا ، الا أن هناك موجات أمريكية وإسرائيلية للدفع في اتجاه إقامة علاقات اقتصادية عادية وتفضيلية بين الدول العربية وإسرائيل على اعتبار أن اقامة هذه العلاقات بما تنطوى عليه من مكاسب هائلة لإسرائيل هي الأكثر أهمية وحيوية لها حتى عن استكمال التسوية السلمية للصراع العربيل الإسرائيلي . وهو تعبير عن الرغبة الإسرائيلية أكثر من كونه انعكاسا لإمكانية حقيقية ستظل غير موجودة طالما لم تتحقق أسسها ، وهي السلام الشامل والعادل والتوازن الاستراتيجي بين إسرائيل

ودول الجوار ، بما يستلزم نزع الأسلحة فوق التقليدية من المنطقة وعلى رأسها الأسلحة النووية الإسرائيلية التى تبقى سيفا مسلطا على الشعوب العربية ، بشكل يبقيها تشك دائما بنوايا إسرائيل ولاترحب باقامة أى تعاون اقتصادى معها . كذلك فإن أحد أهم اسس اقامة أى تعاون اقتصادى اقليمى شرق أوسطى هو قيام الدول الكبرى المؤيدة له برعاية وتمويل مشروعات كبرى للتعاون الاقتصادى الاقليمى الذي تتوزع ثماره بشكل عادل بين الدول الداخلة فيه .

ووفقا لمصالحها تطرح إسرائيل التعاون الاقتصادى مع الدول العربية باعتباره طريقا لتحقيق السلام في المنطقة ، في حين تركز الروى العربية رغم اختلافاتها على أن استكمال التسوية السلمية للصراع العربي - الإسرائيلي هو الشرط الضروري لقيام التعاون الاقتصادي العادي أو التفضيلي بين إسرائيل والدول العربية بعد ذلك .

وإذا كانت إسرائيل قد شاركت مع الدول العربية وقوى دولية آخرى فى مؤتمرى الدار البيضاء عام ١٩٩٤، وعمان عام ١٩٩٥ للتعاون الاقتصادى الاقليمى ، فإن المؤتمر الثالث فى هذه السلسلة وهو مؤتمر القاهرة المزمع عقده فى نوفمبر ١٩٩٦ يأتى فى ظروف مغايرة بعد نجاح بنيامين نتانياهو زعيم تكتل الليكود فى ازاحة شمعون بيريز عن رئاسة الوزراء فى إسرائيل، حيث أدى هذا الى تغير الكثير من الحسابات الاقتصادية الإقليمية مثلما أدى الى تغير الحسابات السياسية والاستراتيجية.

وإذا كان من البدهي أن نتانياهو سوف يستمر في مسيرة التسوية السلمية للصراع العربي - الإسرائيلي باعتبارها تتم بأقرب ما يكون للشروط الإسرائيلية - الأمريكية، فإنه من الواضح أيضا أن بعض هذه الشروط الإسرائيلية سوف تتغير للأسوأ بالنسبة للعرب بشكل لايمكن قبوله عربيا بالذات فيما يتعلق بالاستيطان وصلاحيات الحكم الذاتي الفلسطيني ووضع القدس والترتيبات الأمنية في الجولان .

ومن المنطقى فى ظل التطرف الذى تتسم به أطروحات وسلوك حكومة نتائياهو بشأن هذه القضايا أن تتعرض التسوية السلمية للصراع العربى - الإسرائيلي الى البطء وربما الجمود ، بما سيؤدى أيضا الى اضعاف فرص تقدم مشروع التعاون الاقتصادى الشرق أوسطى . هذا فضلا عن أن الأولوية لدى اليمين الإسرائيلي هى استمرار الاعتماد على العلاقة الحيوية مع الولايات المتحدة التى تلتزم باستيراد الصادرات الإسرائيلية التى لاتنجح إسرائيل فى تسويقها وهو الأمر الذى يفسر الفائض التجارى الإسرائيلي الدائم مع الولايات المتحدة والذى بلغ اكثر من مليار دولار عام ١٩٩٤ ، على عكس الميزان التجارى الإجمالي لإسرائيل الذى حقق عجزا بلغ قرابة المتحداد الأمريكي يطرح واقعا مختلفا لاتضع فيه إسرائيل مشروع السوق الشرق أوسطية على الموقائية الممال السابقة ، خاصة وأن مجمل البرنامج قمة أولوياتها كما كان الحال فى ظل حكومة حزب العمل السابقة ، خاصة وأن مجمل البرنامج السياسي لحكومة اليمين الإسرائيلي تهم العرب يعرقل تهيئة المناخ لتحقيق السياسي لحكومة اليمين الإسرائيلي بشأن القضايا التى تهم العرب يعرقل تهيئة المناخ لتحقيق السياسي لحكومة اليمين الإسرائيلي بشأن القضايا التى تهم العرب يعرقل تهيئة المناخ لتحقيق

#### الاقتصاد المصرى والتفاعلات الاقتصادية الإقليمية

المشروع الشرق أوسطى رغم أهميته الحيوية لإسرائيل بغض النظر عن الجالس على قمة السلطة هناك .

ولادراك أهمية المشروع الشرق أوسطى لإسرائيل لابد من إلقاء نظرة على تأثير المقاطعة العربية - الإسرائيلية على الاقتصاد الإسرائيلي .

# تكلفة المقاطعة العربية - الإسرائيلية

تتمتع العلاقات الاقتصادية بين أى دولتين ، أو مجموعة من الدول المتجاورة جغرافيا والتى تتمتع للعلاقات المتعلقات بين أى من هذه الدول وغيرها من خارج الاقليم. وترتبط هذه الميزات بانخفاض نفقات النقل والتأمين على حركة السلع والأشخاص وقصر المدة الزمنية التى تستغرقها أى معاملات تجارية أو اقتصادية وسرعة الاستجابة للتغيرات المفاجئة أو الطلبات الاستثنائية من السلع والخدمات بين أى دولتين من إقليم واحد .

ومن المؤكد أن العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وإسرائيل تتمتع موضوعيا بالميزات النسبية التي تتمتع بها العلاقات بين أى دول متجاورة جغرافيا وبالتالى فان عدم قيام علاقات اقتصادية بين الطرفين ينطوى على خسائر لكليهما تتمثل فى خسارة الفرصة البديلة الأقل تكلفة للتعامل الاقتصادى مع دول من خارج المنطقة.

ونظرا لأن الدول العربية هي التي بادرت بفرض المقاطعة الاقتصادية الشاملة على الأفراد والشركات الصهيونية في فلسطين قبل انشاء دولة إسرائيل ، ثم على دولة إسرائيل بعد ذلك ، فإن هذه الدول لم تكن معنية بحساب أي خسارة تقع عليها في ظل تلك المقاطعة . خاصة وأن تلك الخسارة محدودة جدا على اعتبار أن كل دولة عربية تستطيع اقامة تعاملات اقتصادية مع باقي الدول العربية أو الدول الآخرى الواقعة في المنطقة مستفيدة بذلك من الميزات النسبية للقرب الجغرافي . وبالمقابل فان إسرائيل وعلى عكس الدول العربية ، لم تملك القدرة على التعامل مع دول مجاورة أخرى للاستفادة من الميزات النسبية للتعامل الاقتصادي مع الجيران لأنها لاتملك أي حدود جغرافية مع دول غير عربية . وبالتالي فان تعرضها للمقاطعة العربية حرمها بصفة عامة من التعامل مع دول مجاورة لها جغرافيا وحرمها بالتالي من التمتع بالميزات النسبية لمثل هذا التعامل .

وترتيبا على ما سبق فان أى حديث عن تعرض الطرفين العربى والإسرائيلى لخسائر متوازية أو حتى متقاربة من المقاطعة العربية المباشرة لإسرائيل يخلو من الحقيقة لأن إسرائيل هى التى تعانى من الخسائر بسبب هذه المقاطعة ، فى حين تتوافر للدول العربية السلع والخدمات البديلة لما تنتجه إسرائيل وبشروط أفضل من زاوية الجودة والسعر ، وذلك من دول الشرق الأقصى ومن الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة .

أما بالنسبة للمقاطعة العربية للشركات المتعاملة مع إسرائيل ، أو للشركات المتعاملة مع تلك الشركات – اسقطت هذه المقاطعة مؤخرا – ، فانها أدت الى إحجام الكثير من الشركات العالمية الكبرى وبخاصة في اليابان وأوروبا عن التعامل مع إسرائيل حتى لاتفقد الأسواق العربية الضخمة والتي تستوعب واردات تقارب قيمتها السنوية نحو ١٥٠ مليار دولار في الفترة الأخيرة مقارنة بقيمة الواردات الإسرائيلية التي تبلغ قيمتها قرابة ٢٩ مليار دولار . وبالتالي كانت الخسائر الناجمة عن هذا النمط أو الدرجة من المقاطعة متوجهة نحو إسرائيل وحدها تقريبا . وبالتالي فإن القول بأن الخسائر العربية والإسرائيلية بسبب المقاطعة متقاربة ، لا ظل له من الحقيقة ويستهدف ايجاد تبرير اقتصادي لانهاء المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل بغض النظر عن التوصل الي ايجاد تبرير اقتصادي المعرب العربي الإسرائيلي تحقق الحد الادني من الحقوق العربية بعد التنازل التاريخي الهائل الذي قدمه العرب بالقبول بإسرائيل كامر واقع .

وقد حاولت إسرائيل وبمساندة من الولايات المتحدة أن تنهى المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل رسميا مركزة على الخسائر الاقتصادية الهائلة التى منى بها اقتصادها من جراء هذه المقاطعة ، والتى تكبدت الولايات المتحدة أموالا هائلة لتعويضها من خلال تقديم المساعدات الاقتصادية لإسرائيل التى كان من الممكن ألا تكون بحاجة إليها لو لم تكن هناك مقاطعة اقتصادية عربية لها سيساعد على تحقيق التسوية السامية ، على عكس الروى العربية التى تذهب الى أن انهاء المقاطعة هو الغنيمة العظمى التى فشلت إسرائيل فى الحصول عليها رغم كل الحروب التى شنتها على العرب، والتي يجب الا تحصل عليها ألا بعد تحقيق تسوية سلمية تراعى الحد الأدنى من حقوق العرب .

وقد ذكر تقرير صادر عن اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية أن حجم الخسائر الناجمة عن تطبيق المقاطعة العربية لإسرائيل منذ عام ١٩٥٧ وحتى عام ١٩٩٣ قد بلغ ٤٥ مليار دولار (٣) منها ٢٤ مليار دولار قيمة الاستثمارات العربية التي كان من الممكن أن تتوجه لإسرائيل لولا المقاطعة العربية لها ، والباقى هو قيمة التجارة العربية - الإسرائيلية الممكنة التي لم تتم والتبادل السياحي الذي لم يتم والخسارة الإسرائيلية بسبب التزام الكثير من الشركات العالمية الكبرى وبالذات الشركات اليانية والأوروبية بفرض المقاطعة على إسرائيل حتى لانتعرض تلك الشركات للمقاطعة من الدول العربية .

وهذه الخسائر الاقتصادية ، التي ترى إسرائيل أنها منيت بها بسبب المقاطعة الاقتصادية العربية لها ، تبلغ قرابة ثالثجمالي المساعدات الخارجية التي حصلت عليها إسرائيل من كل المصادر منذ انشائها عام ١٩٤٨ وحتى الآن . وهذه المقارنة توضح العبء الذي كان من الممكن أن يرمع من على كاهل الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي قدمت المساعدات لإسرائيل لو لم تكن هناك مقاطعة اقتصادية عربية لإسرائيل . وكانت الولايات المتحدة بالذات سنتخفف من عبء كبير نظرا لأنها هي التي قدمت الجانب الأكبر من المساعدات التي احتاجتها إسرائيل منذ انشائها وحتى الآن . وربما يفسر ذلك الضغوط الهائلة التي مارستها الولايات المتحدة على الدول العربية

#### الاقتصاد المصرى والتفاعلات الاقتصادية الإقليمية

عامة ، وعلى الكويت ودول الخليج المرتبطة أمنيا بها بصفة خاصة ، من أجل إنهاء المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل . وقد طلب وزير الخارجية الأمريكي رسميا وعلنيا من دول مجلس التعاون الخليجي الست سرعة انهاء المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل ، ووقف أي دعم مالي يتسرب من دول الخليج الى المنظمات المعارضة لاتفاق الحكم الذاتي داخل الاراضي الفلسطينية.

وإذا كانت هذه هي تكلفة المقاطعة الاقتصادية بين العرب وإسرائيل ، فان للطرفين وجهتي نظر متعارضتين بشأن تأثير هذه القطيعة على التسوية السلمية للصراع بينهما .

وبعيدا عن المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل فإن الجدل الدولى والإقليمى فى الفترة الأخيرة دار بالأساس حول اقامة علاقات تفضيلية وتعاون اقتصادى بين إسرائيل والدول العربية فى إطار سوق شرق أوسطية . وهناك بعض المحطات الاستراتيجية للتمهيد لتحقيق هذا الهدف أو لاتخاذ خطوات إجرائية بشأنه مثل مؤتمر القمة الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذى عقد فى الدار البيضاء عام ١٩٩٤ ، ومؤتمر عمان عام ١٩٩٥ ، والمؤتمر الثالث المزمع عقده فى القاهرة فى نوفمبر ١٩٩٦ .

وإذا كان مؤتمر القاهرة الاقتصادى لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا لم يعقد بعد ، فإن مؤتمرى الدار البيضاء (١٩٩٤) ، وعمان (١٩٩٥) ، قد أوضحا بجلاء الاتجاهات التى تحكم الدول المعنية بالسوق الشرق أوسطية ، وهي مايهمنا توضيحه بايجاز هنا .

# خلاصبة الاتجاهات الإقليمية والدولية بشأن السوق الشرق أوسطية

عندما عقد مؤتمر القمة الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الدار البيضاء عام ١٩٩٤ ، طرحت إسرانيل على الدول المشاركة فيه "حزمة "من المشروعات بلغ عددها ١٥٠ مشروعا للشراكة والتمويل . وعندما عقد مؤتمر عمان في العام الماضي (١٩٩٥) ، أكدت إسرائيل طرح مشروعاتها للشراكة الاقليمية .

وبعيدا عن تفاصيل تلك المشروعات التي تعرضت لها ورقة آخرى ، فان أهم ما يميزها هو أنها تستهدف بصفة أساسية ادماج إسرائيل في البنية الأساسية التي تربط دول المنطقة مع اعطائها دورا مركزيا مؤثرا فيها ، مع إحلالها محل مصر أو لبنان أو دبى أو غيرها من الدول والمدن العربية في بعض الأدوار الأساسية في مجالات النقل والخدمات المالية والسياحية . وعلى سبيل المثال طرحت إسرائيل مشروعا لانشاء خط أنابيب لنقل البترول والغاز الخليجي الى ميناء يتم انشاؤه في إسرائيل على البحر المتوسط لتصدير ذلك البترول والغاز عبر ذلك الميناء بدلا من قناة السويس أو خط سوميد في مصر ، وهو مشروع يعكس اتجاها اقتصاديا عدوانيا وهجوميا تجاه مصر ، وهو أمر يخلو من أي حصافة لأن مصر رغم كل ظروفها تبقى قادرة تماما على قلب معار نصاح تعاون اقتصادي عربي – عربي على أساس تبادل المصالح بين دول تتطور معا وتتقاسم عوائد التعاون بشكل عادل ومتوازن في اطار بنية اجتماعية وتقافية متجانسة مع

استمرار السعى لتحقيق سلام مع إسرائيل لايستدعى بالضرورة فتح الأسواق العربية أمامها أو إدخالها في نسيج اطار تفضيلي للتعاون الاقتصادي الإقليمي بين الدول العربية .

كذلك فإن الدراسات الإسرائيلية المتعددة التي أشارت الى نمط التخصيص الاقتصادي بعد السلام قد حجزت لإسرائيل دور المركز المالي للمنطقة والصناعات الالكترونية والعالية التكنولوجيا عموما ، ومركز تجارة الترانزيت ، ومركز الحركة السياحية في المنطقة .

وتستند هذه الرؤية الى التصورات الإسرائيلية حول الوضع المقارن للاقتصاد الإسرائيلي والاقتصادات العربية . وفي دراسة للبروفسور الإسرائيلي " الياهو كانوفسكي " الباحث بمركز الدراسات الاستراتيجية (بيسا) بجامعة بار - ايلان ، يستعرض الوضع المقارن للاقتصاد الإسرائيلي مع بعض الاقتصاديات العربية ، ويلخص نتائجه في تحسن مؤشرات آداء الاقتصاد الإسرائيلي وتحديدا معدلات النمو والتضخم والبطالة ، وأيضا في تزايد الاستثمارات في الصناعات الحديثة أو عالية التكنولوجيا به . وبالمقابل فانه يؤكد على التأثير السلبي لتدهور أسعار النفط على الاقتصاد السعودي الذي أشار الى أنه يعاني من مشاكل الديون الداخلية والخارجية والتضخم وأن الدولة وصلت الى حد تأخير دفع رواتب العاملين فيها . أما مصر فيري الكاتب أن السياسات الاقتصادية الاشتراكية في الستينيات قد أدت لتدهور وضعها الاقتصادي وزيادة ديونها الخارجية . كما أن الزيادة السكانية وقلة فرص العمل وارتفاع معدل التضخم وانتشار البطالة وضعف الصدرات تشكل ملامح الازمة الاقتصادية فيها . أما سوريا فيري أنها تعاني مثل مصر من الإجراءات الاقتصادية الاشتراكية ومن ندرة النقد الاجنبي التي اضطرتها لتقليل الواردات من الضرورية لدوران عجلة الصناعة السورية ، ومن تدهور حاد في اقتصادها عموما في ظل رفضها لارشادات وتوجيهات صندوق النقد الدولي ورفضها تخفيض النفقات العسكرية (٤).

ورغم المغالطات الفجة وسطحية التحليل الاقتصادى المذكور لاقتصاديات الدول العربية ، الا أنه يعكس في النهاية التصور الإسرائيلي الشائع عن الاقتصاديات العربية .

ومن المغالطات الفجة لهذا التحليل قوله مثلا بأن السعودية تعانى من التضخم، فى حين أن متوسط معدل التضخم فى السعودية بلغ ٢٠٨٪ سنويا خلال الفترة من ١٩٩٤-١٩٩٤، مقابل ٨٨٪ سنويا فى إسرائيل خلال الفترة ذاتها (٥).

أما بالنسبة للديون الخارجية السعودية فانها محدودة للغاية بالمقارنة بالناتج المحلى الاجمالى السعودى الذى يبلغ أكثر من ضعف نظيره الإسرائيلي ، في حين أن الديون الخارجية الإسرائيلية تزيد عن ضعف نظيرتها السعودية ، فضلا عن جبل المنح والمساعدات الخارجية التي تحصل عليها إسرائيل سنويا والتي بلغت نحو 7,9 مليار دولار عام ١٩٩٤ (٦).

أما مصر فانها على عكس ما يراه البروقسور الإسرائيلي ، قد شهدت قفزة اقتصادية في النصف الأول من الستينيات ، كما أنها حققت خلال التسعينيات تقدما هائلا في مكافحة التضخم الذي خفضته من ١٩٩٨ عام ١٩٩١ الى نحو ٧٠٠٪ عام ١٩٩٥ (٧).

#### الاقتصاد المصرى والتفاعلات الاقتصادية الإقليمية

أما بالنسبة للديون الخارجية ، فإن مصر نجحت في تقليصها من قرابة ٥٠ مليار دولار عام ١٩٩٠ الى نحو ٣٠,٤ مليار دولار عام ١٩٩٤ (٨).

وعموما فاننا نسوق هذه البيانات التأكيد على أن تقديرنا لدراسة البروفسور الباهو كانوفسكى بانها سطحية في تحليلها للاقتصادات العربية ، ليس من قبيل التسخيف وإنما لأن الدراسة بالفعل سطحية وانطباعية وتعكس ضعف متابعة كاتبها للاقتصادات العربية . وإن كان كل هذا لاينفي أن الاقتصاد الإسرائيلي يمتلك صناعة عالية التكولوجيا أكثر تطورا من الدول العربية بحكم العلاقة الحيوية بين إسرائيل والغرب منذ تأسيسها بمساعدة حاسمة من الغرب ، وقيامها منذ انشائها بخدمة أهدافه بصورة تجعل القوى التكنولوجية الغربية الكبرى لاتضع حواجز فعلية أمام نقل التكنولوجيا لإسرائيل والتعاون معها في هذا المجال . وفضلا عن ذلك فإن جانبا كبيرا من سكان إسرائيل ينتمي لمجتمعات غرب وشرق أوروبا والولايات المتحدة وهي مجتمعات متطورة أو شبه متطورة تكنولوجيا .

وعلى أية حال فان ما يهمنا هو أن هذه الدراسة مهما كان تقديرنا لها تعكس التصور الإسرائيلي عن الاقتصاد الإسرائيلي مقارنة بالاقتصاديات العربية وترسم بناء عليه دور كل طرف في أي اطار شرق أوسطى انطلاقا من الوضع الراهن غير المتكافئ ، دون النظر لاحتمالات وفرص التطور المستقبلي للطرفين .

ويشير أحد الباحثين الفلسطينيين عن حق الى أن الاستراتيجية المحركة للمشاريع الإسرائيلية الاقليمية تتمحور حول توفير شروط إندماج إسرائيل إندماجا غير متكافئ فى المنطقة عبر آليات تتولى تحويلها الى مركز رئيسى فى البنية الأساسية الأقليمية فى المشرق العربى يخدم توفير الطاقة لها بارخص كلفة ممكنة ويوفر لرأسمالها أيد عاملة رخيصة ويحسن مكانتها الاقتصادية الدولية ويمنحها حصة من سوق المنطقة ويرسخ تقسيم عمل تتخصص إسرائيل بموجبه فى التكنولوجيا الراقية والخبرة التسويقية الدولية (٩).

وبصفة عامة يمكن تركيز خلاصة الرؤية الإسرائيلية تجاه السوق الشرق أوسطية في اعطاء الأولوية لتحقيق هذه السوق التي تنطوى ليس فقط على فتح العلاقات الاقتصادية بين أعضائها ، وإنما على إقامة علاقات تفضيلية بينهم ، دونما أن يرتبط تحقيق مثل هذه السوق باحلال السلام الشامل والعادل أولا .

ويرى الإسرائيليون على اختلاف انتماءاتهم أن تحقيق مثل هذه السوق يمكن أن يهئ الوضع الإقليمي لتحقيق تسوية شاملة للصراع العربي - الإسرائيلي . وهي رؤية معاكسة لرؤية الدول العربية الرئيسية التي ترى أن السلام العادل والشامل هو الشرط الضرورى الأكثر أهمية لإقامة أي تعاون اقتصادي عربي - إسرائيلي . كذلك فإن إسرائيل تستهدف توظيف انفتاح أسواق الدول العربية ضمن إطار تفضيلي في أي سوق شرق أوسطية للمساومة بهذه السوق الواسعة للحصول

على " علاقات اقتصادية خاصة ومتميزة مع الكتل الاقتصادية الكبرى لبلدان العالم الأول : النافت ا الاتحاذ الأوروبي - شرق آسيا على حد تعيير أحد كبار المفكرين الاقتصاديين العرب (١٠) .

كذلك فان إسرائيل تضع تصورها للسوق الشرق أوسطية متضمنا انفرادها بالصناعات عالية التكنولوجيا بحكم العلاقات الحيوية بينها وبين الغرب التي تضمن انحياز الشركات دولية النشاط اليها . كما تضع إسرائيل تصورها متضمنا تحولها لمركز اقليمي للخدمات المالية والتجارية والسياحية ، وتحولها أيضا لمركز البنية الأساسية في المنطقة وبخاصة في مجالي الاتصالات والمواصلات ، بحيث تصبح القوة المهيمنة والقائدة تكنولوجيا في المنطقة وتتحكم في حركة رؤوس الأموال والسياحة والتجارة الخارجية للعديد من الدول .

وإذا كانت هذه هي خلاصة التصورات الإسرائيلية بشأن السوق الشرق أوسطية ، فأن أهم الياتها لتحقيقها تنحصر في تركيز الضغوط الأمريكية الإسرائيلية على الأطراف العربية المختلفة مع محاولات اختراق المجموعة العربية من خلال بعض الدول الصغيرة المتحررة من المسئولية العربية العامة مثل الأردن وقطر وعمان . كما تحاول إسرائيل إغراء الدول العربية بأهمية فتح العلاقات الاقتصادية معها من خلال تسويق فكرة أن العلاقة بين أي دولة عربية وإسرائيل هي الجسر الأكثر أهمية للحصول على الاستثمارات الأجنبية وعلى القروض والتعاون التكنولوجي من الشركات العالمية الكبرى . وقد انتشرت في الصحافة الإسرائيلية كتابات تدفع في هذا الاتجاه مثلما أشار أحد الكتاب الإسرائيليين الى "أن الرئيس المصرى مبارك الذي أكد أنه لايستطيع تطبيع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل تماما قبل إحلال السلام الشامل قد أخطأ وسوف تدفع بسبب اندفاعه لتطبيع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل ، سوف يحصل لبلاده على عشرات بسبب اندفاعه لتطبيع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل ، سوف يحصل لبلاده على عشرات المليارات من الدولارات كاستثمارات أجنبية (١١).

ورغم سطحية الكاتب الذي يوزع تقديراته المنطقة من مصلحة إسرائيل ، والذي يلقى بالأرقام جزافا مثل تصوره لعشرات المليارات من الدولارات التي سنتدفق على الأردن كثمن لتسليمه لإسرائيل بما تريد ، في حين ان الأردن لايتجاوز ناتجه المحلى الاجمالي نحو ١,٦ مليار دولار عام ١٩٩٤ ولا يملك قدرة استيعاب لاستثمارات أجنبية بعشرات المليارات (١٢). رغم كل هذا الا أن ما كتبه الصحفي الإسرائيلي يجسد الأسلوب الإسرائيلي في محاولة إغراء بعض الدول العربية بأن من يقيم علاقات مع إسرائيل ويندفع نحوها مثل الملك الأردني سوف يحصل على رضا الغرب والشركات العالمية وتتدفق عليه الاستثمارات الاجنبية المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، ربما بوساطة إسرائيلية .

أما الرؤية الأمريكية إزاء السوق الشرق أوسطية فانها تنطلق من ضرورة ضمان التفوق والهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية على دول المنطقة بالتوازى مع الالتزام الأمريكي المعلن بضمان التفوق العسكرى الإسرائيلي على الدول العربية . وترتيبا على ذلك فإن واشنطن تقف وبكل قوة وراء فكرة السوق الشرق أوسطية كآلية لادخال إسرائيل في النسيج الاقتصادي للمنطقة وضمان

#### الاقتصاد المصرى والتفاعلات الاقتصادية الإقليمية

مكانة متميزة ومهيمنة لها عبر حفز أو دفع الشركات الأمريكية لتوجيه استثماراتها الى إسرائيل في الصناعات عالية التكنولوجيا بصفة خاصة . ومن المؤكد أن الاتفاق الذي توصلت اليه وزارة المالية الإسرائيلية مع شركة " انتل كورب " الأمريكية الذي تقوم الأخيرة بمقتضاه ببناء مصنع لأشباه الموصلات باستثمارات قيمتها ١,٦ مليار دولار في إسرائيل على أن يبدأ الانتاج عام (١٣) بأتي كخطوة في هذا الاطار .

وعلى الجانب الآخر تمارس الولايات المتحدة ضغوطا قوية على الدول العربية عامة وعلى الدول العربية المرتبطة بها أمنيا بصفة خاصة من أجل قبول الاطار الشرق أوسطى مع استبعاد أى دور أوروبي فاعل .

ويمكن ادراك أسباب الوقفة الأمريكية القوية وراء الاطار الشرق أوسطى الدى طرحته واشنطن منذ البداية ، على ضوء ما سيودى إليه تحقيق الخيار الشرق أوسطى من زيادة فى المهيمنة الأمريكية على المنطقة بصورة مباشرة ، وضمان التفوق لإسرائيل وتسهيل مهمتها فى توظيف الامكانيات الاقتصادية العربية لمصلحتها بما يقلل من حاجة إسرائيل للمساعدات الأمريكية ويزيح عبئا ماليا عن كاهل واشنطن .

أما بالنسبة للأوربيين فانهم أظهروا فتورا واضحا تجاه مشروع الإطار الشرق أوسطى وهو ما تجسد فى الموقف من روافعه الاساسية مثل بنك التنمية الشرق أوسطى الذى رفضته أوروبا صراحة وأعلنت أنه لا ضرورة له فى ظل مؤسسات التمويل القطرية والاقليمية والدولية والموجودة والفاعلة فى المنطقة . وأعلنت دول مثل المانيا وفرنسا وبريطانيا معارضتها لمجرد فكرة بنك التنمية الشرق أوسطى(١٤).

وبالمقابل فإن أوروبا دعت لمشروع مقابل هو الشراكة بينها وبين دول جنوب وشرق المتوسط التى تشمل دولا عربية اضافة الى إسرائيل لاحتواء الطرفين اقتصاديا فى المحيط الأوروبي العملاق، بما يجعل أوروبا تتمتع بعلاقات تفضيلية وثيقة مع دول جنوب وشرق المتوسط ويضعها فى مكانة القطب الدولى المؤثر والأكثر فاعلية اقتصاديا فى هذه المنطقة مقارنة بأى قوة أو كتلة دولية آخرى .

كذلك فان أوروبا تحاول ترتيب علاقة خاصة آخرى بينها وبين دول الخليج العربية . وإذا ربطنا المساعى الأوروبية تجاه الدول العربية جنوب وشرق المتوسط، وتجاه الدول العربية الخليجية فاننا سنرى أن أوروبا تتبنى منهج التفاوض المقسم مع العرب لتقليل أوراقهم فى أى مفاوضات وللاستجابة الى بعض الانقسامات بينهم وتكريسها ، وأيضا لتسهيل احتفاظ واشنطن مصالحها الكبيرة فى الخليج فى ظل العلاقات الأمنية الخاصة بين غالبية دول الخليج وبين الولايات المتحدة الأمريكية ، فى نفس الوقت الذى تحتفظ فيه أوروبا بدول جنوب وشرق المتوسط كمنطقة وثيقة الصلة بأوروبا أكثر من أى تجمع دولى آخر من خلال اتفاق الشراكة بين الطرفين.

أما الروى العربية ازاء الاطار الشرق أوسطى فانها متقاربة الى حد كبير بالنسبة للدول العربية الرئيسية وعلى رأسها مصر والسعودية ، فى حين توجد دول عربية صغيرة تسلم بما تطرحه عليها إسرائيل مثل الأردن أو تحاول افتعال حالة من التسابق على إسرائيل مثل قطر .

وترتكز الرؤيسة العربية الرئيسية تجاه الاطار الشرق أوسطى ، والتى ترفع لوائها مصدر والسعودية وتتبناها غالبية الدول العربية ، فى أن هناك أسبقية لإحلال السلام الشامل والعادل على أى محاولة لإقامة وتطوير علاقات تعاون اقتصادى بين العرب وإسرائيل . وتبعا لذلك كان من المنطقى أن تعارض دول الخليج وعلى رأسها السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة تأسيس بنك التنمية الاقليمي الشرق أوسطى ، في حين أن مصر التي شاركت في تأسيسه وأصبحت دولة المقر بالنسبة له تدرك على الأرجح أنه سيبقى محدود القدرة وفاقد الفاعلية في غياب التأييد الخليجي والأوروبي له .

وحتى فى حالة إقامة السلام الشامل مع إسرائيل فإن الرؤية المصرية والعربية الرئيسية للعلاقات الاقتصادية مع إسرائيل تتلخص فى فتح المجال أمام قيام هذه العلاقات بالأساس وليس خلق اطار تفضيلي لها . وبعد هذا الفتح سوف تتحكم القابلية الشعبية العربية للسلع والخدمات الإسرائيلية فى رسم حدود أى تعاون اقتصادى إسرائيلي - عربي محتمل ، وهى حدود ستبقى ضبيقة غالبا فى ظل الحقائق التى لايمكن أن تنسى عربيا حول إنشاء إسرائيل عبر اغتصاب فلسطين ، وحول دورها منذ نشأتها فى ضرب محاولات النهوض الاقتصادى والسياسى العربى بكافة الوسائل وعلى رأسها الاعتداءات العسكرية .

وتجدر الإشارة الى أن مصر عندما طرحت بعض المشروعات للتعاون الاقتصادى الاقليمى خلال مؤتمرى الدار البيضاء وعمان عامى ١٩٩٤، ١٩٩٥ على التوالى قد ركزت على ربط البنية الأساسية بين الدول العربية وبعضها البعض وفى القلب منها مصر التى تأتى كحلقة ربط مركزية بين دول الخليج والمشرق والمغرب العربى بحكم موقعها الجغرافي فى قلب المنطقة العربية . كما طرحت مصر العديد من المشروعات التى يعتبر استمرارها مرهونا باستمرار حالة السالم مع إسرائيل للتأكيد على أن خيار السلام معها هو خيار استراتيجي لمصر، مثال مشروع كوبرى الفردان على قناة السويس واستصلاح واستزراع ٥٠٠ ألف قدان في سيناء واقامة معامل تكرير البترول في السويس وبورسعيد .

لكن مصر في كل الأحوال لم تطرح أي إطار تفضيلي للعلاقات مع إسرائيل ، وبالتالي فانها لاتطرح إطلاقا إنشاء سوق شرق أوسطية ، حيث إن أقصى ما يمكن أن تسمح به مصر في ظل المعطيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية هو فتح المجال أمام إقامة علاقات اقتصادية مع إسرائيل لمن يريد أن يقيم مثل هذه العلاقات التي ماتزال مرفوضة شعبيا في مصر في ظل الحقائق التاريخية حول نشأة إسرائيل واعتداءاتها على مصر ، وفي ظل استمرارها في احتلال أراضي عربية وقهر شعوب عربية وتهديد مصر ذاتها ، وفي ظل حيازتها لأسلحة نووية تثير الشكوك في نواياها إزاء مصر وباقي الدول العربية .

# البديل العربى للخيار الشرق أوسطى

إذا كمان ما سبق هو خلاصة الاتجاهات الإقليمية والدولية الرئيسية بشأن السوق الشرق أوسطية ، فإن فكرة إنشاء هذه السوق التي تواجه صعوبات موضوعية جمة ، تبقى محاصرة بالامكانية الأسهل لإقامة الشراكة الأوروبية – المتوسطية التي تضم الدول العربية والأوروبية الي جانب إسرائيل التي ستصبح في هذا الاطار مجرد دولة عارية من الانحياز الأمريكي المطلق لها والذي تضمنه في الاطار الشرق أوسطى . كذلك فإن الإطار الشرق أوسطى يبقى محاصرا أيضا بالمشروع الاقليمي البديل والأكثر منطقية وهو التعاون والتكامل الاقتصادي العربي باتجاه خلق سوق عربية مشتركة . والحقيقة أن هناك إسهامات كبيرة للعديد من المفكرين العرب بشأن التعاون والتكامل الاقتصادي العربي . ومن أهم هذه الاسهامات منا طرحه د. إسماعيل صبري عبد الله الذي أشار منذ ما يقرب من عقديين من الزمن الي ضرورة ربط التكامل الاقتصادي العربي بوانطة العربية ورفع مستوى اتخاذ القرار بتقنين اجتماع الملوك والرؤساء العرب ، وإناطة البيانات العربية ورفع مستوى اتخاذ القرار بتقنين اجتماع الملوك والرؤساء العرب ، وإناطة العمل بمجلس التعاون والتنمية وأمانتة العامة تسانده محكمة عدل عربية وجمعية استشارية عربية(٥٠).

أما د . محمد محمود الامام فيشير الى أن تقارب السياسات الاقتصادية العربية وقوة المؤثرات الخارجية التى قد تجعل الدول العربية تجد نفسها مرتبطة بتجمع خارجى يملى عليها تحرير التجارة ... كل ذلك يوجب على الدول العربية الاتفاق على تحرير التجارة فيما بينها ، وعلى الإعمال الفورى لكل الاتفاقيات الثائية ومتعددة الأطراف . كما يحدد مدة ١٠ سنوات للوصول الى اقامة اتحاد جمركى عربى . كما يدعو الى تنظيم حركة العمل ورأس المال بين الدول العربية على ضوء تخطيط تنموى قومى مشترك طويل الأجل في البداية ، ثم تكامل إنمائي لدى الوصول الى سوق عربية مشتركة . كما يؤكد على ضعرورة إعادة بناء طوق اقتصادى عربى حول إسرائيل (١٣).

أما د . محمود عبد الفضيل فيرى أن منهج التخطيط التأشيرى كأداة للتنسيق والتكامل العربى ومبدأ تقسيم العمل التفاوضبي لتنسيق خطط وبرامج الاستثمار والانتاج هما أهم آليتين لتطوير التكامل الاقتصادي العربي (١٧).

والحقيقة أن تحقيق فكرة التنمية العربية القائمة على الاعتماد الجماعى على الذات التى أشار اليها د . إسماعيل صبرى عبد الله منذ نحو ٢٠ عاما ، قد أصبحت شديدة الصعوبة فى ظل المتغيرات الكبرى على ساحة العلقات الاقتصادية الدولية ، وتحديدا اتفاق جات لتحرير التجارة الدولية وتأسيس منظمة التجارة العالمية لضمان التزام اعضائها بهذا الاتفاق . لكن هذا لايمس الأهمية الكبيرة لافكار د. اسماعيل صبرى عبد الله وبالذات أفكاره الخاصة بتقنين مؤسسة القمة العربية وبانشاء أطر تنظيمية وتحكيمية تقود التكامل الاقتصادى العربي .

أما د . محمد محمود الإمام ود . محمود عبد الفضيل اللذان طرحا سلة من الأفكار اللامعة وأشارا الى ضرورة التخطيط القومى بمستويات مختلفة لتحقيق مشروع التكامل الاقتصادي العربي وصولا الى السوق العربية المشتركة ، فاننا ومن منطلق الحالة الواقعية للنخب الحاكمة والثقافية وللشعوب العربية ومنظماتها غير الحكومية نرى أن هذا التخطيط القومى حتى ولو كان تأشيريا هو مرحلة متقدمة من الصعب تصور حدوثه إلا كمرحلة لاحقة لمرحلة يتم فيها إرساء اشكال أكثر يسرا للتعاون الاقتصادى مثل ربط البنية الأساسية في الدول العربية بشكل مكثف ومتنوع يسهل انتقال السلع والأشخاص بينها ويعزز الميزات التنافسية الخاصة للسلع والخدمات العربية في الأسواق العربية . وكذلك تحرير العلاقات الاقتصادية العربية البينية في مجالات التجارة والاستثمار ، وكذا الاتفاق العام أو الخاص على إقامة مشروعات متكاملة رأسيا تنطوى على درجة متواضعة من تقسيم العمل يمكن إقرارها بسهولة نسبيا .

وهذا النمط من المشروعات يخلق شبكة من المصالح من الصعب على أى طرف يدخل فيها أن يحاول الاضرار بالأخرين أو تعطيل مسيرة التكامل دون أن يتعرض هو نفسه لأضرار مشابهة لما يتعرض له الأخرون من أضرار .

ومن المؤكد أن تحرير التجارة العربية - العربية والتقدم نحو اقامة اتحاد جمركى سوف يساهم فى فرز المجالات التى تتمتع فيها كل دولة عربية بميزات نسبية وسوف يساهم فى تحريك بعض عناصر الإنتاج العربية التى ستتقبل الدول العربية تحرير حركتها بصورة تسهم فى تقريب مستويات العائد والانتاجية وتهئ المناخ لاعتماد منهج التخطيط التأشيرى على الصعيد القومى العربي ، والتقسيم التفاوضي للعمل بين الدول العربية .

ومن البدهي أن الدول وتجمعات رجال الاعمال واتحادات العمال يجب أن تشكل الثالوث الذي ينهض عليه أي بناء تكاملي اقتصادي عربي .

وفى النهاية فإن البديل العربى ، يبقى هو الخيار الاستراتيجى الأكثر أهمية لمصر والدول العربية ، جنبا الى جنب مع الشراكة مع أوروبا مع تحسين شروطها، حيث تضمن هذه الأخيرة للدول العربية محيط تكنولوجى متطور وتحديات وبواعث التطور ، كما تضمن وضع إسرائيل فى مكانها الحقيقى كدولة صغيرة فى محيط ضخم تقف أغلب دوله فى مواقع أكثر تطورا منها الدول الأوروبية على الأقل - مع الاحتفاظ بعلاقات سلام معها إذا تقدمت فى هذا الاتجاه ، وذلك بدلا من الإطار الشرق أوسطى الذى تدعو اليه إسرائيل والولايات المتحدة والذى تعمل الأخيرة على ضمان مكانة متفوقة ومهيمنة لإسرائيل من خلاله بما يتعارض مع المصالح الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية العربية .

#### الاقتصاد المصرى والنفاعلات الاقتصادية الإقليمية

## المراجع

- ١- جريدة الشرق الأوسط ، لندن ، ١٩٩٥/٦/١٨ .
- I.M.F., Direction of Trade Statistics Year book 1995 . حمعت وحسبت من
- ٣- أحمد السيد النجار ، التوازن الاستراتيجي شرط للسلام ، جريدة الأهرام ١٩٩٥/٤/١٤
- راجع "المظاهر العسكرية والاقتصادية والاستراتيجية لعملية السلام في الشرق الأوسط
   دعرض د. ممدوح أنيس فتحي ، مختارات إسرائيلية ، مركز الدراسات السياسية
   والاستراتيجية بالأهرام ، القاهرة ، العدد ١٨ يونيو ١٩٩٦ ص ٤٤ .
  - البنك الدولي ، تقرير عن التنمية في العالم ١٩٩٦ .
  - Statistical Abstract of I srael 1995, No 46, Central Bureau of Statistics, -7
    Jerusalem 1995 P.252
    - I. M. F, World E conomic Outlook 1995, May 1995
    - ٨- البنك الدولي ، تقرير عن التنمية في العالم ، اعداد مختلفة .
- 9- د. جميل هلال ، محددات علاقات إسرائيل الاقتصادية بالمنطقة العربية ، مؤتمر الاقتصاد الأردني في إطاره الإقليمي والدولي : نظرة مستقبلية ، مركز الأردن الجديد للدراسات، عمان ٢٦-٢٩ مايو ١٩٩٦ .
- ۱- د . محمود عبد الفضيل ، " الشرق أوسطية " ومستقبل التعاون والتكامل الاقتصادى العربى ، ورقة عمل قدمت في مؤتمر الاقتصاد الأردني في إطاره الإقليمي والدولى: نظرة مستقبلية ، مركز الأردن الجديد للدراسات ، عمان ٢٦ ٢٩ مايو ١٩٩٦ .
- 11- ديننيل بن سيمون ، دافار ٢٠/١٠/١٠) ، مختارات إسرائيلية ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ، القاهرة ، العدد ١٢ ص ٤٠ .
  - ١٢ البنك الدولي ، تقرير عن التنمية في العالم ١٩٩٦ .
    - ١٣٥ الشرق الأوسط ، لندن ، ١٩٩٥/١٠/٢١ .
- ١٤ آمنون ايتد ، دافار ، ١٩٩٥/١١/٣ ، مختارات إسرائيلية ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ، العدد ١٢ ص ٤٤ .
- ١٥ د . محمد محمود الإمام ، ورقة العمل المرئيسية لندوة : السوق العربية المشتركة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية ، القاهرة ٧-٨ ابريل ١٩٩٦ ص ١٧٦ .
  - ١٦- المصدر السابق مباشرة ص ١٨٥ ، ١٨٦ .
- راجع د. محمود عبد الفضيل ، الشرق أوسطية ومستقبل التعاون والتكامل الاقتصادى العربي ، مصدر سبق ذكره ص ١٦ ، ١٦ .

# القصل الرابع

# التسوية والتطور الديمقراطي

د . وحيد عبد المجيد عماد جاد



لفترة طويلة ، وفر الصراع مع إسرائيل مناخا ملائما لتقييد الديمقراطية في مصر ، مثلها مثل الدول العربية التي شاركت في هذا الصراع بشكل مباشر أو غير مباشر ، فيما عدا لبنان الذي عرف نمطا ديمقراطيا خاصا دفع إليه واقع التعدد الطائفي . وأسهمت نتائج حرب ١٩٤٨ ، ضمن عوامل أخرى في تقويض الديمقراطية الناقصة التي عرفتها مصر ، وكذلك سوريا ، خلل الربع الثاني من القرن الحالي .

فسقطت هذه الديمقراطية في مصر عام ١٩٥٢ ، وقبلها في سوريا عام ١٩٤٩ ، ليعيش البلدان – ومعهما الأردن خصوصا منذ ١٩٥٧ - في ظل أنظمة واحدية تحتكر السلطة باستثناء سنوات قليلة في سوريا خلال الخمسينيات .

وكان شعار " لا صوت يعلو فوق صوت المعركة " معمولا به في مصر قبل أن يرفعه نظام الحكم عقب حرب ١٩٦٧ ليؤكد أنه لم يفقد سطوته . والثابت ان قضية فلسطين خصوصا ، والمواجهة مع العدو " الإسرائيلي أو الصهيوني " عموما ، كانت أحد أهم مصادر شرعية أنظمة عربية عدة ، من بينها نظام الحكم في مصر . واحتكرت هذه الانظمة لنفسها مواجهة العدو من أجل " تحرير فلسطين " قبل ١٩٦٧، ثم من أجل " ازالة أثار العدوان " بعد ذلك العام . وحصرت أور المواجهة في بيروقر اطيتها العسكرية والمدنية ، واعتبرت أي إسهام شعبي أو غير رسمي في هذه المواجهة خروجا على مقتضيات "معركة المصير" ، ووصمت من لايذعن لذلك بالخيانة .

وهذا هو ما أسماه محمد سيد أحمد على سبيل المثال طغيان " التناقض الوطنى " على كل تناقض آخر (١). واستعاضت الأنظمة عن المشاركة الشعبية بعملية تعبئة سلطوية لجماهير تسلط الخوف على غالبيتها فأسكتها ، ودفعها إلى الصمت وإيثار السلامة على نحو عزز قيم السلبية واللامبالاة والانصراف عن العمل العام .

وبسبب ذلك الارتباط بين غياب الديمقراطية وبين الصراع مع إسرائيل ، ظهر افتراض مؤداه أن تسوية هذا الصراع ستفتح الباب أمام تحرير الحياة السياسية ، وأن السلام سيكون جسرا نحو الديمقراطية . واستند ذلك الافتراض إلى نظريات في العلم الاجتماعي تقيم علاقة وثيقة بين الصراع الخارجي وأنماط التفاعلات الداخلية .

وبالرغم من تعقيدات هذه العلاقة وتنوع طرق معالجتها ، فهى تنطوى إجمالا على أن الصراع الخارجي يكتسب في ظروف معينة أولوية قصوى ، ويؤدى وظائف أساسية على صعيد التماسك الداخلي سواء الحقيقي او المصطنع . ولذلك تستطيع نخبة الحكم ، التي تريد الانفراد بالسلطة واستخدام الصراع الخارجي لهذا الغرض .

هذا الافتراض الذى ظل مطروحا نفترة طويلة أصبح قابلا للاختبار فى حالة مصر التى عقدت معاهدة سلام مع إسرائيل عام ١٩٧٩ ، وكذلك فى حالة الأردن الذى توصل إلى معاهدة مماثلة عام ١٩٩٤ ، وحالة فلسطين التى نشأت فيها سلطة وطنية للحكم الذاتى فى إطار اتفاق أوسلو عام ١٩٩٣ .

ونناقش في هذا الفصل الاسس التي قام عليها ذلك الافتراض ، ونطرح في سياق واقع الحالة المصرية افتراضا بديلا تدعمه الحالتان الأردنية والفلسطينية أيضا . ويقول هذا الافتراض البديل بأن العلاقة الايجابية بين الديمقراطية والسلام لاتتحقق في ظل أي نوع من السلام ، وانما تقتضي سلاما يمكن أن يتوفر بشأنه حد أدنى من التراضي العام الداخلي ، لأن هذا التراضي هو شرط أساسي للديمقراطية .

أما السلام الذى يقود إلى انقسام عميق حوله ، فهو عانق أمام الديمقراطية ، وخاصة عندما ينزع نظام الحكم إلى إجراءات تقييدية لحماية هذا السلام ، ويعتبره إنجازا له ينبغى الحفاظ عليه باية وسيلة .

### ١ - العلاقة بين الصراع الخارجي والتفاعلات الداخلية:

كانت هذه العلاقة - كما أسلفنا - هي أهم مصدر للافتراض التاريخي القائل بأن الديمقراطية التي غابت في عصر الصراع مع إسرائيل يمكن أن تتوفر عندما يتم التوصل إلى تسوية لهذا الصراع . وتجد هذه العلاقة أساسها النظرى في الادبيات التي تعالج تأثيرات الصراع الخارجي على البناء الاجتماعي . ومنها دراسة عالم الاجتماع الالماني جورج سيمل التي تناول فيها الوظائف الاجتماعية للصراع على صعيد تماسك المجتمع (٢) ومن أهم هذه الوظائف :

- \* حفظ الكيان المتميز للجماعة ، ذلك أن درجة معينة من التوتر والصراع بين مجتمع ما وجماعة خارجية يعتبر أمرا لازما لحفظ تماسك المجتمع داخليا ، حيث تصبح الحدود بين الجماعة المكونة لهذا المجتمع وغيرها من الجماعات أكثر وضوحا وأشد عمقا .
- \* تعميق هوية الجماعة في داخل أفرادها ، من منظور أنه يجدد وينشط هوية الجماعة في داخل قلوب وعقول أفرادها حيث تتجدد في نفس الأفراد آيات الولاء والوفاء (٣).

لكن يورد بعض الدارسين تحفظا على إطلاق سيمل لهذه الوظيفة على أساس أن الصراع يؤدى هذه الوظيفة في ظل شرط مهم هو إحساس الأفراد بأن جماعتهم يتهددها الخطر فعلا .

- \* رأب الخلافات داخل الجماعة ، فعندما يبدو أن الخلافات الداخلية قد استحكمت وأن المجتمع على وشك الانفجار ، فإن خلق إحساس بالخطر الخارجي يكون الوسيلة المثلى لتفادى هذا الانفجار.
- \* الصراع صمام أمن للجماعات والأفراد ، كونه يزود المجتمع وأفراده بصمامات أمن ينفسون من خلالها عن الضغوط النفسية والعصبية التي تتولد لتراكم المشكلات الاجتماعية والإقتصادية . فحين تصبو جماعة ما إلى تحقيق آمال معينة ثم يصادفها الإخفاق ، فإن شعورا بالضيق والقلق والاحباط يتملكها وقد يؤدى إلى توترات اجتماعية توقع أضرارا بالغة بالمجتمع أو بالطبقة الحاكمة التي تلجأ إلى توجيه المشاعر العدوانية الجماعية وجهة خارجية نحو صدراع مع مجتمع آخر أو نحو أقلية في المجتمع نفسه وهو مايطلق عليه نظرية كبش الفداء .

\* الصراع وسيلة للحشد والتعبئة والانضباط ، على أساس أنه يودى إلى إزالة الترهل من جسد المجتمع حيث تحدث في إطاره عملية تنشيط عقلي وجسماني وأخلاقي ومعنوى للأفراد كما تحدث عمليات إعادة تنظيم وتخطيط وشحذ للمؤسسات ، ولكن تحقق هذه النتيجة يتوقف على نوعية القيادة التي تدير الصراع وعلى استراتيجية هذا الصراع .

وقد خضعت افتراضات سيمل هذه لمناقشة من لويس كوزر في كتابه " وظائف الصراع الاجتماعي(٤)، حيث ناقشها كوزر وحاول تطويرها . غير أنه يحسن أن نعرض بداية لمناقشة كوزر لفرضية سيمل القائلة بأن الصراع عموما يحفظ الحدود بين الجماعات داخل النظام الاجتماعي من خلال تنمية وعي وإدراك الجماعة مما يؤدي إلى تدعيم هوية الجماعة لدى أورادها(٥) .

ويرى كوزر أن هذه الرؤية ليست جديدة وأنه من الممكن أن نجد آراء مماثلة عند علماء الاجتماع منذ القدم ، ويشير إلى أراء وليم جراهام سوفير وإلى أعمال جورج سوريل وكارل مارسك ويرى كوزر أنه من المقبول عموما لدى علماء الاجتماع أن التمييز بين "أنفسنا "أو " جماعاتنا " وبين الاخرين إنما يحدث من خلال الصراع . غير أن كوزر ينتقد عدم تمبيز سيمل بين مشاعر العداء وبين التحرك الفعلى الناتج عن هذه المشاعر ، صورة صراع ، ويشير إلى أن التمييز بين مشاعر العداء وبين الصراع ضرورى ، فهو تمييز بين الموقف Atitude وبين السلوك Behavior ويخلص إلى أن تحول مشاعر العداء إلى صراع يعتمد جزئيا على ما إذا كان التوزيع غير المتساوى للحقوق ينظر اليه على أنه غير مشروع ، فالمشروعية هنا متغير متداخل وحاسم وبدونه يكون من المستحيل توقع ما إذا كانت مشاعر العداء ستقود فعلا إلى صراع (٦).

ويعرض كوزر لفرضية سيمل الهامة والمتعلقة بأن الصراع مع الجماعات الخارجية يزيد التماسك الداخلي .

## Conflict With Out - Groups Increas Internal Cohesion

فيرى سيمل أن الجماعة في حالة السلام يمكن أن تسمح لأعضائها المتخاصمين بالحركة، غير أنه في حالة الصراع تعمل الجماعة على جمع أفرادها معا بشكل دقيق ، ولذلك فإن الحرب مع جماعات خارجية تكون أحيانا الفرصة الأخيرة لدولة تعانى من الخصومات الداخلية لتتغلب على هذه الخصومات ، من خلال حشد كل الطاقات . ويذهب إلى أن العلاقة المتبادلة المعروفة جيدا بين التوجه الاستبدادي وبين الاتجاهات المشايعة للحرب في جماعة ما تنهض على هذه القاعدة، لأن الحرب تحتاج إلى تدعيم المركزية وهذا مايكفله الاستبداد جيدا (٧).

ويناقش كوزر فرضية سيمل هذه فيقرر أن وظيفة الحرب في إقامة الدولة المركزية الحديثة معروفة ، وعولجت بشكل مفصل من قبل في نظريات جومبلوينز وراتز فيهوفر اوبنهايمر،التي تناولت الدور الرئيسي للغزو والحرب فيما يتعلق بأسس المجتمع كما يشير إلى رأى سوفير في أن الحرب تدعم التنظيم الاجتماعي . ويشير أيضا إلى ما أسماه " ألكسيس دى توكفيل " البدهية

الأولى فى العلم ، وهو أن الحرب لاتؤدى دائما إلى التحول من مجتمع ديمقراطى إلى حكومة عسكرية ولكنها بالضرورة تزيد من قوة الحكومة المدنية وتركز اتجاهات الأفراد وإدارة كل شئ فى يد الحكومة ، ويؤكد وجود التقاء فى هذه النقطة بين ماكس وبر وبين سيمل ، فقد اعتبر وبر أن انضباط الجيش يولد كل انضباط آخر ، ويرى كوزر أن كل مجادلة حول الدولة الحديثة بنظامها البيروقراطى المركزى تستند إلى حد كبير إلى تحليل التغير فى النظام عبر وسائل العنف العسكرى التى حدثت مع الانهيار التدريجي للإقطاع وبزوغ الدولة البيروقراطية القومية الحديثة من خلال الحرب .

ويرى كوزر في هذا الصدد أن الصراع بوجه عام يجعل أفراد الجماعة أكثر وعيا بروابط الجماعة ويزيد من مشاركتهم ، وأن الصراع الخارجي له نفس التأثير فهو يعبئ دفاعات الجماعة التي من خلالها يعاد تأكيد نظام قيم الجماعة ضد العدو الخارجي . غير أن كوزر يناقش النتيجة التي توصل إليها سيمل والخاصة بأن الصراع الخارجي يقود إلى المركزية في بناء المجتمع ، ويرى أن التماسك القوى للجماعة كنتيجة الصراع الخارجي يوحد الجماعة ويرفع الروح المعنوية ، ولكن ما السيطرة المركزية . ويقول أن الصراع الخارجي يوحد الجماعة ويرفع الروح المعنوية ، ولكن ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى مركزية فهذه قضية ترتبط بهيكل الجماعة نفسها وبطبيعة الصراع . فالتضامن الداخلي يزيد بالنسبة للجماعات التي تنغمس في الصراع الخارجي، ولكن حدوث الاستبداد على العكس يتعلق بقوة التضامن الداخلي نفسه ، فالاستبداد يحدث في حالة إذا لم يكن هناك تضامن كاف في بدء الصراع ولم يؤد موقف الصراع إلى خلق التضامن الضروري (٨) .

ويثير كوزر قضية هامة مؤداها أن درجة الاتفاق العام لدى الجماعة قبل اندلاع الصراع تبدو هي العامل الأكثر أهمية في التأثير على التضامن . فإذا كانت هناك جماعة ينقصها الاتفاق الأساسي ، فإن التهديد الخارجي لن يؤدى إلى زيادة التضامن ، ولكن إلى لامبالاة . تصبح الجماعة لاحقا مهددة بعدم التكامل والانقسام ، ويخلص إلى أن العلاقة بين الصراع الخارجي والتضامن الداخلي قبل اندلاع الصراع منخفضة والتضامن الداخلي قبل اندلاع الصراع منخفضة جدا إلى حد أن أعضاء الجماعة لايعيرون أهمية للمحافظة على الجماعة . وفي هذه الحالة فإن تحلل الجماعة ، وليس زيادة التضامن ، سيكون النتيجة المترتبة على الصراع الخارجي (٩) .

ثم يعيد كوزر صياغة فرضية سيمل ، فيذهب إلى أن الصراع مع جماعة أخرى يقود إلى تعبئة طاقات أعضاء الجماعة وبالتالى إلى زيادة تضامنها والقول بأن زيادة المركزية تكون مصاحبة لهذه الزيادة الحادثة فى تضامن الجماعة إنما يعتمد على كل من طابع الصراع ونمط الجماعة وهو يقصد بذلك أن المركزية يحتمل حدوثها أكثر فى حالة الصراع العسكرى ، فيما يكون الاستبداد محتملا فى حالة ضعف تضامن الجماعة . فالاستعداد يكون مطلوبا لخلق العداء حيث يكون تضامن الجماعة غير كاف لتعبئة طاقات أعضائها . وبالنسبة للجماعات المنظمة فى صراع خارجى، فإن حدوث كل من المركزية والاستبداد يعتمد على نظام القيم المشتركة وعلى

هيكل الجماعة قبل اندلاع الصراع. والنظم الاجتماعية التي تفتقد التضامن الداخلي من المحتمل ان تتحلل في مواجهة الصراع الخارجي رغم أن بعض الوحدة قد يمكن فرضها بواسطة الاستبداد.

كما يعرض كوزر لفرضية سيمل القائلة بأن الجماعات التى تخوض صراعا خارجيا قد تبحث عن أعداء للمساعدة على حفظ تضامنها الداخلى . فالصراع المستمر يصبح شرطا لحياة هذه الجماعات ، وأكثر من ذلك قليس من الضرورى أن يكون الصراع الخارجي قائما من الناحية الموضوعية ، فكل ماهو مطلوب أن يدرك أعضاء الجماعة أو يدفعوا لإدراك أن هناك تهديدا خارجيا وذلك من أجل جمعهم معا .

فالتهديد قد يكون موجودا من الناحية الفعلية أو لايكون ، ولكن الجماعة يجب أن تشعر بوجوده (١٠) ويشار عادة إلى أن عملية استخدام تناقض خارجي لاحتواء التناقضات الداخلية ، أي صرف الانظار عن المشاكل الداخلية إلى قضايا خارجية ، هي قاعدة يلجأ اليها أي نظام سياسي يعجز عن مواجهة المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتعجز أجهزته عن استيعاب المدخلات المختلفة ، فيحاول احتواء التناقضات الداخلية عن طريق التلويح بخطر خارجي وهي وسيلة تقليدية لمحاولة خلق روابط اجتماعية قوية وتدعيم الالإحساس بقيم ومصالح وأهداف مشتركة (١١) .

ويرى بعض الدارسين أن أحد تكتيكات إدارة الصراع التي تلجأ اليها النخب الحاكمة هو الصراع مع قوى أجنبية عندما تصبح المشاكل الداخلية غير قابلة للحل، فالدول التي تعانى من انهيار اقتصادى على سبيل المثال قد تدفع دولا أخرى إلى ميدان القتال لتحول الانتباه عن المشاكل الداخلية ولتنعش النمو الاقتصادى (١٢).

ويرى كوزر أن الصراع الذى تنغمس فيه الجماعة كوسيلة أساسية لإنجاز غاية معينة قد يصبح غاية في حد ذاته ، وفي هذه الحالة فإن اختفاء العدو الأصلى يقود إلى البحث عن أعداء جدد من أجل أن تستمر الجماعة منغمسة في صراع يمكنها من حفظ بنائها الذى يصبح في خطر عندما لايكون هناك عدو ، ومثل هذ البحث عن عدو خارجي أو المبالغة في خطر يمثله هذا العدو يخدم ليس فقط في حفظ هيكل الجماعة ، ولكن كذلك لتقوية تماسكها عندما تكون مهددة بإسترخاء طاقاتها أو بإنقسامات داخلية . فزيادة حدة الصراع الخارجي تجدد يقظة أعضاء الجماعة وتقود إما إلى المصالحة بين الاتجاهات المتعارضية أو إلى رد فعل جماعي ضد المنشق. والنتيجة الطبيعية للبحث عن عدو خارجي هي البحث عن عدو داخلي عندما تواجه الجماعة هزيمة أو عندما يتزايد الخطر الخارجي بشكل غير متوقع ، وهذا العدو الداخلي الذي يجرى البحث عنه ، مثل العدو الخارجي الذي يستثار ، قد يوجد فعليا وقد يكون منشقا يعارض بعض مظ هر الحياة في الجماعة ، ويعتبر عندنذ مارقا أو خاننا كما أن العدو الداخلي قد يخترع من أجل جلب في التضامن الاجتماعي من خلال العداء له .

ثم يعيد صياغة فرضية سيمل في صورة أن الجماعات المنظمة بشكل صارم قد تبحث عن أعداء بغرض حفظ وحدتها وتضامنها الداخلي ، ومثل هذه الجماعات قد تدرك خطرا خارجيا رغم أن هذا الخطر غير موجود وتحت شروط معينة فيؤدى التهديد المتخيل نفس الوظيفة التكاملية للجماعة التي يؤديها التهديد الفعلي . واستثارة عدو خارجي أو اختراع مثل هذا العدو يقوى التضامن الاجتماعي الذي يتعرض إلى التهديد من الداخل . وبالمثل فإن البحث عن أو إختراع ضحية في الداخل يحفظ بناء الجماعة الذي يكون مهددا من الخارج . وميكانزمات كبش الفداء تحدث خاصة في الجماعات التي تمنع أبنيتها من حدوث الصراع الفعلي في الداخل . ويوجد تدرج من المبالغة في خطر فعلي إلى استثارة عدو حقيقي إلى الاختراع الكامل لتهديد ما (١٣) .

#### ٢ - الخطاب الرسمى المصرى حول

#### تأثير السلام على الاوضاع الداخلية :

تدل متابعة الخطاب الرسمي المصرى في مرحلة بناء السلام الثنائي مع إسرائيل، عقب مبادرة الرئيس الراحل أنور السادات بزيارة القدس المحتلة في نوفمبر ١٩٧٧ ، على تجاهل مسألة العلاقة بين السلام والديمقراطية ، بالمقارنة بالعلاقة بين السلام والرخاء . ولم يكن هذا التجاهل مستغربا ، لأن الفترة نفسها شهدت ممارسات انطوت على تضييق الهامش الذي اتاحه نظام الحكم للمعارضة منذ منتصف السبعينيات إبان عملية الانتقال من التنظيم السياسي الواحد إلى تعدد المنابر ثم التنظيمات وصولاً إلى إقرار التعدد الحزبي المقيد في نوفمبر ١٩٧٦ . فقد سبقت ممارسات النظام في هذا المجال خطابه ، وحددت الاطار العام لهذا الخطاب .

### لقد ركز الخطاب الرسمي في تلك المرحلة على ثلاثة عناصر رئيسية هي :

ا – ان السلام يمثل بداية لمرحلة جديدة . فعلى سبيل المثال اكد السادات في حديثه أمام مجلس الشعب في ٢ اكتوبر ١٩٧٨ عقب عودته من كامب ديفيد أننا نبدأ باتفاق السلام مرحلة تطور جذرى في اوضاعنا الداخلية . وقال : "إننا مقدمون على تغيير شامل في أسلوب العمل الداخلي بهدف إيجاد كيان جديد بمنطق جديد بالتزام جديد يتبع السلام بالرخاء ويصوب البناء بالتخطيط الشامل المدروس والتنفيذ والتنظيم الإدارى المتكامل حتى نعمل على رفع المعاناة عن شعبنا الطيب الصبور "(١٤) وكان السادات قد أعلن قبل ذلك في لقائه مع الطلبة العرب في واشنطن أنه سيقوم بتغيير كامل في الدولة من مجلس الوزراء إلى المحافظين إلى كل القطاعات (١٥) .

وكان الحديث عن بدء مرحلة جديدة غالبا مايقترن بقضية إعادة البناء والعمل من أجل الرخاء. ففي نفس خطابه أمام مجلس الشعب دعا السادات شعب مصر كله إلى زحف مقدس لبناء السلام وتحقيق الرخاء مع إشارة عابرة إلى دعم الديمقراطية (١٦). كما أكد في كلمته بمناسبة عيد العلم في أول أكتوبر ١٩٧٨ أنه لابد من أن يرتبط قدوم السلام بعملية إعادة بناء شاملة بهدف سعادة الفرد ورخاء الجماعة ، قال إن هناك ترابطا عضويا وثيقا بين السلام والبناء.

وفي كلمته بمناسبة عيد الفن الثالث أكد السادات على إعادة بناء الانسان المصرى في ظل السلام . وشرح دور الفن في ذلك على أساس أنه "عندما يتحقق السلام ونعيد البناء فإن البناء لن يصمح إلا إذا استمد جذوره من تراث وقيم هذه الأرض الطيبة " (١٧).

كما عكست قرارات مجلس الوزراء الجديد الذى تشكل فى ذلك الوقت برئاسة مصطفى خليل فى أول اجتماع له هذه الروية ، فجاء فى مقدمة قراراته وضع خطة شاملة لتعمير سيناء اقتصاديا واجتماعيا فى المرحلة المقبلة ، وأن تقوم كل وزارة بوضع برامج محددة لمواجهة المشكلات العاجلة (١٨).

ويلاحظ أن تسوية الصراع مع إسرائيل جرى اعتبارها لدى بعض أعضاء مجلس الشعب بأنها ليست مجرد بداية لمرحلة جديدة وإنما بداية لعهد جديد " تنطلق فيه قدرات الشعب المصدى الخلاقة بلا قيود أو حدود للتجديد والبغاء والتعمير وتحقيق الرخاء "(١٩).

#### ب - أن إنجاز التسوية يرتبط بآمال شعبية في الرخاء :

وظهر هذا المعنى في حديث السادات عن أن " الشعب يطلب منى أن أتفرغ للوضع الداخلى وأن أعطيه مثل الجهد الكبير الذي أعطيه للمشكلات الخارجية . وأعرف أيضا أننا كنا قد استقبلنا تباشير السيلم بالفرحة الكبرى والإمال العامرة في قلوبنا أن تنعكس كل أضواء السلام على طريق البناء الداخلى فنتخلص بسرعة من مشكلات كادت أن تصبح مشكلات مزمنة.." (٢٠) ، وفي هذا المجال اتجه السادات إلى انتقاد الصحافة لأنها تنشر " أخبارا مثيرة " كما انتقد المستولين الذين يعطون تصريحات براقة وقال " عندما تقرأ الجماهير عناوين اعتماد الملايين من الجنيهات لإصلاح أو إنشاء شئ ما ثم تكون حقيقة الخبر أنه مجرد مشروع لإتفاق قد تأتى هذه الملايين من أجله بعد عامين أو ثلاثة أعوام . وعندما تتكرر هذه العناوين كل يوم فإن من حق الجماهير التي تجذبها العناوين المبشرة بالأمل أن تتساءل وهي مبهورة : أين تذهب هذه الملايين ، تصريحات براقة أو وعود مستعجلة ، ولكن أناشد صحافتنا في هذا الزحف إلى الرضاء أن تقدر وأن تراجع التفسير قبل أن يجرى القلم بالخبر المثير أو العنوان الاخاذ أو الاتهام القاطع )"(٢١).

# ج - أنه لاتوجد علاقة آلية بين السلام والرخاء:

وهو الأمر الذى جرى التأكيد عليه بشكل مستمر منذ إعلان نتائج قمة كامب ديقيد ، واتخذ ذلك صورة التحذير من الاغراق فى التفاؤل والتأكيد على أن الرخاء يحتاج إلى عمل وجهد كبيرين ، فقد حرص رئيس الوزراء مصطفى خليل فى أول تصريح له على التأكيد على خطأ هؤلاء الذين يتصورون أن الرخاء يمكن أن يهبط فجأة على مصر ، ذلك لأن الرخاء يرتبط بالعمل وبالجهد وبالعرق وشعور كل فرد بأنه مسنول ومشارك فى المستولية وأن يبدأ كل مواطن بنفسه انطلاقا من انتمائه لهذا الوطن . وهذا الواجب هو مستولية كل فرد وكل وزير وهو واجبنا جميعا للخروج من الأزمات اليومية التى نعانى منها (٢٢) ، كما أكد على أن العمل هو سبب

تقدم جميع الامم "( ولهذا فإننا نقوم بتعديل خططنا لتتمشى مع مرحلة السلام والاهتمام بالأرض التي ستعود إلينا " (٢٣).

وهكذا لم يكن هناك مكان لمسألة الديمقر اطية ضمن الخطاب الرسمى المصرى الذي حدد - في ذلك الوقت - ملامح مرحلة السلام وتأثيرها على الاوضاع الداخلية. لكن ما كان الأمر في حاجة إلى انتظار هذا الخطاب للتعرف على ما إذا كان السلام سيفتح بابا للتطور الديمقراطي ، لأن الممارسات الفعلية أجابت على السؤال مبكرا في صورة إجراءات تقييدية متتالية خلال الفترة من أوائل ١٩٧٨ وحتى سبتمبر ١٩٨١ .

وتبخرت بسرعة آمال الذين تطلعوا إلى توسيع الهامش الديمقراطى فى ظل السلام . فعلى سبيل المثال ، كان هناك تطلع إلى الغاء حالة الطوارئ ، على أساس أن مبررات فرضها - كما وردت فى القرار الجمهورى رقم ٣٣٧ لسنة ١٩٦٧ وهى مواجهة اخطار التهديد الخارجى الذى تجسد فى العدوان الإسرائيلى - لم تعد قائمة بعد مبادرة القدس والتأكيد فى أكثر من مناسبة على أن حرب اكتوبر هى آخر الحروب (٢٤).

## تقييد الممارسة الديمقراطية في ظل السلام:

لم تتوفر حتى الآن اجابة قاطعة على سؤال محورى هو: هل كان نظام السادات يتوقع المعارضة الحادة لسياسته تجاه السلام مع إسرائيل ، أم فوجئ بها . وأيا كان الأمر ، فالثابت أن رد فعل النظام على هذه المعارضة كان العامل الرئيسي الذي أدى إلى تقويض التجربة التعددية المقيدة في مستهلها ، من خلال إجراءات فرضت مزيدا من القيود عليها وكادت تؤدى إلى نهايتها في سبتمبر ١٩٨١ .

ورغم استئناف هذه التجربة، عقب اغتيال السادات ، إلا أن "معركة السلام " وضعت سقفا منخفضا لها لم يتيسر تجاوزه حتى بعد أن تراجع الوزن النسبى لهذه المعركة فى العلاقة بين الحكم والمعارضة ، وتزايدت أهمية معارك أخرى فى الساحتين السياسية والثقافية .

فقد أدت " معركة السلام " إلى انقسام حاد أخذت سحبه تتجمع فى سماء الحياة السياسية المصرية ، حتى وصل الأمر فى سبتمبر ١٩٨١ إلى حد القطيعة الكاملة بين الحكم والمعارضة .

وكانت الدلالة الأكثر أهمية لتلك المعركة هي افتقاد التجربة التعددية الوليدة تقاليد الحوار، مما أدى إلى تراشق بين خطابين سياسيين حديين لايستمع اصحاب أي منهما إلى الآخر، وإلى تبادل الاتهامات على نحو لايمكن أن يقود سوى إلى انتكاسة للتجربة.

وإذا كانت المعارضة لسياسة النظام تجاه إسرائيل منذ مبادرة السادات بزيارة القدس فى نوفمبر ١٩٧٧ اتسمت بالحدة ، فقد كان رد فعل النظام أكثر حدة بدءا بإصدار القانون ٣٣ اسنة ١٩٧٨ ، الذى يعتبر أحد أخطر القوانين المقيدة للحريات ليس فقط لما تضمنه من قيود جديدة ، ولكن أيضا لأنه صدر باعتباره من القوانين المنفذة لاحكام الدستور رغم أن معظم أحكامه تعتبر

خرقا وانتهاكا للدستور . وأرسى ذلك تقليدا ظل متبعا حتى اآان ، وهو استخدام مجلس الشعب ذى الأغلبية التابعة للنظام في إصدار قوانين تقيد الممارسة الديمقر اطية .

وأجاز القانون ٣٣ للمدعى العام الاشتراكى أن يطلب من لجنة شنون الأحزاب السياسية وقف أى قرار أو نشاط لأى حزب تبعا لما أسماه " مقتضيات المصلحة القومية العليا " ، وهو تعبير فضفاض يمثل سيفا مسلطا على الاحزاب ويضعها تحت قبضة نظام الحكم (٢٥).

ولما لم يؤد هذا القانون إلى " ردع " أحزاب المعارضة عن المضى في تصعيد رفضها لسياسة النظام السلمية ، تم إدخال تعديل على قانون تنظيم الاحزاب السياسية ( القانون ٤٠ لسنة ١٩٧٧ ) بموجب القانون ٢٦ لسنة ١٩٧٩ الذي أضاف إلى القيود المفروضة على الأحزاب قيدا مباشرا يتعلق بحظر معارضة معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية . فقد نص هذا القانون على : "عدم انتماء أي من مؤسسي الحزب أو ارتباطه أو تعاونه مع أحزاب او تنظيمات او جماعات معادية او مناهضة للمبادئ المنصوص عليها في البند " أو لا " من المادة الثالثة في هذا القانون أو في المادة الاولى من القانون ٣٦ لسنة ١٩٧٨ ، أو للمبادئ التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء على معاهدة السلام وإعادة تنظيم الدولة بتاريخ ٢٠ ابريل ١٩٧٩ " (٢٠).

وكان هذا قيدا جديدا مترتبا على عملية السلام بشكل مباشر ، إضافة إلى القيود الأخرى على الأحزاب ، وأهمها :

- \* عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته وأساليبه في ممارسة نشاطه مع مبادئ الشريعة الاسلامية ، ومبادئ ثورتي يوليو ١٩٥٢ ومايو ١٩٧١ ، و الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية .
- \* تميز برنامج الحزب وسياساته وأساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا عن الاحزاب الاخرى .
- \* عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو أعضائه على أساس يتعارض مع أحكام القانون ٣٣ لسنة ١٩٧٨ بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي ، أو على أساس طبقي أو طائفي أو فنوى أو جغرافي ، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة .

ودل أداء نظام السادات في تلك الفترة على درجة عالية من العصبية ، يبدو انها ارتبطت في جانب أساسي منها بالرفض العربي الواسع النطاق لسياسته السلمية مع إسرائيل .

وأخفق النظام فى التمييز بين رده على الرفض العربى وبين تعامله مع موقف المعارضة المصرية ، ربما بسبب انطلاق كليهما من أسس مشتركة . وكان أبرز دليل على ذلك أن النظام لم يتخيل وجود ١٥ معارضا فقط فى مجلس الشعب رفضوا معاهدة السلام مع إسرائيل ، رغم موافقة ٣٢٩ عضوا عليها وامتناع عضو واحد فقط - الدكتور شامل أباظة - . وكان

المعارضون هم: الدكتور حلمي مراد ، ومحمود زينهم ، وأحمد طه ، وقبارى عبد الله ، وعادل عيد ، والدكتور محمود القاضى ، وكمال أحمد ، وخالد محيى الدين ، وطلعت رسلان ، وعبد المنعم حسين ، وأحمد يونس ، ومحمد عبد المجيد سعد ، وأحمد ناصر ، وصلاح أبو اسماعيل ، وممتاز نصار.

وواضع أنه رغم قلة عدد معارضى المعاهدة فى مجلس الشعب ، الا أن معظمهم كانوا شخصيات تقيلة الوزن السياسى ، الامر الذى أدى إلى تحويل جلسات مجلس الشعب التى خصصت لمناقشة المعاهدة فى يومى ٩و١٠ ابريل ١٩٧٩ إلى معركة حقيقية رغم عدم التكافؤ العددى.

والملاحظ أن أحدا من نواب الحزب الحاكم الذين قاطعوا النواب المعارضين خلال القاء كلماتهم ، وهاجموهم تصريحا تارة وتلميحا تارة أخرى ، لم يهتم بمناقشة الحيثيات التي ساقها المعارضون لمعاهدة السلام . ويمكن تلخيص أهم هذه الحيثيات فيما يلي :

- أن المعاهد تؤدى إلى قطع الروابط المصرية العربية .
- \* أنها تعرض أمن ومصالح المصريين العاملين في العالم العربي للخطر .
  - \* أنها تهدد الاقتصاد المصرى بالدمار على المدى الطويل.
  - \* أنها تقود إلى قطع المساعدات الإقتصادية العربية عن مصر .
  - \* انه سيترتب عليها نقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة .
- \* أن قواعد المقاطعة العربية لإسرائيل قد تطبق على المنتجات المصرية في البلاد العربية .
- \* أن السيادة المصرية على سيناء لن تكون كاملة عدم إدخال قوات مصرية إلى القطاعين ب و ج ، وعدم إنشاء أي مطارات عسكرية في كل سيناء .
  - \* أن المعاهدة تدعم مركز إسرائيل وتضعف الموقف العربي .
  - \* أن المعاهدة تعجل باقامة العلاقات الدبلوماسية مع إسراتيل قبل اتمام الانسحاب من سيناء .
    - \* انها تجعل حدود مصر السياسية مختلفة عن حدودها العسكرية لأول مرة في التاريخ .

وبدلا من الحوار الجدى ، قوطع المعارضون الذين تحدثوا مرات كثيرة ، وتعرضوا لهجوم حاد من بقية الاعضاء الذين سعوا إلى ان يتبرأوا من معارضى المعاهدة ، إلى حد أن رئيس المجلس قاطع العضو أحمد ناصر الذي كان يتحدث بلفظ الجمع ويقول : "نحن " و "نرفض" ، فقال له الرئيس : " مإذا تقصد بلفظ " نا " الذي تتحدث به ، وهل ينصرف إلى المجلس كله ، ارجو التوضيح " فرد العضوان مؤكدا أنه يتحدث عن المعارضة . ووفقا لمضبطة الجلسة المذكورة ، قوطع العضو ١٢ مرة من رئيس المجلس وبعض أعضاء الحزب الحاكم ، وفي معظم المذكورة ، قوطع العضو

كما قوطع خالد محيى الدين ١٩ مرة ، وتعامل معه بعض الأعضاء كما لو كان "سوفيتيا " وليس عضوا في البرلمان المصرى . وقوطع الدكتور محمود القاضى ١٠ مرات في جلسة اليوم التالى ١٠ ابريل (٢٨).

وتؤكد مضبطة الجلستين علي أن المناخ الذي سادهما كان نموذجا لإرهاب حقيقي تعرض له المعارضون من " نواب الاغلبية " الذين دخلوا في سباق لايقود سوى إلى تدمير التعددية في مهدها في ذلك الوقت .

و لأن هذا الوضع لم يكن ممكنا أن يحدث إلا في شأن قضية في مثل خطورة وحساسية معاهدة يوقعها رئيس الدولة مع إسرائيل ، فقد كان السلام هو أهم المؤثرات السلبية على التجربة التعددية الوليدة .

ولم يقلل إختلاف موقف حزب العمل تجاه المعاهدة وتأييده لها فى ذلك الوقت من حدة ردة الفعل الرسمى الغاضب على المعارضة . وقوبل حديث إبراهيم شكرى فى مجلس الشعب عند مناقشة معاهدة السلام بتصفيق عشر مرات ، منها مرتان (تصفيق حاد) وفقا لما ورد فى مضبطة الجلسة الصباحية يوم ١٠ ابريل .

وكان شكرى هو الوحيد تقريبا الذي ناقش ورد من وجهة نظره على بعض ما أثاره المعارضون للمعاهدة (٢٩).

ومع ذلك ، ورغم أن عدد معارضى المعاهدة لم يتجاوز ١٥ عضوا كما سبقت الاشارة ، لم يتحمل نظام الحكم هذه المعارضة المحدودة فى قضية السلام بالذات ، رغم أنه تحملها فى قضايا أخرى ، الأمر الذى يدل على مدى التأثير السلبى للسلام على التجربة التعددية . وتقرر حل المجلس بكامله ، والذى كان أول برلمان منذ ١٩٥٧ يتم انتخابه على أساس تعددى فى انتخابات معقولة من حيث الحرية والنزاهة بالمقارنة مع أى انتخابات تالية ، وخاصة تلك التى جرت فى عام ١٩٧٩ بعد حل المجلس المنتخب عام ١٩٧٦ . ولم تكن مصادفة أن يخسر فى انتخابات عام ١٩٧٩ جميع النواب الذين عارضوا معاهدة السلام ، فيما عدا ممتاز نصار الذى حالت قوة عصبية عائلات فى أسيوط دون نجاح الضغوط التى مارستها أجهزة الدولة ، ووضعت حدا لفاعلية أعمال التزوير التى حققت أهدافها تجاه بقية معارضى المعاهدة.

وهناك اتفاق واسع ، يشارك فيه حتى بعض قيادات وأعضاء الحزب الحاكم ، على أن الانتخابات النيابية التي جرت عام ١٩٧٩ كانت الاسوأ بما لا يقاس حتى الان .

وظلت قضية السلام أهم مصدر للتوتر السياسي في مصر خلال الفترة التالية ، التي شهدت تراجعا سريعا للتجربة التعددية توازى مع انقسام واستقطاب حادين بين الحكم والمعارضة،

وخاصة مع انضمام حزب العمل " الحزب المعارض الوحيد الذي ايد كامب ديفيد . ومعاهدة السلام مع إسرائيل " إلى صفوف الرافضين للسلام في مارس ١٩٨١ . فقد أصدر الحزب بيانا(٣٠) أعاد تقييم موقفه السابق ، على أساس أن هذا الموقف ربط قبول المعاهدة بضرورة العمل على استكمال تحرير الاراضى العربية المحتلة وامتداد السيادة المصرية إلى كامل أراضي الوطن وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أرضه وتأكيد السيادة العربية على القدس . وقال البيان أنه بعد مرور عام من تبادل التمثيل الدبلوماسي بين مصر وإسرائيل ، وانقضاء المهلة المحددة لمفاوضات الحكم الذاتي في ٢٦ مايو ١٩٨٠ ، فان حزب العمل يعتبر مواقفه من المعاهدة كأن لم تكن.

## وركز على ثلاث نقاط رئيسية:

- \* ان الحكومة لم توفق فى تجنب المحاذير التى أبداها الحزب عند دراسته للمعاهدة المصرية الإسرانيلية عقب توقيعها ، وكشف الجانب الإسرائيلي عن نواياه الحقيقية فى إصراره على تحقيق مطامعه ومخططاته تحت ستار السلام وفي ظل العزلة بين مصر وبقية الدول العربية.
- \* ضرورة تجميد مفاوضات تطبيع العلاقات مع إسرائيل ، وتجميد ماتم التوقيع عليه من مشروعات إتفاقيات ثنائية ، حتى لاتحصل إسرائيل على كل ماتتطلع اليه في الوقت الذي تبدى تعنتا ورفضا لما يحقق السلام الشامل في المنطقة بالجلاء عن بقية الأراضي العربية المحتلة وحل القضية الفلسطينية التي تعتبر جوهر النزاع العربي الإسرائيلي .
- \* مناشدة الأمم المتحدة والدولتين العظميين والمجموعة الأوربية وأعضاء الاشتراكية الدولية لتحمل مسئولياتها كاملة من أجل إحلال السلام العادل والشامل في الشرق الاوسط عن طريق مؤتمر دولي يضم كافة الأطراف المعنية في إطار القرارات الصادرة عن الامم المتحدة . وهذا البديل هو المخرج من الطريق المسدود الذي زجت إسرائيل اليه إتفاقية كامب ديفيد التي لا محل للإصرار على التمسك بها بعد أن فشلت في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة .

وبهذا البيان ، الذي كان نقطة تحول في موقف حزب العمل ، اكتملت حلقات الاستقطاب الذي قاد إلى انتكاسة جوهرية التجربة التعددية . واكتسب تحول موقف حزب العمل أهمية خاصة لانه جعل جريدته " الشعب " منبرا لمعارضي السلام مع إسرائيل ، في الوقت الذي كانت جريدة " الاهالي " توقفت عن الصدور تحت وطأة الضغوط التي تعرضت لها وأدت إلى مصادرة أعداد منتالية منها ، الأمر الذي مثل خسارة مالية لم يستطع حزب التجمع أن يتحملها . وتجاوزت الجريدة " الخطوط الحمراء " التي وضعها نظام الحكم ، وأخذت تزداد كلما اشتدت المعارضة السلام مع إسرائيل ، الأمر الذي كان يهيئ المناخ للانتكاسة التي حدثت في سبتمبر ١٩٨١ حيث تم اعتقال أكثر من ألف وخمسمائة من زعماء وعناصر المعارضة ، ونقل عدد كبير من الصحفيين وأساتذة الجامعات إلى وظانف إدارية . ومما لايقل أهمية في مجال التدليل على التأثير السلام على التجربة التعددية العربية ، الإشارة إلى أن هذا السلام كان العامل الرئيسي

وراء تدهور علاقة التيار الإسلامي الرئيسي مع نظام الحكم ، وهي العلاقة التي شهدت تحسنا ملموسا في الفترة ما بين ١٩٧٧ و ١٩٧٧ . لقد كان رد الفعل الاولى للإخوان المسلمين على زيارة السادات للقدس أقل حدة من أحزاب وقوى معارضة أخرى ، حيث دعت مجاتهم "الدعوة" إلى الحفاظ على وحدة المسلمين ، ومنح السادات الوقت للبحث والتدبر " فإذا كان من تأييد يكون بعد روية وتبصر وإن كان من معارضة تكون بعد بحث وتدبر " (٣١)).

لكن سرعان ما اتخذ الاخوان ، وقيادات إسلامية أخرى بما فيها السلفيون الذي يصدرون مجلة الاعتصام " ، موقف الرفض للسلام مع إسرائيل . وكان تحول موقف الاخوان ، والإسلاميين عموما ، ضد نظام الحكم الذي حرصوا على الاقتراب منه منذ بداية السبعينيات ، مثله مثل تحول موقف حزب العمل ضد معاهدة السلام ، معجلا بالانتكاسة الكبرى التي لحقت بالتجربة التعددية في سبتمبر ١٩٨١ .

لكن اغتيال السادات في ٦ أكتوبر ١٩٨١ أتاح استئناف هذه التجربة . وبالرغم من أن سياسة الرئيس مبارك سعت إلى إيجاد توازن في علاقات مصر الخارجية وفرملة الاندفاع السابق تجاه إسرائيل مما أدى إلى تراجع الانقسام حول قضية السلام ، وبالرغم من تصاعد أهمية قضايا أخرى في الساحة السياسية العربية في مقدمتها قضية الموقف من التيار الاسلامي التي أصحبت مصدرا لانقسام جديد لانتطابق حدوده مع الحدود بين الحكم والمعارضة . بالرغم من ذلك لم يظهر أي تأثير ايجابي للسلام على الساحة الديمقراطية التي شهدت تحسنا نسبيا حتى قرب أو اخر للثمانينيات ، ثم أخذت تتراجع بعد ذلك . وأصبح خطر الإرهاب دافعا لاتفاذ إجراءات تقييدية لاتقا وطأتها عن تلك التي تم اتخاذها في مرحلة سابقة بدافع " تهيئة الجبهة الداخلية للمواجهة مع إسرائيل أو بالاعداد لمعركة المصير " .

ولذلك ، فإذا كان السلام مارس تأثيرا سلبيا واضحا على الديمقراطية في السنوات الأخيرة من عقد السبعينيات وحتى عام ١٩٨١ ، فقد تبين أنه لم يمارس أي تأثير إيجابي في الفترة التالية حتى بالرغم من تراجع الانقسام الحاد حوله والذي ظهر في أواخر السبعينيات . كما ظلت بعض آثاره السلبية قائمة في صورة قيام أجهزة الدولة بقمع معارضي السلام في بعض الحالات التي انطوت على مشاركة إسرائيل على تنظيم تجمعات للتعبير عن هذه المعارضة ، وخاصة خلال الاحتجاج على مشاركة إسرائيل في بعض المناسبات مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب .

هذه العلاقة ، التي يغلب عليها الطابع السلبي بين السلام والديمقر اطية نجدها أيضا في حالة الأردن ، وكذلك في حالة فلسطين بالرغم من أنها حالة خاصة جدا . لكن تفيد هاتان الحالتان في تدعيم النتيجة التي خلصنا إليها في شأن هذه العلاقة في حالة مصر .

#### ٤ - حالتا الأردن وفلسطين:

كثيرة هي القواسم المشتركة بين الحالتين المصرية والأردنية في مجال تأثير السلام مع إسرائيل على التطور الديمقراطي ، بالرغم من الفارق الزمني الذي يزيد على عشر سنوات . ققد

بدأ الأردن في التحول إلى التعددية المقيدة في أواخر الثمانينات عقب انتفاضة الاسعار في أبريل 1949 . وكان التحول مبشرا ، خاصة وانه تزامن مع الثورات الديمقراطية على الأنظمة الشمولية الاشتراكية في أوروبا الشرقية ، ومع تحولات ديمقراطية واسعة في مناطق عدة من العالم ، الامر الذي أتاح الحديث عما أسماه البعض الموجة الديمقراطية الثالثة في العالم .

كما تميز التحول إلى التعدية المقيدة في الأردن باستناده إلى علاقة تفاهم تاريخية بين نظام الحكم والحركة الإسلامية " الاخوان المسلمين " ، على نحو كان يوحى بإمكان تجنب الصدام الذي كانت تجارب عربية أخرى تتجه اليه بسرعة في ذلك الوقت بين أنظمة الحكم والحركات الإسلامية في الجزائر وتونس ومصر ، ودعمت الانتخابات النيابية الأردنية التي جرت في نوفمبر ١٩٨٧ هذا الاعتقاد ، وكانت هذه أول انتخابات منذ عام ١٩٦٧ ، وخاصتها القوى السياسية التي كانت محظورة على أساس فردى ، وأسفرت عن برلمان تعددى مثلت الحركة الاسلامية مركز التقل فيه ، فقد حصلت على ٢٢ مقعدا من أصل ٨٠، اى بنسبة حوالي ٢٧,٥٪ . كا حصل إسلاميون مستقلون على ٨ مقاعد اخرى بنسبة ١٪ (٣٢).

كما وفرت أزمة وحرب الخليج ١٩٩١-١٩٩١ نوعا من الإجماع بين الحكم والمعارضة على موقف مناصر للعراق ورافض للتدخل الدولى في الأزمة . وبالرغم من أنه كان إجماعا متعلقا بقضية استثنائية ، ولم يكن طابعه من النوع الذي يتيح دعم التطور الديمقراطي ، فقد كان في الإمكان أن يسهم في تعزيز قنوات الاتصال بين الحكم والمعارضة . وقد حدث ذلك بالفعل ، حيث اتجه الملك إلى مزيد من الانفتاح على الأحزاب التي وقفت كلها وراءه ودعمت موقفه . ولكنه لم يكن كافيا ، مثله مثل كل الاجواء الايجابية التي أحاطت بالتحول التعددي في الأردن منذ عام 1٩٨٩ ، لبناء تجربة قادرة على الصمود إزاء عاصفة العملية السلمية التي أطلقها مؤتمر مدريد في آخر أكتوبر ١٩٩١ .

لقد شهدت الفترة من بداية عام ١٩٨٩ إلى أو اخر عام ١٩٩١ أجواء تفاهم عام في الأردن ، كان يوحى بإمكان الاستقطاب الكفيل بنسف مقومات أى تطور ديمقراطى ، إلى أن جاءت عملية السلام لتدفع في اتجاه هذا الاستقطاب . فقد بدأ التحول التعددي في الأردن بحوار مثمر بين مختلف القوى السياسية تحت رعاية الملك حسين . وأسفر الحوار عن ميثاق وطنى قدم حلولا توافقية مقبولة من الجميع لأهم الخلافات الكفيلة بعرقلة أى تطور ديمقراطى ، وفي مقدمها الخلاف حول طبيعة الدولة والمجتمع . وساعد على ذلك ماتميزت به الساحة السياسية الأردنية في ذلك الوقت من حرص الطرفين الرئيسيين فيها - الدولة والحركة الاسلامية - على الاحتفاظ بالجسور القديمة بينهما ومحاولة تطويرها .

وقبلت الحركة الاسلامية أن ينص الميثاق الوطنى الأردنى (٣٣) بوضوح على "الحفاظ على الصفة المدنية والديمقر اطية الدولة ، واعتبار أى محاولة لالغاء هذه الصفة أو تعطيلها باطلة من أساسها ، لأنها تشكل تعديا على الدستور وانتهاكا لمبدأ التعددية ومفهومها ". والتزم جميع الموقعين على الميثاق بقواعد أساسية للممارسة الديمقر اطية ، من أهمها :

- \* ضمان الحريات الاساسية لجميع المواطنين ، بما يحمى مرتكزات المجتمع الديمقراطى وحقوق الفرد ، ويكفل التعبير عن الرأى وإعلانه بحرية كاملة في إطار الدستور .
  - \* تحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين رجالا ونساء دون تمييز .
- \* ترسيخ قيم التسامح ، واحترام معتقدات الغير ، والنأى بالممارسات السياسية والحزبية عن الصراعات الشخصية الضيقة وعن تجريح الأشخاص والهيئات .
- \* العمل على إجراء التعديلات الدستورية اللازمة بما يلبى متطلبات التطور ، وإلغاء الاحكام الدستورية التي تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه في الميثاق .
- \* تأكيد استناد العمل السياسي والحزبي على مبدأ التعددية في الفكر والرأى والتنظيم ، وتوفير متطلبات التنافس الديمقراطي ووسائله المشروعة .
- \* اعتماد أسلوب الحوار الديمقراطي في التعبير عن الـرأى ، بعيدا عن كل أساليب الضغط وأشكال الإرهاب الفكرى على جميع الأصعدة الرسمية والشعبية .
- \* تأكيد أن تكون القوانين بشكل عام ، وقوانين الاحزاب والانتخابات والمطبوعات بشكل خاص ، ملتزمة باحترام حقوق المواطن الاساسية وحرياته العامة .
- \* المتزام مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع وهيئاته كافة بتعميق المنهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية وترسيخ دعائم دولة القانون وسيادته .
- \* تأكيد أن التعددية السياسية والحزبية والفكرية هي السبيل لتأصيل الديمقر اطية وتحقيق مشاركة الشعب الأردني في إدارة شئون الدولة ، وهي ضمان للوحدة الوطنية ، وبناء المجتمع المدني المتوازن .
- احترام العقل والايمان بالحوار ، والاعتراف بحق الاخرين في الاختلاف ، وإحترام الرأى الاخر ، والتسامح ورفض العنف السياسي والاجتماعي . وينبني على ذلك أنه لا اكراه في الدين ولاتعصب ولا طائفية ولا إقليمية .

وأبدى نظام الحكم درجة ملحوظة من التسامح خلال السنوات الثلاث الاولى لتجربة التحول إلى التعددية . فقد تأسس ما يقرب من ثلاثين حزبا سياسيا وتم السماح لها بالعمل حتى قبل صدور قانون الاحزاب والتصديق عليه في يوليو ١٩٩٢، بالرغم من إنتقاد نظام الحكم لكثرة عدد الاحزاب . لكنه لم يكن نقدا يستهدف الحظر والمنع ، وإنما التنبيه إلى ما أسماه الملك حسين " الازدحام يعيق الحركة " .

واتخذ النظام إجراءات خلقت مناخا من التفاؤل بمستقبل التجربة . فقد قرر مجلس الوزراء في ديسمبر ١٩٨٩ إلغاء صلاحيات المحاكم العرفية والعسكرية في النظر في بعض الجرائم ، وإعادة اختصاص التقاضي فيها إلى المحاكم المدنية ، مثل الجرائم المتعلقة بالانتساب إلى أحزاب سياسية

محظورة ، والشيوعية ، والاعتداء على موظفى الدولة اثناء تأدية أعمالهم . وقرو مجلس النواب في يناير ١٩٥٠ الغاء قانون مكافحة الشيوعية الصادر في عام ١٩٥٣ . وتم الافراج عن معتقلين ومسجونين سياسيين كانوا يقضون عقوبة السجن . وتم تخفيف القيود المفروضة على الصحف .

وساهم ذلك في تدعيم فرص العمل السياسي وإعطاء حرية حركة للأحزاب التي تأسست أو أعيد تأسيسها بعد حظر استمر أكثر من ثلاثين عاما . وهي كلها أحزاب معارضة ، بإستثناء ثلاثة فقط منها موالية لنظام الحكم الذي لم ينشئ حزبا محددا تابعا له - حزب حاكم - وهذا هو أحد أهم جوانب تميز التجربة الأردنية ، وكذلك التجربة المغربية ، عن بقية تجارب التعددية المقيدة في العالم العربي .

ذلك أن تركيب المجتمع وطبيعة النظام السياسي في الأردن تتيح الاستغناء حتى الان عن حزب حاكم ،

وأتاح ذلك لنظام الحكم في الأردن فرصا للمناورة في علاقته مع المعارضة في مرحلة الازدهار الأولى للتجربة التعدية . فعلى سبيل المثال ، قبل النظام أن يتولى أحد نواب الحركة الإسلامية رئاسة البرلمان في نوفمبر ، ١٩٩٠ ، عندما فاز على حزب الحكومة بفارق صوت واحد (٣٤) .

كما دخل ستة من أنصار الحركة الاسلامية كوزراء إلى الحكومة الأردنية في يناير ١٩٩١ باعتبارهم ممثلين لهذه الحركة ، وليس كأفراد . وكانت هذه المرة الاولى التي تشارك فيها حركة إسلامية في حكومة دولة عربية .

لكن جاء التحرك الأمريكي في مجال عملية السلام ، عقب إنتهاء حرب تحرير الكويت ، ليؤدي إلى تراجع تدريجي في التجربة التعددية الأردنية ، مثلما حدث في مصر عقب زيارة السادات للقدس ، الأمر الذي يدعم الافتراض الذي نطرحه وهو أن السلام يخلق مناخا غير موات للديمقراطية . وكان خروج وزراء الحركة الاسلامية من الحكومة الأردنية عندما أعيد تشكيلها في يونيو ١٩٩١ برئاسة طاهر المصرى ، أول مؤشر على التراجع الذي حصل تدريجيا بعد ذلك .

وكان المؤشر الأكثر أهمية على هذا التراجع هو الاسلوب الذي أدار به نظام الحكم الانتخابات النيابية التي جرت في نهاية عام ١٩٩٣، بعد أن فتح التوصيل إلى اتفاق أوسلو الفلسطيني الإسرائيلي الطريق أمام نظام الحكم في الأردن للمضيي قدما في اتجاه توقيع معاهدة سلام مع إسرائيلي. فقد فضل النظام ارجاء توقيع هذه المعاهدة إلى ما بعد التوصيل إلى اتفاق فلسطيني إسرائيلي ، حتى لايكون الأردن هو أول طرف عربي يوقع معاهدة سلام مع الإسرائيليين في إطار عملية مدريد .

وبات واضحا ، منذ اتفاق أوسلو ، أن معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل أصبحت وشيكة ، الامر الذى دفع نظام الحكم للتدخل من أجل ضمان غالبية مريحة له في مجلس النواب وبالتالي تمرير المعاهدة في هذا المجلس .

وتدل أية مقارنة بين الاجواء التى جرت فيها الانتخابات فى عام ١٩٨٩ وفى عام ١٩٩٣ على مدى التأثير السلبى للسلام على التطور الديمقراطى . وكأنما التاريخ يعيد نفسه فى الفارق بين انتخابات ١٩٧٦ وانتخابات ١٩٧٩ فى مصر .

وفى غياب حوار جدى فى الأردن حول موضوع السلام ، بخلاف الحال فى شأن الحوار حول الميثاق الوطنى فى عام ١٩٩٠ ، ومثلما حدث فى مصر عقب زيارة السادات للقدس ، كان من الضرورى أن تتراجع التجربة التعددية فى الأردن كما تراجعت فى مصر . وبدأ الاستقطاب يتنامى فى الأردن بين نظام الحكم وقوى المعارضة وفى مقدمتها الحركة الاسلامية حول مسألة السلام .

وتحرك النظام بسرعة خوفا من أن تسفر الانتخابات عن غالبية معارضة للتسوية . وقام بتعديل قانون الانتخابات من أجل اضعاف مركز المعارضة وخاصة الحركة الإسلامية التي حققت إنجازا إنتخابيا كبيرا في انتخابات ١٩٨٩ ، بعد أن قامت الحكومة بحل مجلس النواب في ١٦ أغسطس ١٩٩٣ قبل ثلاثة شهور من اكتمال مدته القانونية ، حتى تنفرد بتعديل القانون في غيبة المجلس . وتمثل هذا التعديل في الاخذ بما أطلق عليه قاعدة "صوت واحد للناخب الواحد" والمقصود به هو أن يختار الناخب مرشحا واحدا في الدائرة التي يدلي بصوته فيها ، بعد أن كان يختار عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لهذه الدائرة في المجلس(٣٥).

وكان هذا التعديل ضارا بالمعارضة لثلاثة عوامل:

أولها: أنه فرض عليها التقدم بأقل عدد من المرشحين في كل دائرة ، حتى لاتتشتت أصوات ناخبيها بين عدد كبير يسقط بعضهم بعضا . ويؤدى ذلك بالتالي إلى قلة عدد الفائزين منها ، بالمقارنة مع انتخابات عام ١٩٨٩ . وهو ما حدث بالفعل .

وثاتيها: أنه حرم المعارضة من إقامة تحالفات انتخابية قوية ، لأن أنصارها باتوا مقيدين بأن ينتخب كل منهم مرشحا واحدا.

وثالثها: أنه حرم بعض قوى المعارصة ذات النفوذ القبلى ، وخاصة الحركة الاسلامية ، من أصوات الناخبين القبليين المتعاطفين معها بسبب التزامهم بمرشحى قبائلهم .

وشهدت الفترة التالية للانتخابات تضييقا متزايد على المعارضة لعملية السلام ، وخاصة بعد توقيع المعاهدة الأردنية الإسرائيلية في ١٤ أكتوبر ١٩٩٤ ، التي أدخلت التجربة التعددية في الأردن في النفق المسدود الذي دخلته التجربة المصرية قبلها .

وبالرغم من أن الحالة الأردنية تكفى لتدعيم ما توصلنا إليه فى شأن العلاقة السابية بين السلام والتطور الديمقراطى فى مصر ، فالواضح أن الحالة الفلسطينية تقدم دليلا إضافيا فى هذا المجال. ولا يستقيم هنا الطرح القاتل بأن الوقت لم يحن بعد لتقييم تاثير السلام على الديمقراطية الفلسطينية، وهو الطرح الذى ينطلق من الطابع المتدرج للحل السلمى لقضية فلسطين على أكثر من مرحلة . فالمبرر الاساسى لهذا الطرح ، وهو محدودية صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية فى مرحلة الحكم الذاتى ، يقدم مؤشرا يتعارض مع مايرمى اليه أصحابه ، فإذا كانت هذه السلطة تتوسيع الحقوق والحريات وهى محدودة الصلاحيات ، فكيف سيكون الحال عندما تتوسيع صلاحياتها ؟ ومهما كانت خصوصية الحالة الفلسطينية فهى لاتمثل استثناء ولاتستعصى على القياس والمقارنة فى مجال العلاقة بين السلام والتطور الديمقراطى ، ولاخلاف على وجود قيود وصعوبات ناجمة عن نمط التسوية المتدرجة ، وما يؤدى إليه ذلك من ازدواجية وحتى تداخل حسيمة مارستها السلطة الفلسطينية ضد معارضيها ، وانطوت على تخريب متعمد لشبكة المنظمات والجمعيات التى نشأت فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وقامت بالعبء الأكبر فى مقاومته .

وهي انتهاكات سجلتها تقارير متعددة صادرة عن منظمات حقوق إنسان عربية ودولية ، مثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، ومنظمة العفو الدولية ، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان في الشرق الاوسط .

#### خلاصة وإستنتاجات:

الاستنتاج الذي يخلص اليه هذا الفصل ، في شأن التأثير السلبي للسلام على الديمقراطية في مصر ، والذي تؤكده الحالتان الأردنية والفلسطينية أيضا ، لايمثل حكما نهائيا . هو حكم على العلاقة بين تجربة محددة للتسوية العربية – الإسرائيلية في ظرف تاريخي فرض نوعا من السلام له آثار انقسامية على المجتمع السياسي ، وفي لحظة كان من السهل أن ينتكس التطور الديمقراطي فيها بفعل متغير خلق توترا حادا في هذا المجتمع ، وتعاملت معه نخبة الحكم بعصبية زائدة حيث اعتبرت هذا السلام إنجازا لها لم تقبل أي تشكيك فيه .

وساهم رد الفعل العربي الحاد على السلام المصرى - الإسرائيلي في أو اخر السبعينيات في مفاقمة التوتر الذي شهده المجتمع السياسي في مصر في ذلك الوقت. فقد تعرضت مصر لمقاطعة عربية أثرت على أداء نخبة الحكم المصرية في ذلك الوقت ، وزادت من حساسيتها تجاه أي نقد لسياستها السلمية .

كان العامل الجوهرى وراء العلاقة السلبية بين السلام والتطور الديمقراطى هو نوعية هذا السلام ، الذى لايتوفر حد أدنى من الرضاء العام به ، والتراضى العام حوله ، الأمرالذى خلق إنقساما تقاطع مع الانقسام الثقافي بدرجة أو باخرى ، نتيجة الوزن المتميز للقوى الاسلامية

الأصولية بين معارضى هذا السلام . وتأكد ذلك في الحالتين الأردنية والفسطينية ، اللتين ارتبطت التسوية ، فيهما بعملية سلام واسعة النطاق انطاقت في مؤتمر مدريد . لكن على الرغم من أن اتفاق أوسلو وإتفاق السلام الأردني - الإسرائيلي ، جاءا في هذا السياق الذي يختلف عن الاجواء التي أحاطت بالمعاهدة المصرية - الإسرائيلية ، إلا أن طابعهما خلق انقساما في الساحتين الفلسطينية والأردنية على النحو الذي شهدته مصر من قبل .

ففى الحالتين ، مثلما فى حالة مصر ، كان السلام اضطراريا ، بمعنى أن نخبة الحكم – أو القيادة فى الحالة الفلسطينية – اضطرت اليه فى إطار حسابات معينة ليس هنا مجال الخوض فيها. والأرجح أن هذا الطابع الاضطرارى يغذى اعتقاد القائمين على السلام فى أن ركائزه ضعيفة ، الأمر الذى يدفعهم إلى أن يرموا بكل تقلهم وراءه ، وبالتالى يرهنون مستقبلهم به ، ويعملون على حمايته بكل السبل ، بما فى ذلك فرض قيود على معارضيه .

فقد دلت متابعة الخطاب الرسمى العربى ، عقب زيارة السادات إلى القدس المحتلة ، على أن إدراك نخبة الحكم لإيجابيات السلام من منظورها تركز فى أنه قد يتيح فرصا أفضل المتنمية ، أو يتعبير أدق لتحسين الوضع الاقتصادى . لكن لم يتضمن هذا الخطاب أى نوع من الربط بين السلام والتطور الديمقراطى ، فى الوقت الذى ثبت أن هذا التطور تأثر سابيا باتجاه نخبة الحكم إلى المضمى قدما فى محادثات السلام مع إسرائيل بالرغم من ، ودون التفات إلى ، موقف المعارضة .

ويختلف ذلك جوهريا مع الوضع في إسرائيل ، حيث لاتستطيع الحكومة تجاهل موقف المعارضة . وليس في مقدور أية حكومة إسرائيلية أن تفرض قيودا على معارضيها في شأن عملية السلام ، أو غيرها .

وقد كشفت تطورات هذه العملية ، مرة أخرى ، الفارق بين أسلوب الحكم فى إسرائيل وفى البلاد العربية . ففى إسرائيل ، يعتبر الرأى العام طرفا أساسيا مشاركا فى تطورات عملية السلام، بدءا من الاستطلاعات التى تقيس إتجاهاته ، وإنتهاء بالانتخابات الدورية التنافسية . ولذلك يملك الرأى العام الإسرائيلى أن يؤثر فعليا فى مسار عملية السلام ، عبر تفاعله معها إيجابا أو سلبا .

وثبت أن هذا الفارق يدعم المفاوض الإسرائيلي ، ويتيح له التحكم في ايقاع عملية السلام، بعكس المفاوضين العرب الذين لايحترمون الرأى العام في بلادهم ولا يستندون إلى مرتكزات داخلية لأن حكوماتهم لاتتغير عبر الانتخابات ، ولاتحل محلها في العادة الا مثيلاتها ليواصل جديدها نفس سياسات قديمها .

ورغم أن بعض الحكومات العربية تكتشف أحيانا أهمية دور الرأى العام ، الا ان ذلك لايدفعها إلى تغيير المنهج الذى إعتادته وارتاحت اليه ، وهو تقييد المعارضة وإعتبارها خطرا يفوق أى خطر خارجى والاستخفاف بالرأى العام . ولذلك ، فعندما حاولت الحكومة المصرية مثلا استثمار الرأى العام والمعارضة عقب صعود نتانياهو واليمين إلى الحكم في إسرائيل ، كان واضحا

الجميع ، بما في ذلك الحكومة الإسرانياية الجديدة ، أن هذه ممارسة وقتية سيتم التراجع عنها في أسرع وقت .

ولم تفلح الدعوات المتكررة الصادرة عن أحزاب ومنظمات عربية إلى حكوماتها أن تستثمر وجود معارضة لعملية السلام من أجل تحسين مركز المفاوضين العرب ، والمناورة إزاء الضغوط التى يتعرضون لها من أجل تقديم التنازل تلو الاخر (٣٦) .فقد دأبت الحكومات العربية على كبت أى خلافات داخلية حول عملية السلام ، مهما كانت جزئية كما أصبح عليه الحال فى مصر فى عهد مبارك بخلاف ما كان عليه فى أواخر السبعينيات .

وظل المنهج الرسمى فى التعامل مع هذه الخلافات يعتبرها مصدر تهديد وخطر على "هيبة الدولة " بعكس الضغوط الخارجية الأمر الذى يؤكد ظاهرة إزدواجية الدولة العربية بين الداخل والخارج (٣٧).

فالمنطق السائد لدى الحكومات العربية هو أنه لاشأن للداخل بعملية السلام ، ولابغيرها ، اعتقادا بأن إشراكه فيها يحد من حرية حركة هذه الحكومات. وهو منطق مستمر ومتواصل ، رغم أن الإسرائيليين أثبتوا - تجريبيا - صحة المنطق المعاكس الذى يقوم على دعم مشاركة الداخل . فلم يفدهم شيئا مثلما أفادهم إختلافهم وتباين مواقفهم تجاه بعض جوانب عملية السلام، إلى حد يدفع بعض العرب إلى القول بأنهم يوزعون الأدوار فيما بينهم .

ولذلك ، ليست مصادفة أن يفضل الإسرائيليون تقييد التطور الديمقراطى فى مصر وغيرها من البلاد العربية المعنية بعملية السلام . ولايصح التعويل هنا على مايصدر من بعض ساستهم أحيانا من ربط بين السلام والديمقراطية فى البلاد العربية ، حيث يكون الحديث عن هذا الربط وهو قليل نادر – موجها إلى الرأى العام الغربى بهدف جذبه إلى صف إسرائيل ، لا أكثر . وينطبق ذلك بوضوح على خطاب نتانياهو أمام الكونجرس الامريكى فى ، ١ يوليو ١٩٩٦، والذى كان مصمما بهدف كسب أوسع تأييد ممكن من خلال التأكيد على الفارق الجوهرى بين إسرائيل الديمقراطية و " الدكتاتوريات " المحيطة بها .

وليس أكثر دلالة على ذلك من أن نتانياهو طلب من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية فى الوقت نفسه تقييد الأصوات المعارضة لعملية السلام . وكانت أول رسالة يوجهها إلى عرفات، والتي حملها مستشار نتانياهو إلى غزة في أول يوليو ١٩٩٦ ، تؤكد على ربط إستناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية بنجاحها في " الوفاء بالتزاماتها "، التي في مقدمتها إجتثاث جذور معارضي عملية السلام في المناطق الخاضعة لسيطرة هذه السلطة (٣٨).

وحتى شيمون بيريز نفسه ، وهو المنظر الإسرائيلي الأول لحلم " الشرق الأوسط الجديد"، يدعو إلى تأجيل المسألة الديمقراطية في البلاد العربية بدعوى أن " التحول من الحكم الفردى إلى الديمقراطية يتطلب مزيجا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمانات أمنية " ويرى أنه في غياب هذه المتطلبات " تظهر الديماجوجية التي تجد في البؤس الجماهيري مرتعا خصبا لها " .

ويؤكد على " عدم قدرة الناس على استيعاب القيم الديمقراطية ، مالم تصاحبها عمليات تحديث وانفتاح على العالم وتحقيق الرخاء الإجتماعي " (٣٩).

فعند بيريز ، تعتبر التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وليست الديمقراطية ، هي ما يمكن تحقيقه في ظل السلام (٤٠). وهو نفسه ما تبنته نخبة الحكم في مصر والأردن والسلطة الفلسطينية . ولايفوته التحذير من خطر " التطرف الإسلامي " في ظل الديمقراطية التي يعتبرها مؤجلة إلى مابعد التغلب على مظاهر الجهل والفقر التي يرى أنها " تدفع الناس إلى الوقوع في براثن التطرف " . لكن أخطر ما في الأمر هو أن هذا الاتفاق الضمني على تأجيل الديمقراطية لم يعد قاصرا على نخب الحكم العربية وإسرائيل ، وانما يمتد أيضا إلى قطاعات من المتقفين والمعارضة في مصر ودول عربية أخرى ، وخاصة في بعض صفوف اليسار والعلمانيين المتشددين ، الذين صاروا لايرون المستقبل إلا من منظور الخطر الاسلامي ، ما يجعلهم على استعداد للتضحية بالديمقراطية .

وعندما يتحدث بيريز عن حاجة الشرق الأوسط إلى الديمقراطية ، فى ظل هذه المحاذير ، يصف الديمقراطية بأنها "ليست مجرد عملية تضمن الحرية الشخصية والمدنية ، بل هى أيضا هيئة رقابية تحرس السلام وتعمل على تبديد العوامل الكامنة وراء التطرف الأصولي "(٤١).

وهو لايحدد بطبيعة الحال ، نوع السلام الذي يمكن للديمقراطية أن تحرسه ، لانه ليس على استعداد للتمييز بين سلام عادل يمكن أن يدعم التطور الديمقراطي ويتيح بالفعل أن تكون الديمقراطية حارسا له ، وبين سلام مفروض ينقسم المجتمع السياسي حوله بالضرورة ولاتجد الحكومات العربية سبيلا لتمريره والحفاظ عليه . إلا عبر تقييد التطور الديمقراطي .

ويعيدنا هذا الختام - المؤقت - إلى ما بدأنا به في هذا الفصل عندما طرحنا افتراضا بديلا للافتراض التقليدي الذي يقول بعلاقة إيجابية بين السلام والديمقراطية، وهو الافتراض "البديل " القائل بأن هذه العلاقة الإيجابية لاتتحقق في ظل أي نوع من السلام، وإنما تقتضي سلاما يمكن أن يتوفر بشأنه حد أدنى من التراضي العام الداخلي . وقد اثبت البحث في هذا الفصل أن السلام الذي تحقق حتى الان في مصر، وكذلك في الأردن وفلسطين، صار عائقا أمام التطور الديمقراطي، لأن هذا النوع من السلام دفع صانعيه في مصر وغيرها إلى إجراءات تقييدية سعيا إلى تمريره و الحفاظ عليه .

فهذا النوع من السلام يخلق استقطابا ، أو يساهم في تعميق الاستقطاب السياسي والثقافي، وخاصة عندما يتقاطع مع الاستقطاب الاسلامي - العلماني " أو شبه العلماني " . ويزداد خطر هذا الاستقطاب على الديمقراطية في ظل افتقاد أو ضعف جسور الحوار حول كيفية ادارة الخلاف.

فليس محتما أن يقود السلام ، مهما كان مختلفا عليه ، إلى تقويض التطور الديمقراطي إلا إذا وصل الخلاف حوله إلى حد الإنقسام الجوهري ، الذي يخلق استقطابا . ولايمكن تجنب هذا

التسوية والتطور الديمقراطبي

الانقسام - الاستقطاب ، في مجتمعات تتسم بضعف قيم الديمقر اطية فيها ، إلا إذا كان السلام ينطوى على حد أدنى من الإنصاف . ففي هذه الحالة وحدها ، يمكن التطلع إلى تراضى عام تجاه إدارة الخلاف حوله ، بإعتباره خلافا سياسيا يتعلق بمواقف متباينة ، وليس نزاعا عقائديا يرتبط بمبادئ متعارضة . وحتى في ظل وجود نزوع قوى لدى معارضي السلام إلى إضفاء طابع ايديولوجي على موقفهم ، فربما يدفعهم السلام الأقل اجحافا إلى التعامل معه بأسلوب أقل تشددا .

لكن الأهم هو أن هذا النوع من السلام يجعل نخبة الحكم أقل خوفًا من فتح نوافذ إضافية للتطور الديمقراطي .

أما السلام المجحف فهو يدفع هذه النخبة إلى إغلاق النوافذ وتقييد المعارضة ، مثلما يغرى معارضيه بالتحصن وراء القلاع الإيديولوجية ، لأنه يدعم الاعتقاد بأن الأمة مستهدفة في صميم هويتها .

وعندما يصل الأمر إلى هذا الحد ، لانكون بصدد خلاف سياسى يمكن التعامل معه بأساليب ديمقراطية ، وإنما إزاء مواجهة تدفع صانعي السلام الذين ربطوا مصيرهم به إلى تقييد رافضيه.

وعندئذ يصبح الافتراض التقليدى القاتل بعلاقة طردية بين السلام والديمقر اطية أقرب مايكون الى أسطورة فى المدى البعيد والمتوسط على الاقل . أما فيما وراءهما ، فيتوقف الأمر على ما ستؤول اليه التفاعلات الداخلية حال استمرار هذا السلام غير المنصف ، واستكماله فى عموم المنطقة بعد انضمام سوريا ولبنان اليه ، والانتقال إلى المرحلة النهائية فى تسوية القضية الفلسطينية .

# ♦ الهوامش

- ١ محمد سيد أحمد ، بعد أن تسكت المدافع (بيروت : دار القضايا ، ١٩٧٥) ص ١٤٥.
- ۲ انظر ملخصا لتحليل سيمل للوظائف الاجتماعية للصراع في:
   د. سعد الدين ابراهيم ، في سوسيولوجية الصراع العربي الإسرائيلي (بيروت: دار الطليعة ، ۱۹۷۳) ص ٤٧-٥٩.
  - ٣ المصدر السابق ، ص ٥١ ٥٢ .
- 4 Lewis A. Coser, The Functions of Social Conflict (Glunco The Free Press, 1956
- 5 Ibid., pp. 33-34
- 6 Ibid., pp. 36-38.
- 7 Ibid., pp. 87.
- 8 Ibid., pp. 88-92.
- 9 Ibid., pp. 92-93.
- 10- Ibid., pp.104.
- 11- International Encyclopedia of Social Sciences . VOL. 3. P.135.
- 12- Dennis Pirages , Managing Political Conflict (London: Preager Publication Inc. 1976) pp. 14-16.
- 13- Lewis A. Coser, op . cit., pp. 106 108.
  - ١٤- خطاب السادات امام مجلس الشعب في ٢ أكتوبر ١٩٧٨ .
    - ١٥- الأهرام ، ٢١ سيتمبر ١٩٧٨ .
  - ١٦- خطاب السادات أمام مجلس الشعب في ٢ أكتوبر ١٩٧٨ .
    - ١٧ الأهرام، ٩ أكتوبر ١٩٧٨.
    - ١٨- الأهرام، ١٠ أكتوبر ١٩٧٨.
    - ١٩- الأهرام ، ١٣ أكتوبر ١٩٧٨ .
  - ٢٠- خطاب السادات أمام مجلس الشعب في ٢ أكتوبر ١٩٧٨ .
    - ٢١- المصدر السابق.
    - ٢٢ الأهرام، ٥ أكتوبر ١٩٧٨.
    - ۲۳ الأهرام ، ۲۰ أكتؤبر ۱۹۷۸ .
  - ٢٤- أنظر مثلا: أحمد نبيل الهلإلي ، في: الأهالي ، ٥ ابريل ١٩٧٨ .

- ٢٥ أنظر : عبد الله خليل ، القوانين المقيدة للحقوق المدنية والسياسية في التشريع العربي (القاهرة : المنظمة العربية لحقوق الانسان ، ١٩٩٣ ) ص ١٠٨ ١١٢ .
  - ٢٦ الجريدة الرسمية ، العدد ٢١ مكرر ، ٣٠ مايو ١٩٧٩ .
- ۲۷ مجلس الشعب ، الفصل التشريعي الثاني ، دور الانعقاد الثالث ، مضبطة الجلسة . ٦٠
   مساء يوم الاثنين ٩ ابريل ١٩٧٩ .
- ٨٢ مجلس الشعب ، الفصل التشريعي الثاني ، دور الانعقاد الثاني ، مضبطة الجلسة ٦٢ مساء يوم الثلاثاء ١٠ ابريل ١٩٧٩ .
- ٢٩ مجلس الشعب ، الفصل التشريعي الثاني ، دور الانعقاد الثالث ، مضبطة الجلسة ٢١ مساء يوم الثلاثاء ١٠ ابريل ١٩٧٩ .
  - ٣٠- ٠ جريدة الشعب ١٣٠ مارس ١٩٨١ .
  - ٣١- عمر التلمساني ، فلسطين قضية إسلامية ، الدعوة ، العدد ١١٩ ديسمبر ١٩٧٧ .
- ۳۲- أنظر تحليملا لهذه الإنتخابات في : د . وحيد عبد المجيد ، الأزمة العربية مخاطر الاستقطاب الإسلامي العلماني (القاهرة: دار القارئ العربي ، ۱۹۹۳) ص ۸۷ ۸۸ .
- ٣٣- أنظر نص الميثاق الوطنى الأردنى فى : د. رغا الخطيب عياد ، التيارات السياسية فى الأردن ونص الميثاق الوطني (عمان : المطبعة الوطنية ، ١٩٩١) ص ١٢٩ ١٢٧.
  - ٣٤- جريدة الشرق الاوسط ، ١٤ نوفمبر ١٩٩٠ .
- -۳۰ راجع تفاصيل هذا التعديل ، في : د. وحيد عبد المجيد ، التجربة الأردنية تواجه الاختيار الأصعب ، جريدة الحياة ، ٨ سبتمبر ١٩٩٣ .
- ٣٦ أنظر مثلا: د. وحيد عبد المجيد ، بين السلام الشعبي والسلام الرسمي ، جريدة الحياة ، ٣١ يوليو ١٩٩٥ .
- راجع: د. محمد السيد سعيد ، إزداوجية الدولة العربية بين الداخل والخارج ، جريدة الحياة ، ٢٣ يوليو ١٩٩٦ .
  - Jerursalem Post , July 3 . : هُ الرسالة ومحتوياتها ، في : . 1996
- ٣٩ شمعون بيريز ، الشرق الأوسط الجديد ، ترجمة محمد حلمي عبد الحافظ (عمان: الإقليمية للنشر والتوزيع ، ١٩٩٤) ص ٣٧ .
  - ٤٠ المصدر السابق ، ص ٣٨ .
    - ٤١ المصدر السابق ، ٦٥ .

القصل الخامس

# دور مصرالإقليمى الثقافي والإعلامي في ظل عملية التسوية

ضياء رشوان أحمد ناجى قمحة



# مدخل : حول الثقافي والإعلامي والسياسي

ربما يكون السؤال الأولي الذي يثيره عنوان ذلك القسم من الكتاب هو : ماهو الإطار النظري أو العملي الذي يمكن أن يجتمع بداخله هذان المتغيران المختلفان في طبيعتهما وفي مدي كل منهما الزمني وفي النطاق الموضوعي لكل منهما؟ وفي واقع الأمر فإن لهذا السؤال مشروعية حقيقية, فالمتغيران المطروحة العلاقة بينهما للبحث في هذا القسم هما بالفعل مختلفان من جوانب عديدة, وإن جمعت بينهما جوانب أخري يصعب تجاهلها أو إنكارها. أما جوانب الإختلاف فإن أولها وأبرزها ذلك المتعلق بجوهر كل منهما. فجوهر الدور هنا تقافي وإعلامي, أي يتعلق بمجالين أحدهما قديم وهو الثقافة والأخر حديث نسبيا وهو الإعلام, إلا أن مايجمع هذين المجالين هو تعلقهما بمعارف الإنسان وممارساته الذهنية. أما عملية تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي فهي في جوهرها ومظهرها عملية سياسية ذات جوانب عسكرية وإستراتيجية بالمعني الواسع فهي في جوهرها ومظهرها عملية سياسية ذات جوانب عسكرية والمتراتيجية بالمعني الواسع أي مجال السياسة. وعلي الرغم من وجود نقاط تقاطع عديدة بين الثقافة والإعلام والسياسة ونشاة أي مجالات متنوعة التفاعل فيما بينهم وظهور علوم ومقتربات بحثية مختلفة تقوم ببحث وتحليل تلك المجالات, فإن حقيقة إستمرار كل منهم مستقلا بجوهره ومجاله الخاص تظمل قائمة وغير قابلة للإنكار.

وقد ظل تعريف الثقافة ومجالها دوما محلا لإختلافات كبيرة بين الدارسين والباحثين, فهي في اللغات الأوروبية حسب قاموس روبير الفرنسي كلمة ذات أصل لاتيني لها مجموعة من المعاني أولها أنها ذلك التطور لبعض ملكات العقل بواسطة الممارسات الذهنية الملائمة لذلك«. وهي في معني آخر المجموعة المعارف المكتسبة التي تسمح للإنسان بتنمية حسه النقدي وتذوقه وأحكامه التقويمية«. كذلك فهي في معني ثالث المجموعة الأشكال المكتسبة للسلوك بداخل المجتمعات البشرية«. وحسب تلك المعاني فإنه يمكن الحديث عن ثقافات مختلفة بحسب الشروط والظروف التاريخية والجغرافية والإجتماعية والبيئية التي تتشكل بداخلها كل ثقافة, وهنا تصبح الثقافة المجموعة الجوانب الذهنية والمعرفية التي تتميز بها حضارة ما «فيضحي مشروعا الحديث عن اثقافة يونانية – لاتينية, وثقافة غربية, وثقافة شرقية… إلخ« (١). ولا يبتعد قاموس لاروس الفرنسي أيضا عن ذلك المعني الأخير كثيرا حين يجعل من الثقافة ذلك المجال الذي يجتمع بداخله كل الماهو يتعلق بالفن والعلوم والإنتاج العقلي والذهني «(١). أما في الكتابات العربية المتخصصة فلعل ادق وأشمل تعريف للثقافة هو ذلك الذي قدمه عالم السياسة الراحل الدكتور حامد ربيع حيث يري أنها افي أوسع معانيها هي نظام للإدراك الجماعي يحدد عناصر الدكتور حامد ربيع حيث يري أنها افي أوسع معانيها هي نظام للإدراك الجماعي يحدد عناصر الدكتور حامد وبيع حيث يري أنها افي أوسع معانيها هي نظام للإدراك الجماعي يحدد عناصر

ساهم في جمع المعلومات: محمد بدري السيد عيد عيرة جلال أحمد

المثالية السلوكية الفردية «. والتقافة بهذا المعني انتميز بخصائص ثلاث : هي إدراك أو لا , وهي ظاهرة جماعية ثانيا , وهي تنتهي من حيث البلورة الواقعية كنموذج للمثالية الفردية في السلوك ثالثا « (٣).

أما الإعلام فهو مفهوم تصعب مقارنة عمقه التاريخي الضحل نسبيا بالأغوار البعيدة التي يضرب فيها مفهوم الثقافة جذوره المتشعبة. فظهور ذلك المفهوم يرتبط بصورة أساسية بظهور وسائل وأدوات الإتصال الحديثة التي ترمي إلي توصيل" المعلومات إلي قطاعات واسعة من الناس. وإذا كان أساس مفهوم الإعلام هو الإتصال فإن ذلك الأخير أوسع نطاقا بما لايقارن بالأول, حيث يشمل تقريبا كافة عمليات التفاعل الإجتماعي البشري الفردية والجماعية بكل صورها البدائية والمركبة والمباشرة وغير المباشرة. وعلي غرار أي عملية للإتصال فإن الإعلام يتضمن مرسلا ومستقبلا لرسالة ذات مضمون محدد, وإن كانت الأداة التي يتم بها نقل المعلومات أو الرسالة إلي مستقبليها العديدين هي العنصر الأهم الذي يختلف فيه الإعلام عن عملية الإتصال العادية وهي التي أعطت للإعلام مضمونه كعملية إتصال متميزة نوعيا . ومنذ ظهور الصحافة المكتوبة في القرن السابع عشر وحتي شبكة "الإنترنت" ومرورا بالإذاعة والسينما والتايفزيون ظل مفهوم الإعلام ملازما لهذه الوسائل إلي الحد الذي أضحي ينصرف في إستخدامات عديدة متخصصة ودارجة إلي هذه الوسائل أكثر من إنصرافه إلي هذه النوعية المتميزة من عمليات الإتصال (٤).

وكما سبقت الإشارة فإن مفهوم "التسوية" ينتمي هنا إلي مجال السياسة وبشكل أخص إلي ميدان السياسة الخارجية. فالمفهوم ينصرف في ذلك الإطار إلي وضع نهاية لخلاف أو صراع نشأ بين فاعلين دوليين حول موضوعات أو مصالح متنازع عليها فيما بينهم. وتختلف صور التسوية حسب نوع الخلاف أو الصراع الناشيب وطبيعته والأبعاد التي يتخذها داخليا وإقليميا ودوليا . إلا أنه في كافة الأحوال فإن طبيعة عملية التسوية بإعتبار أنها تتعلق هنا بصراع اطرافه الأساسية فاعلون دوليون - دول أو منظمات - تظل سياسية. والسياسة كمجال للتفاعل البشري حول ظاهرة الدولة وتجلياتها وأدوارها المتنوعة تختلف في طبيعتها عن الثقافة حيث لا تقتصر علي الجوانب الذهنية والمعرفية أو نماذج ومحددات السلوك الفردي والجماعي, وأيضا عن الإعلام حيث أنها ليست مجرد عملية إتصال, فهي بالإضافة إلي تضمنها بعضا من ذلك فهي تدور حول طرق إدارة المجتمعات وتنظيم التناقضات القائمة بين المصالح والتصورات الموجودة بين طرق إدارة المجتمعات وتنظيم التناقضات القائمة بين المصالح والتصورات الموجودة بين قطاعاتها وفئاته وذلك عبر أداة رئيسية تحتكر ممارسة القوة والعنف المشروع, أي الدولة (٥).

وإختلاف طبيعة كل من الثقافة والإعلام والسياسة لم يمنع - كما سبق القول - من أن تتأثر المجالات الثلاثة ببعضها البعض وتتداخل لكي تنشئ مجالات وسيطة فيما بينها، فإختلاط الثقافة بالسياسة قد أنتج مبحثا هاما يمكن دراسته من منظور علوم السياسة وعلوم التحليل الثقافي في نفس الوقت هو مبحث "الثقافة السياسية" بكل تفرعاته الهامة (٦). أما إختلاط نظريات الإتصال والإعلام بالمجال السياسي ونظرياته فقد أفرز مباحثا عديدة بينية بعضها أضحي يمثل اليوم أركانا هامة في علوم السياسي وآلية إتخاذ القرار

وغيرها من النظريات (٧). أما التداخل بين مجالي الثقافة والإعلام فقد أضحي عميقا ومتشعبا إلي الحد الذي أضحي فيه كثيرون لا يرون فيهما سوي مترادفين لمفهوم واحد. فبغض النظر عن نوعية أو مستوي مايقدمه الإعلام من مواد ورسائل فإنه في حقيقة الأمر قد أضحي حاملا لنوعية معينة من الثقافة بالمعني الذي حدده د. حامد ربيع, أي انظام لملادراك الجماعي يحدد عناصر المثالية السلوكية الفردية «. ويبدو النموذج الثقافي الأمريكي بكل عناصره الإدراكية والسلوكية في هذا السياق المثال الأبرز علي مايمكن للإعلام - خاصة المرئي - أن يقدمه في المجال الثقافي بالمعنى الواسع للكلمة.

في ضوء تلك المفاهيم والمجالات المستقلة والمتداخلة للثقافة والإعلام والسياسة فإن تساؤلا آخرا يعد هاما ومشروعا : لماذا يحمل عنوان تلك الدراسة فرضية ضمنية مؤداها أن هناك متغيرا أساسيا مستقلا هو عملية تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي وآخر تابع له وهو دور مصر الثقافي والإعلامي؟ ويمكن لهذا التساؤل أن يؤدي منطقيا إلي آخر : لماذا لا يكون دور مصر الثقافي والإعلامي هو المتغير المستقل الذي تتحرك عملية التسوية بصورة تابعة له؟ والحقيقة أن الجدال حول أولوية السياسي أو الثقافي والإعلامي يتجاوز حدود هذه الدراسة الأولية ويمتد بعيدا عن الحالة المصرية المحدودة.

فمئذ معرفة البشرية للصراعات الدولية الكبري كان للسياسي أولوية واضحة على ماعداه من متغيرات بإعتبار أن الصراع السياسي بين الدول أو الأمم يدور عادة حول إخضاع إرادة إحداها للخري, الأمر الذي يحمل معه بالضرورة قدرة المنتصرة منها علي إستتباع ذلك بفرض أنماطه التقافية والفكرية وغيرها علي تلك التي هزمت سياسيا , أي فقدت إرادتها المستقلة. وبعيدا عن تلك الحالة القصوي للصراع بين الأمم والدول فإن السياسة بكل ماتتضمنه من تكثيف لإستخدام القوة والإكراه كانت دائما هي المعبر الوحيد لحسم الخلافات ذات الجذر الثقافي وحتي الديني بين الأمم والشعوب. فعلي الرغم من أن التصورات الدينية كانت هي أساس الدعوات الصليبية الأوروبية لتحرير "الأراضي المقدسة" في المشرق الإسلامي, فإن الحملات العسكرية – السياسية كانت هي السبيل الوحيد الذي سلكته تلك الدعوات لكي تحاول التحقق الفعلي علي أرض الواقع. ولم يكن الأمر مختلفا كثيرا مع الدعوة الإسلامية التي حملتها الفتوحات العسكرية الكبري إلي كثير من مناطق العالم القديم, فأضافت إلي الدولة الإسلامية مساحات شاسعة لم يكن بمقدور الدعاة الوصول إليها بمفردهم.

إلا أن التطورات الحديثة التي عرفها العالم مع الثورة التكنولوجية الثالثة وفورة الإتصالات الكبري التي أشاعت مفهوم "القرية العالمية الواحدة" قد بدأت تطرح تصورات جديدة حول علاقة السياسة بالإعلام والثقافة (٨). ومن أبرز الأطروحات في ذلك المجال تلك التي تري أن ؛المعرفة قد أصبحت أكثر من أي وقت مضي قوة في ذاتها. فالبلد الذي يستطيع أن يقود ثورة المعلومات سوف يكون أكثر قوة من أي بلد آخر« (٩). ويطرح أصحاب هذه الرؤية مفهوما جديدا المقوة هو "القوة السلسة", ويعنون بها تلك ؛القدرة على تحقيق النتائج المرجوة في الشئون الدولية من خلال الجاذبية أكثر من الإكراه. وتعمل تلك القوة عبر إقناع الأخرين وجعلهم يوافقون على إتباع خلال الجاذبية أكثر من الإكراه. وتعمل تلك القوة عبر إقناع الأخرين وجعلهم يوافقون على إتباع

المعايير والمؤسسات التي تنتج السلوكيات المطلوبة. ويمكن لهذه "القوة السلسة" أن تستند إلى جاذبية الأفكار وبريقها أو إلى القدرة على وضع أجندة (العمل والتفكير) بطرق تؤدي إلى تشكيل تفضيلات الآخرين. والدولة التي تستطيع أن تجعل من قوتها ذات شرعية في تصور الآخرين وتنشئ مؤسسات دولية تشجعهم على إعادة توجيه أو تقليص أنشطتهم, لن تكون بحاجة إلى إستهلاك كثير من مواردها الإقتصادية والعسكرية التقليدية الغالية « (١٠).

ووفقا لتلك الرؤية فقد أصبح الإعلام وثورة الإتصالات هما اللذان يقودان التحرك السياسي في مجال العلاقات الدولية والسياسة الخارجية للدول الأمر الذي أفقد السياسة وبواعثها ومؤسساتها وقياداتها التقليدية موقع الريادة والأولوية الذي كانت تحتله سابقا بالنسبة للإعلام والثقافة. إلا أن تلك الرؤية ليست هي الوحيدة في النظر لعلاقة السياسة بالإعلام وثورة الإتصالات, فهناك من لا يتقد في أولوية السياسة وعدم قدرة تلك المتغيرات الجديدة على تغيير طبيعتها الرائدة المستقلة. ووفقا لتلك الرؤية فإن ؛التاريخ يوضح أن التكنولوجيا قد أحدثت ثورات في الطرق التي تتفاعل عبرها الأمم والشعوب مع بعضها البعض, إلا أن ذلك قد تم بدون أي تأثير علي جوهر علاقاتهم. فالإعلام قد أحدث تأثيره في الدبلوماسية والحرب, إلا أن ذلك لم يتعد هوامشهما في حين ظلت المبادئ الرئيسية التي توجههما ثابتة لم تمس. والإعلام بمساعدة التكنولوجيا الجديدة يمكنه أن يفرض جدول الأعمال, لكنه لا يملي النتائج« (١١).

وحسب تلك الرؤية الأخيرة, فإنه منذ ظهور الصحافة المطبوعة شم التصوير ومرورا بالإذاعة وحتي الإرسال التليفزيوني عبر الأقمار الصناعية لم يتغير جوهر التحدي الذي تطرحه تكفولوجيا الإعلام علي القادة السياسيين, وهو أن يستجيبوا بسرعة للرأي العام ويفعلوا شيئا تجاه الأحداث التي يثير الإعلام حساسيته لها. كذلك فعلي مدار الزمن فإن أأيا من تلك الإختراعات لم يغير مع ذلك الجوهر الأساسي للسياسة: فقد ظلت السلطة دوما في يد القادة السياسيين« (١٢). وفي مجال أكثر تخصصا وقربا من موضوع بحثنا, أي مجال السياسة الخارجية, فإن وظيفة الإعلام ظلت دائما هي تحويل المناقشات والأفكار التي تطرح في نطاق مغلق ومحدود إلي ساحة الجدال السياسي العام حولها. ومع ذلك فإنه يظل غير حقيقي أن الإعلام بوظيفته هذه قد ألغي الطبيعة الخاصة والمغلقة والسرية أحيانا للعلاقات الخارجية بين الدول وحولها إلي نوع من العلاقات العامة المفتوحة. كما أن الإعلام, ومع الإقرار ات الهامة في العلاقات الرأي العام والقادة السياسيين, فهو لا يصنع وحده السياسات والقرارات الهامة في العلاقات الرئيسية لهم (١٣).

والأرجح نظريا بصورة عامة في ظل هاتين الرؤيتين, أنه على الرغم من التطورات الحديثة في مجالي الثقافة والإعلام والتي أثرت بعمق على العلاقة بينهما وبين السياسة, يظل لتلك الأخيرة الأولوية والدور الأهم سواء داخل الدول والأمم أو في العلاقات الخارجية فيما بينها. وفي تلك الحالة الخاصة التي يعني بدراستها هذا الفصل من الكتاب, أي علاقة عملية تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي بدور مصر الإقليمي الثقافي والإعلامي, فإن عوامل كثيرة إضافية تزيد من

أولوية السياسي, الأمر الذي يضفي مشروعية حقيقية على الفرضية الضمنية لتلك الدراسة, أي القول بأن هناك متغيرا أساسيا مستقلا هو عملية تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي وآخر تابع له وهو دور مصر التقافي والإعلامي. وربما تكون الطبيعة الخاصة لذلك الصراع سواء مسن زاوية عمقه التاريخي الذي قارب القرن حتى الآن, أو جوهره المتمثل في إزاحة الإستعمار الإستيطاني الصهيوني الشعب عربي بأكمله من أرضه ثم إحتلاله لأراض أخري من دول عربية مجاورة من بينها مصر, أو في إمتداد عدوانه ليشمل كافة الدول العربية بصور متفاوتة سواء كانت من دول الطوق أو الدول الأبعد جغرافيا عن ساحته المباشرة, أو في آثاره المباشرة وغير المباشرة على التطور السياسي والإقتصادي والثقافي في معظم البلدان العربية خاصة منذ قيام الدولة اليهودية في فلسطين عام ١٩٤٨, ربما تكون تلك الطبيعة هي التي أضافت لهذا الصراع وتطوراته مزيدا من الأولوية والأهمية بالقياس لأية تطورات أخري ذات علاقة به سواء كانت في مجال الثقافة أو الإعلام أو غيرهما.

## الدور والعملية: متغيران مختلفان

بالإضافة إلى ماسبق التعرض له من تباين بين طبيعة مجالات المتغيرين المطروحة العلاقة بينهما للبحث هنا, فإن تباينا آخر بينهما يتعلق بمفهومين مركزيين للدراسة يستحق أيضا بعض التوضيح والتحديد. فتناول الثقافي والإعلامي سوف ينصرف إليهما مرتبطين بما يسمي "دور" مصر الإقليمي, أما السياسي فهو يرتبط بمفهوم آخر وهو "عملية" التسوية. والحقيقة أن مفهوم "الدور" من المفاهيم التي يحوطها بعض الغموض والتشوش في مجال دراسات السياسة الخارجية والعلاقات الدولية, وهو كثيرا ما يختلط بمفاهيم أخري مجاورة له مثل مفهوم "المكانة" ومفهوم "العلاقة" وغير ذلك من مفاهيم متقاربة. وبدون الغرق في الجدالات النظرية حول الفوارق بين تلك المفاهيم المتقاربة, فإن الدراسة الحالية تتبني تعريفا إجرائيا لمفهوم "الدور" يرتبط بصورة مباشرة بالمضمون الذي يحمله في سياقها, أي الثقافة والإعلام.

ويشير مفهوم الدور الإقليمي الثقافي والإعلامي هذا إلي تلك الحالة من التواجد والتأثير لمنتجات تقافية وإعلامية مصرية المنشأ والإبداع والإرسال وعربية اللغة والمضمون في سياق جغرافي وإجتماعي محدد هو تلك الجماعات البشرية الناطقة باللغة العربية والتي تعد الثقافة العربية هي ثقافتها الأصلية الرئيسية والتي يجمعها بشكل خاص ذلك الإقليم الجغرافي - التاريخي المسمي بالعالم العربي أو الأمة العربية أو النظام الإقليمي العربي. ويتخذ ذلك التواجد والتأثير صورا متنوعة قد تختلف بحسب المراحل الزمنية والسياق السياسي العام والطبيعة الخاصة لكل من البلدان العربية التي تستقبل المنتجات الثقافية والإعلامية المصرية, إلا أنه يتجسد في كل الأحوال في هيئة "دور" له صفة الإستمرارية منذ نهاية القرن التاسع عشر علي الأقل وحتي الآن, بحيث تصعب مقارنته خلال تلك الفترة في العالم العربي بأي أدوار مماثلة سواء لإحدي دوله أو لدول أخري خارجه. وعلي الرغم من إختلاف مضمون المنتج الثقافي والإعلامي المصري عدة مرات خلال تلك الفترة بحسب الشروط التاريخية المصرية والإقليمية والدولية التي أ نتج فيها, فإن

ذلك لم يؤثر كثيرا علي بقاء "الدور" المصري الإقليمي الثقافي والإعلامي مستمرا بإعتباره الأكثر تأثيرا وأهمية في العالم العربي.

ويحمل ذلك التعريف الإجرائي لدور مصر الإقليمي الثقافي والإعلامي في داخله تعريفا مركزيا ثانيا لهذه الدراسة وهو "الإقليمي" فطبيعة الدور هنا تجعله مرتبطا مباشرة بالمجتمعات ذات الثقافة العربية والناطقة باللغة العربية وهو الأمر الذي يحدد مباشرة حدود الإقليم الذي نتحدث عن وجود لذك المدور فيه, فيضحي هو العالم العربي بدوله الموزعة علي الأقاليم الجغرافية الفرعية المختلفة له, فضلا عن بعض التجمعات والجاليات العربية المهاجرة في مناطق أخري من العالم, بشرط إحتفاظها بلغتها العربية كوسيلة للتفكير والتواصل وتقافتها العربية كنظام للإدراك الجماعي تتحدد في ظله عناصر المثالية السلوكية الفردية (١٤). ويبدو ضروريا هنا التعييز بين المجال الإقليمي للدور المصري الثقافي والإعلامي بحسب التعريف السابق له وبين المعال الإقليمي لأدوار مصرية أخري شبيهة به مثل "الدور" الإسلامي المصري. فهذا الدور الأغير وبحكم إنصرافه إلي الإسلام كنظام معتقدي وسلوكي وسياسي فهو يتجاوز الثقافة العربية علي الرغم من إستمدادها لكثير من مقوماتها منه. ويترتب علي ذلك التمييز أن المنتج الثقافي والإعلامي المصري ذا الصبغة الإسلامية لا يكون بالضرورة باللغة العربية حيث يتوجه إلي دائرة أوسع تشمل المسلمين المنتشرين في قارات العالم الخمس, وبالتالي فإن "الدور" المصري بالمعنى السابق تحديده والذي تشمله الدراسة الحالية.

أما عن "عملية" التسوية فإن تعريفها المباشر ينصرف إلي عمليات التفاوض الجماعي والثنائي بدأتها الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل إنطلاقا من مؤتمر مدريد الذي عقد في العاصمة الأسبانية في نوفمبر ١٩٩١ والتي لاتزال حلقاتها ومساراتها تتواصل حتى اليوم. وبسبب الطبيعة الخاصة للصدراع العربي - الإسرائيلي بأطرافه العديدة ومستوياته المركبة وقضايه المعقدة ومجاله التاريخي العميق, فإن "عملية" تسويته تعد عملية ممتدة غير واضحة النهاية على الرغم من توصل بعض أطرافه العربية لمعاهدات "سلام نهائية" مع الدولة العبرية مثلما تم بالنسبة لمصر والأردن. وفي هذا السياق فإن "عملية" التسوية تبدو متشابهة ومتداخلة مع مفهوم "الدور" المصري بالتعريف السابق له. فمن الناحية الزمنية يبدو "الدور" و "العملية" ممتدين على فترات زمنية طويلة للغاية يصعب معرفة نهايتها. وربما يكون الفارق بين "الدور" و "العملية" في العالم العربي, بينما يمكن بسهولة أكثر تحديد بداية دقيقة للدور المصري الثقافي والإعلامي في العالم العربي, بينما يمكن بسهولة أكثر تحديد بداية عملية تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي بالرغم من الإختلافات السياسية حول ذلك بين من يرجعونها إلي مباحثات فك الإشتباك عقب حرب اكتوبر عام ١٩٧٤ أو إلي مبادرة الرئيس السادات عام ١٩٧٧ أو إلي مؤتمر مدريد عام ١٩٧٠ .

أما التداخل والتشابه الثاني بين "عملية" تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي و "الدور" المصري بتعريفه السابق فهو علي الصعيد الموضوعي، فتعقيد ذلك الصراع وتنوع مستوياته

وأبعاده تجعل من أي تسوية حقيقية ونهائية له "عملية" أشمل وأوسع كثيرا من مجال السياسة الذي تنتسب إلي "عملية" التسوية في الأصل بالمعني العملي لها السابق تحديده, أيا كانت بدايتها والخطوات التي قطعتها حتى اليوم، فمثل تلك التسوية - إذا توافرت لها الإمكانية التاريخية والموضوعية - ولكي تكون حقيقية ونهائية لابد لها من المرور علي مجال الثقافة ومن ثم الإعلام, وغيرها من المجالات, لكي تحدث فيها تغييرات جذرية وإنقطاعات كبري عما عرفته طيلة قرون طويلة من الفم للإدراك والمعرفة والسلوك الجماعي والفردي. وبغض النظر عن إمكانية ذلك من الزاوية الواقعية, فإنه من الزاوية النظرية يتطلب من "عملية" التسوية أن تتحول من الناحية الموضوعية إلي عملية شاملة لمناحي مختلفة للوجود الإجتماعي وليس السياسة فقط وأن يمتد نطاقها التاريخي من الناحية الزمنية ليشمل حقب طويلة في المستقبل المجهول. وبذلك فإن "عملية" تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي لاتضحي فقط متشابهة من حيث طبيعتها ومداها الزمني مع طبيعة ومدي "الدور" المصري المشار إليه بل وتتداخل معه إلي الحد الذي يبدو معه أقرب إلي الحتم أن إكتمال تلك العملية لا يمكن أن يحدث بدون أن يمتد مجالها وإجراءاتها إلي مجال ذلك الدور بحيث تفضي إليها تلك العملية به بصورة ما بما يجعله متوائما مع الحقائق الجديدة التي من المفترض أن تفضي إليها تلك العملية.

وبالإنتقال إلى الإطار المنهجي الذي يمكن بداخله دراسة "الدور" التقافي والإعلامي المصري في ظل "عملية" التسوية, يبدو الأقرب للدقة أن يتم ذلك ضمن مايسمي بالوظيفة المعنوية أو الإتصالية للدولة بداخل النظرية العامة لوظائف الدولة. وفي هذا الإطار يمكن حسب الدكتور حامد ربيع التمييز بين أربع وظائف أساسية للدولة: تطويرية, وتوزيعية, وجزائية, ومعنوية أو إتصالية. وضمن الوظيفة الأخيرة ذات الصلة بموضوعنا توجد خمس وظائف فرعية تدور جميعها حول عملية الإتصال وهي: الوظيفة الإعلامية, والوظيفة الثقافية, والوظيفة الحضارية, والوظيفة الأعلامية والوظيفة المعانية المنطقة الأيديولوجية والعقائدية, والوظيفة الدعائية. ومن بين هذه الوظيفة الخمس تبرز الوظيفة التقافية والوظيفة الصراع العربي - الإسرائيلي. فالوظيفة التقافية تمثل في جانب منها ؛أحد ظل عملية تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي. فالوظيفة التقافية الحضارية إلى أبعد من ذلك المنطلقات الأساسية لمساندة السياسة الخارجية «, بينما تذهب الوظيفة الحضارية إلى أبعد من ذلك حيث يكون القصد منها هو ؛خلق الإيمان بأن مجتمعا معينا يملك وظيفة معينة في الإطار بجميع الوسائل لتحقيقه في الداخل وللدعوة إليه في الخارج وبحيث تحدد في ضوئه حركتها السياسة القومية والدولية (١٥).

والأخذ بمفهومي الوظيفة التقافية والوظيفة الحضارية كإطار لتحليل التغير في دور مصر الإقليمي التقافي والإعلامي في ظل عملية تسوية الصراع العربي الإسرائيلي يتطلب الإستعانة بمقتربات تحليلية لمعرفة إتجاه وحجم ذلك التغير، وفي هذا السياق فإن هناك عديدا من البدائل التي يحقق كل منها درجة مختلفة من التحليل المنشود، فهناك مقترب تحليل الصورة المصرية في مختلف بلدان العالم العربي وبخاصة تلك التي تتكون عبر آليات ووسائل ومنتجات الدورين التقافي

والإعلامي, بإعتبار أن الصورة تعكس بدرجة كبيرة هذين الدورين فضلا عن أدوار ذات طبيعة أخري (١٦). وربما ترجع صعوبة الإستعانة بذلك المقترب في دراسة محدودة كالتي نحن بصددها إلي ما يتطلبه بداية من إجراء دراسات مسحية شاملة علي البلدان العربية المختلفة أو في أحسن تقدير علي عينة واسعة ممثلة لها وتحليل الصورة المصرية فيها علي وجه العموم في ظل عملية التسوية, ثم بعد ذلك تفكيك المؤثرات التي ساهمت في تكوينها لمعرفة نصيب الأداء الثقافي والإعلامي المصري في تكوينها بالمقارنة بنفس الأداء في مجالات أخري كالسياسة والرياضة مثلا.

ولا يكتمل تحليل صورة مصر في المجال الإقليمي العربي المنعكسة عن الدورين الثقافي والإعلامي لها فيه بدون تتبع التغير فيها في مرحلتي ماقبل التسوية ومابعدها. وفي كل تلك المراحل لا يخفي أن التعرف الدقيق على طبيعة هذه الصورة المصرية يستلزم المزج بين عدة أدوات ومنهجيات تحليلية منها تحليل الخطاب والمضمون وإستطلاع الرأي والإستبيان للتوصل إلي أقرب الملامح دقة لتلك الصورة بعيدا عن العموميات والنتائج الإنطباعية. ولا شك أنه مع دقة منهاجية تحليل الصورة في التعرف علي التغير في دور مصر الإقليمي الثقافي والإعلامي في ظل عملية التسوية, إلا أن اللجوء إليها قد يستلزم دراسة أكثر إتساعا وتخصيصا من الدراسة الحالية التي هي جزء من دراسات أخري تعالج التغير في دور مصر الإقليمي علي محاور متعددة في ظل عملية التسوية. وبذلك فإن إستبعاد تلك المنهاجية من الدراسة الراهنة يبدو أمرا لا مهرب

كذلك فإن هناك منهاجية أخري حديثة مثل التحليل التقافي قد تبدو للوهلة الأولي الأكثر ملائمة لموضوع الدراسة الحالية. وكما يشير الأستاذ السيد يسين أحد أبرز الباحثين العرب المتحمسين لتلك المنهاجية فإن أهمية التحليل الثقافي قد برزت في السنوات الأخيرة الأن عديدا من المشكلات التي تجابه العالم الآن عجزت المناهج السياسية والإقتصادية السائدة عن سبر غورها وتفسير تجلياتها المتنوعة, ومن أبرزها حركات الإحياء الديني, ومن بينها الصحوة الإسلامية التي تقلق عديدا من الدوائر الغربية, وإنبعاث القومية من جديد وتأثيرها المباشر علي خريطة الدول, والإهتمام العالمي بحقوق الإنسان في إطار ثقافات مختلفة, وكذلك نقد إحتكار وسائل الإعلام العالمية, إلي غير ذلك من مشكلات تحتاج إلي منهج تحليل تقافي شامل«. وتتعدد المداخل النظرية التي يمكن اللجوء إليها لإنجاز مستويات مختلفة من التحليل الثقافي, إلا أنه يمكن حصرها في أربعة مداخل رئيسية: المدخل الذاتسي, والمدخل البنيوي, والمدخل التعبيري, والمدخل

إلا أن ضرورة وصلاحية التحليل الثقافي بمداخله المختلفة لفهم كثير من الظواهر المعاصرة لا يلغي حقيقة أنه من قبيل التعسف السعي إلي مد مظلة إضافاته النظرية الهامة إلى كافة مجالات الوجود الإجتماعي. فلا شك أن تلك المجالات التي يكون فيها مضمون وعملية إنتاج الثقافة - سواء في معناها العام كنظام للإدراك الجماعي يحدد عناصر المثالية السلوكية الفردية, أو الخاص بإعتبارها المجال الذي يجتمع فيه كل ماهو يتعلق بالفن والعلوم والإنتاج العقلي والذهني -

متداخلين مع مجالات إجتماعية أخري تكون هي الأكثر ترشيحا للمعالجة بمداخل التحليل الثقافي المختلفة. وتبدو بذلك بعض المجالات التي لا تدخل ضمن عملية إنتاج الثقافة أو مضمون هذا الإنتاج حتي لو تقاطعت تفاعلاتها مع أي منهما أكثر حاجة إلي منهاجيات أخري في تحليلها غير منهاجيات التحليل الثقافي, بالرغم من إمكانية الإستفادة الجزئية منها في ذلك. وضمن هذا التحديد, فإن موضوع الدور الإقليمي الثقافي والإعلامي المصري في ظل عملية التسوية - كما هو محدد في الدراسة الحالية - لا يدخل مباشرة في عملية إنتاج الثقافة ولا في مضمونها, الأمر الذي لا يجعله مرشحا للتناول عبر مداخل التعليل الثقافي المتنوعة على أهميتها وفائدتها.

في ضوء ما سبق فإن الدراسة الحالية سوف تلجأ في تناول قضية دور مصر الإقليمي الثقافي والإعلامي في ظل عملية التسوية إلي منهاجية تحليل المؤشرات ذات الطابع الكمي مع السعي إلي ترجمتها إلي إستنتاجات ودلالات كيفية توضح مدي تغير ذلك الدور في ظل هذه العملية خلال فترة زمنية محددة. ولا شك أن تحفظات عديدة ترد علي وجه العموم علي مناهج التحليل الكمي والمؤشرات خاصة في المجالات السياسية والثقافية, إلا أن ذلك لا ينفي ضرورتها وفائدتها لفهم بعض ظواهر تلك المجالات بشرط عدم الوقوع في هوة التعسف في إستخدامها والإقتصار عليها في التحليل بدون ترجمتها في دلالات كيفية هي بطبيعة الحال الهدف الرئيسي من اللجوء إليها (١٨). كذلك فإن تعدد محاور التغير في الدور الإقليمي المصري في ظل عملية التسوية التي تتطرق إليها دراسات ذلك الكتاب ولجوء معظمها إلي منهج تحليل المؤشرات يضيف ضرورة أخري لإستخدامه في تحليل الجانب الثقافي والإعلامي لذلك الدور والذي تركز عليه الدراسة الحالية, بحيث يمكن تتبع التغير في الدور المصري عبر المحاور المختلفة من خلال منظور تحليلي واحد ومشترك.

## أسئلة وفرضيات الدراسة

تدور أسئلة الدراسة الحالية حول العلاقة بين المتغيرين المحددين في موضوعها, أي دور مصر الإقليمي الثقافي والإعلامي وعملية تسوية الصدراع العربي - الإسرائيلي المنطلقة من مؤتمر مدريد في نهاية عام ١٩٩١ . وبصورة عامة تسعي الدراسة إلي الإجابة على السؤا الرئيسي المزدوج الخاص بتلك العلاقة, أي هل تاثر دور مصر الإقليمي الثقافي والإعلامي فظل عملية تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي؟ وماهي طبيعة ذلك التأثير؟ ومن المهم في البداية توضيح أن المقصود هنا بالسؤال المزدوج ليس بحث العلاقة المباشرة بين دور مصر الإقليمي وعملية التسوية بحيث يكون أي تغير في الأول راجع إلي الثانية, بل أن المقصود هو معرفة حالة الدور المصري الإقليمي الثقافي والإعلامي في ظل عملية التسوية بغض النظر عما إذا كانت طبيعة التغير فيه أو درجته راجعين مباشرة إلي تلك العملية. فعملية التسوية هنا لا تمثل بالضبط متغيرا أصيلا يتم بحث علاقته بمتغير آخر تابع هو الدور المصري المشار إليه, بل هي أقرب إلى البيئة التي يتم بحث تأثيراتها العامة على ذلك الدور. وقد يتصادف في ذلك السياق أن تكون هناك علاقة مباشرة بين عملية التسوية وبعض مؤشرات الدور الثقافي والإعلامي المصري بحيث هناك عليقة المباشرة بين عملية التسوية وبعض مؤشرات الدور الثقافي والإعلامي المصري بحيث

تتخذ شكل المتغير الأصيل والمتغير التابع. من هنا فإن تفسير نوع التغير في ذلك الدور المصري ودرجته لن يكون بالضرورة راجعا إلي عملية التسوية بقدر ما سيكون متأثرا بالمناخ العام الذي خلقته بغض النظر عن التأثير المباشر لها عليه. وعلي ذلك فليس مطروحا علي الدراسة الحالية محاولة البحث عن المتغيرات الأخري التي قد تكون هي المسئولة مباشرة عن التغير في بعض مؤشرات الدور الثقافي والإعلامي المصري إلا إذا كانت تلك المسئولية من الأهمية بدرجة تتجاوز التأثير العام لعملية التسوية بإعتبارها البيئة التي تم بداخلها ذلك النوع من التغير.

ولكي تتضح طبيعة ودرجة التغير في الدور الإقليمي المصري الثقافي والإعلامي في ظل عملية التسوية خلال السنوات الخمس التالية لإنعقاد مؤتمر مدريد بإستخدام منهج تحليل المؤشرات, فإن ذلك يفترض الإنطلاق من قاعدة قياسية يمكن بالمقارنة معها معرفة نوع هذا التغير ومداه ولذلك فإن المؤشرات المنتقاة للدور المصري الثقافي والإعلامي في العالم العربي خلال العام السابق على مؤتمر مدريد, أي عامي ١٩٩٠ و ١٩٩١, ستكون هي سنة الأساس التي سنتم مقارنة مؤشرات السنوات التالية معها بما يوضح طبيعة التغير في الدور ومداه في ظل عملية التسوية وإرتباطا بذلك فإنه من قبيل الخطأ المنهجي والعملي التعامل مع عملية التسوية بإعتبارها بيئة متجانسة متصلة وثابتة الخصائص والملامح لا تغير فيها صعودا أو هبوطا , ففي حقيقة الأمر فإن تلك العملية قد عرفت خلال سنواتها المنصرمة مراحل متنوعة من المد والجزر حقيقة الأمر فإن تلك العملية قد عرفت خلال سنواتها المنصرمة مراحل متنوعة من المد والجزر معرفة نوع ودرجة التغير في دور مصر الثقافي والإعلامي في ظل التغير في مراحل عملية التسوية والبيئة التي خلقتها.

في ضوء تلك الضوابط السابقة فإن الدراسة الحالية تواجه بصفة عامة ثلاثة إحتمالات لا رابع لها تتعلق بطبيعة التغير في دور مصر الإقليمي الثقافي والإعلامي في ظل عملية التسوية, وهي : الثبات النسبي للدور, أو تزايد فعاليته, أو تراجع مؤشراته. وضمن الإحتمالين الأخيرين فإن منهج تحليل المؤشرات يتيح الفرصة لمعرفة حجم التغير السلبي أو الإيجابي بالقياس إلى مؤشرات سفة الأساس السابقة علي إنطلاق عملية التسوية في مؤتمر مدريد. ومن الطبيعي أن التطرق إلي إحتمالي التغير السلبي والإيجابي في الدور المصري يفتح الباب أمام التساؤل عن الدول "المستفيدة" من الأول وتلك "المضارة" من الثاني. بصياغة أخري, في حالة تراجع الدور الثقافي والإعلامي المصري : من هي الدول التي إقترن بذلك التراجع وحدث تزايد في دورها المماثل لمه في العالم العربي؟ أما في حالة تزايد الدور المصري المشار إليه : فمن هي الدول التي إقترن بذلك تراجع في دورها المماثل في العالم العربي بحيث يمكن القول بأن ذلك التزايد قد تم علي حسابه؟

بتطبيق الإطار المنهجي والنظري السابق علي مجموعة من المؤشرات الكمية التي يلخص كل منها أحد جوانب دور مصر الثقافي والإعلامي في العالم العربي خلال السنوات التي تلت إنطلاق عملية تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي في مدريد يمكن التقدم قليلا علي طريق معرفة طبيعة

ومقدار التغير في ذلك الدور في ظل هذه العملية. ونظرا لعوامل عديدة أهمها صعوبة الحصول علي معلومات تفصيلية من مصادرها الأصلية حول كل جوانب الدور المصري المشار إليه, فقد إستقر الأمر على إختيار المؤشرات التالية:

- ١ السياحة العربية إلى مصر
- ٢ البرامج الإذاعية والتلفزيونية المصرية المسوقة لمحطات الدول العربية
  - ٣ المدرسون المصريون المعارون للدول العربية
    - ٤ الطلاب العرب الوافدون إلى مصر للدراسة

## (١) السياحة العربية إلى مصر

لاشك أن السياحة كنشاط إنساني تضم عديدا من الجوانب التي تدخل مباشرة في صميم المجالين الثقافي والإعلامي الذين تهتم بهما الدراسة الحالية, وهو الأمر الذي تزداد أهميته في حالة السياحة العربية إلي مصر. فبصفة عامة ينتج توافد السائحين إلي بلد معين عن وجود عديد من العوامل الجاذبة لهم والتي تتراوح من طبيعتها الأثرية وتمر بجغرافيتها ومناخها وتنتهي بلغتها وتقافتها والصورة الإعلامية السائدة عنها في العالم الخارجي. وإذا كانت طبيعة وظروف كل بلد تودي إلي أن يلعب كل من هذه العوامل – وغيرها – دورا مختلفا في جذب نوعية محددة من السائحين إليه, فلاشك أن إقبال السائحين علي أي بلد لا يؤدي فقط إلي إزدهار إقتصاده وتجارته بل يخلق له أيضا تأثيرا ثقافيا وإعلاميا في أوساط زائريه وفي بلدائهم يصعب إنكاره. ولا شك كامنة في الطبيعة التأثير الثقافي والإجتماعية له وليس فقط علي عدد السائحين الزائرين له. كامنة في الطبيعة التاليذي وفرنسا لصالح الثانية إنما يعود إلي الطبيعة التاريخية والثقافية لها إستقبال وما ساهمت به من نصيب كبير في تطوير الفكر والثقافية العالميين وماإرتبط بذلك من تكون صورة إعلامية براقة لها ومن ثم تزايد تأثيرها الإعلامي والثقافي الخارجي عن الأولي إلي حد صورة إعلامية براقة لها ومن ثم تزايد تأثيرها الإعلامي والثقافي الخارجي عن الأولي إلي حد بعيد.

وفي الحالة المصرية فإن السياحة العربية إليها تتخذ أبعادا إضافية في تدليلها على الدور التقافي والإعلامي المصري في المحيط العربي. فلاشك أن هناك علاقة ما بين توافد السائحين العرب إلى مصر وبين الصورة التي تكونت لها على الصعيدين الثقافي والسياسي في العالم العربي على مدار العصر الحديث, أي منذ مشروع محمد على تقريبا ، فالدور المصري في تشكيل مدارس الفكر والثقافة العربية فضلا عن النخب المختلفة في هذين المجالين عبر تنك الفترة قد أضحي يتمتع بقدر كبير من الإقرار به في البلدان العربية وأضحي أحد العوامل الجانبة لقدوم مواطنيها إلى مصر سواء للدراسة أو للإقامة أو للسياحة. كذلك فإن التشارك في اللعة والثقافة العربيتين مابين مصر ودول العالم العربي المختلفة يلعب دورا يصعد، تجاهله في قدوم السائحين العرب إلى مصر لما يجدونه فيها من قدرة على التواصيل اللغوي والإجتماعي والرمزي بما يصعب توافره في أي بلد أجنبي آخر من البلدان المعروفة بجذبها للسياحة، وغير بعيد عن ذلك يصعب توافره في أي بلد أجنبي آخر من البلدان المعروفة بجذبها للسياحة، وغير بعيد عن ذلك

السياق فلاشك أن التدفق الإعلامي المصري إلى العالم العربي, الإذاعي والتليفزيوني والصحفي, والتدفق الفني, السينمائي والتليفزيوني, قد أديا إلى تكوين صورة إعلامية جاذبة لمصر في البلدان العربية بما أدي إلى مزيد من إقبال السائحين العرب على زيارتها. على الوجه المقابل فإن هذا الإقبال العربي على زيارة مصر والسياحة فيها نتيجة لصورتها الإعلامية عربيا يؤدي بدوره إلى مزيد من التدعيم لتلك الصورة بما يعنى زيادة الأثر والدور الإعلامي المصري في العالم العربي.

وبصورة محددة فإن الجدولين رقم (١) و (٢) يوضحان تطور عدد السائحين من مختلف الدول العربية إلى مصر والليالي السياحية التي قضوها فيها من عام ١٩٩٠ وحتى عام ١٩٩٥ بينما يبين الجدولان رقم (٣) و (٤) نسب التغير في عدد هؤلاء السائحين ولياليهم السياحية حسب كل دولة من سنة إلى أخري, ويختتم الجدولان رقم (٥) و (٦) تلك الجولة الإحصائية بتوضيح نسب التغير في عدد السائحين والليالي السياحية مابين عامي ١٩٩٠ و ١٩٩٥ . وتوضيح القراءة المتأنية لتلك الجداول عددا من الدلالات والمؤشرات الأساسية, أهمها :-

- أنه من بين عشرين دولة عربية شملتها الإحصانيات فإن عشرا منها فقط هي التي عرفت تزايدا في عدد سانحيها إلى مصر مابين عامي ١٩٩٠ و ١٩٩٥ . وتأتي سوريا في المرتبة الأولى في ذلك المجال حيث تزايد عدد سانحيها إلى مصر بين هذين العامين بنسبة ١٣٩٠٪, وبعدها قطر وتتلوها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة ٢٣٠,٧٣٪ ثم عمان بنسبة ٢٠,١٠٪ ثم اليمن بنسبة ١٥,٥٠٪. وفي نفس السياق فإن تسع دول فقط هي التي زاد عدد الليالي السياحية لأبنائها في مصر مابين نفس العامين, وتأتي في المقدمة سوريا أيضا بنسبة زيادة قدرها ٢٣,٧١٪ ثم الكويت بنسبة ١٨٠,٥٠٪ وبعدها عمان بنسبة ٢٥,٥٠٪ وتتلوها دولة الإمارات بنسبة أمر،٥٠٪ ثم السعودية بنسبة ١٩٠٥٠٪.

- يتبين أيضا أن الدول الخمس الأولي في تزايد عدد سائحيها إلي مصر مابين عامي ١٩٩٠ و ١٩٩٥ قد إختافت في صورة التغير السنوي في عددهم مابين سنة إلي أخري خلال تلك الفترة. فسوريا قد عرفت تزايدا في عدد سائحيها خلال عامي ١٩٩١ و ١٩٩٢ حيث وصلت إلي الرقم الأقصى لهم بثم عادوا إلي التناقص النسبي في عامي ١٩٩١ و ١٩٩٤ و ١٩٩٤, وبعد ذلك إلي الزيادة النسبية في عام ١٩٩٥ . أما دولة الإمارات فإن عدد سائحيها قد عرف تزايدا نسبيا طيلة السنوات الخمس ماعدا عام ١٩٩٣ الذي شهد تناقصا نسبيا لهم, وهو الأمر الذي تطابق مع التغير النسبي في أعداد السائحين القادمين من سلطنة عمان. أما قطر فقد إشتركت مع سوريا في التناقص النسبي لعدد لسائحيها إلي مصر خلال عامين وتزايدهم خلال الأعوام الثلاثة الأخري, وإن كان عامي التناقص بالنسبة لها هما ١٩٩٢ و ١٩٩٣ و وقد عرف سائحو اليمن تناقصا نسبيا في عددهم خلال ثلاثة أعوام هي ١٩٩١ و ١٩٩٣ و ١٩٩٤ وزيادة نسبية خلال عامي ١٩٩٢ في مصر في عددهم خلال ثلاثة أعوام الأدلى الخمس الأولي في تزايد عدد الليالي السياحية لمواطنيها في مصر قاتها جميعا قد عرفت تزايدا نسبيا في عدد تلك الليالي خلال ثلاثة أعوام وتناقصا نسبيا خلال قاتها جميعا قد عرفت تزايدا نسبيا في عدد تلك الليالي خلال ثلاثة أعوام وتناقصا نسبيا خلال العامين الباقيين كما يوضح ذلك تفصيلا الجدول وقم (٤).

- أما عن الدول التي تناقص عدد سائحيها إلي مصر في الفترة مابين عامي ١٩٩٠ و ١٩٩٥ فهي عشر دول يأتي في مقدمة الخمس الأولى منها العراق بنسبة ٨٢,٩٥٪ وبعده الصومال بنسبة ٢٩,٦٥٪ ثم السودان بنسبة ٢٩,١٠٪ والجزائر بنسبة ٧٥,٧٨٪ واخيرا تونس بنسبة ٣٣,٠٪ أما عن الدول التي تناقص عدد ليالي سائحيها في مصر فهي إحدي عشر دولة أكثر خمس منها تناقصا هي العراق بنسبة ٨٤٨٪ ثم الصومال بنسبة ٧٥,٤٥٪ وبعدها السودان بنسبة ٣٣,٠٪ وتتلوها فلسطين بنسبة ٨٤٨٪ وأخيرا ليبيا بنسبة ٣٣٠٪. أي أن الدول الثلاث الأولى في تناقص عدد سائحيها هي نفسها الدول الثلاث الأولى في تناقص عدد الليالي السياحية.

- يتبين أيضا أن الدول الخمس الأولى في تناقص عدد سائحيها إلى مصر مابين عامي ١٩٩٠ و ١٩٩٥ قد إختلفت في صورة التغير السنوي في عددهم مابين سنة إلى أخري خلال تلك الفترة. فالعراق قد عرف تناقصا في عدد سائحيه خلال عام ١٩٩١ بالمقارنة بالعام السابق عليه بنسبة وصلت إلى ٧٨,٩٪ وكانت تلك أقل سنوات السياحة العراقية إلى مصر خلال الفترة محل الدراسة. ثم عاد السياح العراقيون إلى التزايد مرة أخري قياسا إلى سنة ١٩٩١ طيلة بقية الفترة فيما عدا في عام ١٩٩٣ حيث تناقص بالقياس للسنة السابقة عليها بنسبة ١٥,٤٪. أما بالنسبة للصومال فقد تماثلت مع الجزائر في التناقص النسبي لعدد سياح كل منهما خلال أعوام ثلاثة كانت بالنسبة للأولى أعوام ١٩٩٢ و ١٩٩٣ و١٩٩٥, بينما كانت بالنسبة للثانية أعـوام ١٩٩١ و١٩٩٤ و ١٩٩٥ . ولم يصب السياحة التونسية إلى مصر تناقص نسبي خلال الأعوام الخمسة سوي في عامي ١٩٩١ و ١٩٩٣, بينما ضرب السودان الرقم القياسي في التناقص حيث تناقص عدد سياحة نسبيا طيلة السنوات الخمس بإستثناء سنة ١٩٩٢ . أما بالنسبة التناقص النسبي في عدد الليالي السياحية فقد ظل السودان محتفظا بسبقه بين الدول الخمس حيث تناقصت الليالي السياحية بالنسبة له طيلة السنوات الخمس بدون إستثناء. وحلت ليبيا في المرتبة الثانية في ذلك المجال مع العراق حيث تناقصت الليالي السياحية لسائحيها لثلاث سنوات هي ١٩٩١ و١٩٩٣ و١٩٩٤, بينمـا كـانت بالنسبة للعراق سنوات ١٩٩١ و١٩٩٢ و١٩٩٣ . وإنستركت كل من الصومال وفلسطين في التناقص النسبي لعدد الليالي السياحية خلال عامين فقط, كانا بالنسبة للأولى عامي ١٩٩٢ و١٩٩٣ وبالنسبة للثانية عامي ١٩٩١ و١٩٩٥ .

لدي محاولة ربط عملية التسوية بالتغير في عدد السائحين العرب ولياليهم السياحية في مصر في الفترة محل البحث حسب المؤشرات والدلالات السابقة يمكن إستخلاص النتائج التالية-:

= أنه لا يمكن الجزم بوجود علاقة مباشرة بين تلك التغيرات وبين تطورات عملية التسوية, وإن كان هذا لا يمنع من إستنتاج بعض العلاقات الضمنية. ومن ذلك أن سوريا قد إحتات المركز الأول في تزايد عدد سانحيها ولياليهم السياحية في مصر وقد ترافق ذلك مع عودة العلاقات المصرية - السورية إلى حرارتها وإشتراك البلدين معا بصورة كثيفة في حرب الخليج الثانية ثم في مجريات عملية التسوية بدءا من مؤتمر مدريد, وهو ماقد يصلح تفسيرا لإحتلال السياحة السورية ذلك الموقع المتقدم. ولعله مما يؤكد ذلك الإستنتاج أن أقصى زيادة في عدد السانحين

السوريين إلى مصر قد كانت في عامي ١٩٩١ و١٩٩٢ حيث شهد الأول حرب الخليج الثانية في بدايته بينما تلي الثاني مباشرة إنطلاق عملية التسوية في مدريد.

= على الوجه المقابل لا يبدو لعملية التسوية كبير علاقة بتزايد عدد السائحين والليالي السياحية بالنسبة للدول الأربع التالية لسوريا في كل من المجالين. فالدول الست التي إحتات تلك المواقع المتقدمة كلها دول خليجية ماعدا اليمن, وربما يمكن تفسير تزايد سائحيها ولياليهم في مصر بالدور العربي المحوري الذي لعبته مصر في حرب الخليج الثانية لصالح تلك الدول في مواجهة العراق. وفي هذا السياق يبدو منطقيا التزايد الكبير لعدد السائحين الكويتيين إلى مصر في عام 1991 بالمقارنة بالعام السابق عليه والأعوام التالية له حيث كان هو عام الحرب والتالي مباشرة لعام دخول القوات العراقية إلى الكويت. وفي نفس ذلك السياق يبدو أيضا منطقيا تقدم الكويت في عدد الليالي السياحية في نفس العام بما لا يقارن بأي دولة عربية أخري حيث زادت بنسبة ٢٩٩١٪ عن عام ١٩٩١, وذلك نظرا لطول الفترات التي أقامها الكويتيون في مصر حتي تحرير بلادهم في بداية الربع الثاني من ذلك العام.

توضح مؤشرات تقلص عدد السائحين ولياليهم في مصر في فترة الدراسة أن عوامل مختلفة غير متغيرات عملية التسوية كانت وراء ذلك التناقص بالنسبة لمعظم الدول التي إحتلت المواقع الأولى فيه. وقد كانت حرب الخليج مفسرة لتناقص السياحة العراقية, وتوتر العلاقات المصرية مع السودان مع ما ترتب عليه من إغلاق الحدود بين البلدين هو الدافع لتناقص السياحة السودانية, كذلك فإن وقوع الحرب الأهلية في الصومال ربما يكون هو التفسير الأدق لتناقص السياحة القادمة منه إلى مصر عن الحصار الجوي والبحري منه إلى مصر عن الحصار الجوي والبحري الذي فرضته عليها الأمم المتحدة بسبب أزمة لويكربي, بينما ربما يفسر الصداع الدامي الذي إنداع في الجزائر منذ بداية عام ١٩٩٢ بعد إلغاء الجولة الأولى من الإنتخابات التشريعية وحظر الجبهة الإسلامية للإنقاذ" التناقص الذي شهدته السياحة القادمة منها إلى مصر.

= ربما تكون الحالة الفلسطينية هي الأكثر إرتباطا بمتغيرات عملية التسوية حيث أنه على خلاف السنوات السابقة شهد عام ١٩٩٥ بصفة خاصة تناقصا وضحا في عدد السائحين الفلسطينيين ولياليهم في مصر. وربما كان ذلك نتيجة لقيام سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية عقب توقيع إتفاق أوسلو في سبتمبر ١٩٩٣ مما أثر على عدد السائحين القادمين من الأراضي المحتلة إلى مصر وبخاصة من قطاع غزة الأكثر تصديرا لهم بحكم قربه من الأراضي المصرية وتشابك العلاقات بين سكانه وبين مصر والفلسطينيين المقيمين فيها, وخصوصا بعد أن إستقرت السلطة الفلسطينية في مقرها المؤقت في ذلك القطاع.

لا شك أن تفسير التزايد أوالتناقص في عدد السائحين العرب إلى مصر ولياليهم السياحية فيها بالعوامل السياسية وحدها وفي مقدمتها عملية التسوية كما حاولت السطور السابقة قد يكون صحيحا بصورة إجمالية, إلا أنه لا يكفي وحده للتفسير، فلاشك أن هناك عوامل أخري تدخل في صميم عملية السياحة وآليات الدعاية والجذب المرتبطة بها والمنافسات التي توجد في أسواقها قد ساهمت في حدوث تلك التغيرات من تزايد أو تناقص وبصفة خاصة بالنسبة للدول التي لم تشهد أو تكون طرفا في متغيرات سياسية كبري سواء داخلية أو إقليمية أو دولية.

# دور مصر الإقليمي

جدول رقم (۱) تطور عدد السانحين العرب إلى مصر حسب الدولة . ١٩٩٠

| 1990    | 1998          | 1997   | 1997    | 1991          | 199.    | الدولة        |
|---------|---------------|--------|---------|---------------|---------|---------------|
| 1.444   | 38751         | 73.933 | 47977   | 11998         | F0373   | لجزائر        |
| 1778.   | 15575         | 1.799  | 1017.   | 1044          | 37711   | لبحرين        |
| 770     | £V£           | ۱۹۵    | 789     | ۸۱۸           | 1.70    | ميبوتى        |
| YOV.    | ۲۱.۸          | 1984   | 4470    | 1781          | ١٥.٨.   | لعراق         |
| 171193  | 0.270         | ¥8VVY  | 311.03  | ٢١.٨٤         | 73700   | لأردن         |
| Y. VOY  | 34404         | ۵۸۸۷۹  | 90819   | 17.1.1        | ٧.٥.٤   | لكويت         |
| 77777   | 71179         | 77381  | 19000   | ١٦٨٠٨         | 7.777   | بنان          |
| 788501  | 18777.        | Y.099V | 113777  | <b>437777</b> | 797177  | يبيا          |
| ٤١.     | 2773          | ٤٧٥    | ۸۲٥     | 454           | 3.47    | وريتانيا      |
| ٧.٨٥    | <b>Y7</b> A9  | ٨٥٥٧   | ٨.٤١    | ٥٥٧٣          | YEAA    | لغرب          |
| 71722   | 31377         | 73787  | 79177   | 740.0         | 77.77   | ليمن          |
| 7797    | 3407          | ٥١٧٧   | ٥٥٦٧    | ۸۲۲٥          | ٤٥.٦    | لمان          |
| 44444   | 120414        | 47570  | 71777   | 0.777         | 91811   | لسطين         |
| 17178   | 11989         | 1.777  | 15010   | 1877.         | 4717    | طر            |
| 773 PVI | <b>TPV3TY</b> | 19889  | 3.8377  | 71.841        | 14.409  | لسعودية       |
| 177     | 777           | ۸۱۲    | ٥٩٨٢    | 3770          | F003    | حسومال        |
| 27.75   | 73.77         | ٥٨٩٧٨  | 11777.4 | 117791        | 77.797  | سبودان        |
| 77777   | 7             | V1901  | 1.7979  | 7A7/A         | 7.778   | سوريا         |
| 17.19   | 15701         | ١٢١٨٤  | ٧.٦٣.   | 1444          | 72777   | ونس           |
| 75837   | 77171         | 14.40  | 37//7   | 17970         | 10140   | ولمة الإمارات |
| AYYA99  | 95175.        | ۸۸۲۲۲۶ | 11.7987 | 1.4772.       | 118.771 | الإجمالي      |

المصدر وزارة السياحة المصرية

جدول رقم (٢) تطور عدد الليالى السياحية العربية في مصر حسب الدولة ١٩٩٠-١٩٩٠

| الدولة       | 199.    | 1991           | 1997           | 1997    | 1998    | 1990                                                   |
|--------------|---------|----------------|----------------|---------|---------|--------------------------------------------------------|
| چزائر        | 197870  | YTAAV          | 178790         | 110717  | 777.7   | V7779                                                  |
| لبصرين       | 124421  | 191            | 17.079         | 9,98.   | 18.44   | 107199                                                 |
| بيبوتي       | 111.1   | 1.778          | 3778           | ۲۷۹٥    | Norr    | 994.                                                   |
| لعراق        | 1777.1  | 777.7          | 19798          | 11777   | 1875    | 7.719                                                  |
| لأردن إ      | 0178.1  | 71177          | 444141         | 77817.  | 37      | <b>77/7/7</b>                                          |
| لكويت        | £A££0Y  | 7.7.779        | <b>۸/. ۸/.</b> | 20100   | 77178.  | 77.77                                                  |
| بنان         | 104.84  | 18994.         | 1770.7         | 1.0779  | 17118.  | 73111                                                  |
| يبيا         | ٨٠.١٢٢  | 189177.        | 194017.        | 175371  | ٥٩٧٢٦٧  | <b>V99YVV</b>                                          |
| وريتانيا     | 7.33    | 78.0           | 7771           | 33/7    | 7707    | XF.7                                                   |
| لمغرب        | 00.19   | AA3A3          | 78370          | ۲۸۸.۲   | 0.70.   | <b>A</b> <i>F T T</i> 3 0                              |
| ليمن         | 7917.7  | 19AV9A         | 779.77         | 34.707  | 791700  | 178773                                                 |
| لمان         | 7.674.0 | V.744          | 77/17          | 208.7   | 78174   | <b>Y///4</b>                                           |
| لسطين        | 43425   | 7.5771         | 77777          | ٨٨٨٢.٥  | ٧١٥.٥٩  | <b>77</b> 8700                                         |
| لطر          | 17778.  | 11/1.1/1       | 17.774         | 98.77   | ٥٧٨٢٢١  | <b>NYYYY</b>                                           |
| لسعودية      | 1087114 | 145.144        | 7.00VAT        | 1700017 | 7.19170 | 7PV/31                                                 |
| لصومال       | 68143   | 77770          | 73/37          | 7007    | ۸۲۷۲    | 378//                                                  |
| لسبودان      | 1700071 | 1. £9.144      | 1/177          | 31.098  | 77.77   | ٥٥.٧.٦                                                 |
| سوريا        | 777/70  | 77.11.V        | 777177         | POAVSY  | 77177   | 755713                                                 |
| نونس         | 187070  | 1/3/           | V9V70          | \$7/57  | 30771   | ۲.۸.۶                                                  |
| ولة الإمارات | P15037  | 709717         | 780787         | 17/11/1 | /VPVAY  | 7.8777                                                 |
| الإجمالي     | 9099887 | <b>٩٧٢٣٦٦٤</b> | 7/00.7X        | 3037840 | 70771.7 | <b>YYA</b> <i>F</i> <b>A A B A B B B B B B B B B B</b> |

المصدر ، وزارة السياحة المصرية

دور مصر الإقليمي

جدول رقم (٣) التغير في عدد السانحين العرب حسب الدولة من سنة إلى أخرى ١٩٩٠ من سنة الى أخرى

| 1990/1998     | 1998/1998 | 1997/1997 | 1997/1991 | 1991/199. | الدولة        |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| <b>77,9</b> - | 77,70     | ٦.,٩      | 177.4     | V V -     | المزائر       |
| 0, 21 -       | 45,9      | T9,8-     | 1,4 -     | ٣٢,.      | البحرين       |
| 14,48         | 19,1-     | ۸,۹ —     | ۲.,۷-     | ۲۱,       | جيبوتى        |
| 71,97         | 4,11      | 10,8-     | ٨, ٤٢     | ٧٨,٩ –    | العراق        |
| Y,0A-         | 17,77     | 1.,1-     | ٣,٧       | 14,9 -    | الأردن        |
| ٨,٤٩          | ۲۸,۵۱     | ۳۸,٦ —    | ۲.,۷ –    | ٧١,٣      | الكويت        |
| ٩,٩٣          | ۸,۷۸      | ٠,٧ –     | ۱٦,٥      | ۱۷,٥ -    | لبنان         |
| ۲,۸۹          | YA,Y0 -   | Y£, V     | 17,7-     | ٩,٨       | ليبيا         |
| ۱۳,۱٤ –       | - 77,     | ١.,       | ۵۱٫۳      | 4,1 -     | موريتاثيا     |
| ۷,۸٦ –        | ١,٧٣      | ٦,        | 7,33      | ۳,۵۲ –    | المغرب        |
| ١٤,.٤         | - ۸۳, ٤   | 1,4 -     | 77,9      | ١٣,       | اليمن         |
| ١,٧           | 77,77     | ٧,. –     | ٧,٧       | 18,7      | عُمان         |
| ۲۸,.٥ -       | 77,73     | ۵۱,۳      | 41,9      | - 7,33    | فلسطين        |
| 1,57          | 17,77     | 75,7 -    | ۱,٤ -     | ٤٣,٢      | قطر           |
| 77,07-        | 71,77     | - ۲,۷۱    | 11,7      | 17,8      | السعودية      |
| ٤,.٤-         | 14,44     | ٧٢,. –    | ٤٩,٤      | 70,7      | الصومال       |
| ۳٦,٩٤         | 17,44-    | Yo,       | ٣,٦       | £A, V -   | السودان       |
| ٧,٢٢          | 11,44-    | Y0,1-     | Y0,A      | 3,971     | سوريا         |
| 17,50         | ١٢,٠٤     | ٤.,٩      | ٥٤,٧      | ٦١,       | تونس          |
| ٧,٣.          | ۲۸,۲۱     | 18,7 -    | ۲٥,.      | 11,0      | دولة الإمارات |
| \\\\ -        | ١,٠١      | 17,8-     | ١,٩       | ٥,١ –     | الإجمالي      |

المصدر: وزارة السياحة المصرية

جدول رقم (٤) التغير في عدد الليالي السياحية العربية حسب الدولة من سنة إلى أخرى ، ٩٩ - ٩٩ - ١٩٩

| 1990/1998    | 1998/1998 | 1997/1997      | 1997/1991 | 1991/199. | الدولة        |
|--------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| ۲۰,۲۲        | - ۷۱,33   | ۸,. –          | ٦٨,٩      | 71,7-     | الجزائر       |
| ٨,٤٤         | ٦.,٥٥     | <b>٤</b> ٦,٩ – | ۱۰,۷ –    | ۲۸, ٤     | البحرين       |
| ٤٩,٨٩        | ۱۱,٤٨     | T1,0 -         | 10,7-     | ٦,٩ -     | جيبوتى        |
| ٤٧,٧٩        | ۲.,۸      | ٤١,            | ۱۸,۳ –    | ۸۲,۳ –    | العراق        |
| ٣.,٩         | 14,94     | 18,1-          | 11,       | 79,7-     | الأردن        |
| ١.,٥         | ٤٦,٩١     | - ۳,۴3         | ۰۲,۳ –    | 719,7     | الكويت        |
| ۲۹,۳۸        | 18,78     | 7.,7-          | ۰,۳ –     | 1.,4-     | لبنان         |
| <b>77,</b> A | ٤٦,٨٨ -   | - 1,73         | ٤,٤       | ۲۰,۳ –    | ليبيا         |
| 10,99 -      | ٧٠,٣٣     | 4,1 -          | 1,1 -     | ٤٥,٤ -    | موريتانيا     |
| ٧,٨٣         | ٣٠,٥٣     | 77,1~          | ۸,۲       | 11,9 -    | المفري        |
| 0., 48       | 10,.9     | 77,1-          | 1.,1      | 77,٧-     | اليمن         |
| 24,54        | ٤١,٣٥     | 77,            | ٥,٦ -     | 71,7      | عُمان         |
| - 7.,30      | ٤١,.٧     | ٥٧,١           | ٥,٩       | 79,4-     | فلسطين        |
| 17,3         | TE, AA    | ٤٣,. –         | ۸,۸ –     | ٣٩,.      | قطر           |
| - 1,11       | 77,1%     | 19,0-          | ۱۸,۱      | ٥,٢١      | السعودية      |
| 21,40        | 77,7      | ٧٢,٨ –         | ۵۳,۸ –    | ٨,٥       | الصومال       |
| - ۵۰,۸۱      | Y,99 -    | 78,            | ٣,٩ -     | ٤٣,٥ -    | السودان       |
| 77,77        | ٣١,٥٩     | 71,7-          | ٥,        | ٦.,.      | سوريا         |
| 73.73        | 40,48     | ٤.,٩ -         | 17,7      | 77.7      | تونس          |
| ٧,.٥         | 77,07     | ۲۸,۲ –         | 0,8 -     | ٥,٥       | دولة الإمارات |
| .,۲۱         | ۱۱, ٤٧    | ٣٠,٠-          | ۹,        | ٦,٣       | الإجمالى      |

المصدر : وزارة السياحة المصرية

جدول رقم (٥) التغير في عدد السانحين العرب إلى مصر حسب الدولة من ١٩٩٠ – ١٩٩٥ ٪

| التغير ٪  | 1990   | 199.         | الدولة        |
|-----------|--------|--------------|---------------|
| Y0,YA —   | 1.747  | F0373        | الجزائر       |
| ٨,٧٤      | 1778.  | 37711        | البحرين       |
| ٤٨,٥٩ -   | ٥٣٢    | 1.70         | جيبوتى        |
| ۸۲,۹۰ -   | Yov.   | ١٥.٨.        | العراق        |
| - 74,11   | 59177  | 73400        | الأردن        |
| ۰,۳٥      | ٧.٧٥٢  | Y. 0. £      | الكويت        |
| 18,,7     | 77777  | 7.777        | البنان        |
| ٤٧,٢٠ -   | 788501 | 744177       | ليبيا         |
| ٦,٧٧      | ٤١.    | ٣٨٤          | موريتانيا     |
| - ۸۳, o   | ٧.٨٥   | <b>V</b> £&A | المغرب        |
| 10,99     | 33717  | 77.77        | اليم <i>ن</i> |
| ٤٨,٦.     | 7797   | ٤٥.٦         | عُمان         |
| ۸,٦٠      | 49474  | 91811        | فلسطين        |
| 77,17     | ١٣١٣٤  | 4717         | قطر           |
| ۰,۷۸ –    | ١٧٩٤٦٣ | 14.449       | السعودية      |
| · 49,70 - | 947    | F003         | الصنومال      |
| V9,15-    | 27.75  | 77.797       | السودان       |
| 144, 84   | 77777  | ٣.٣٢٤        | سوريا         |
| 07,7      | 17.19  | 77737        | تونس          |
| 74,74     | 75837  | 10140        | دولة الإمارات |
| ۲۷, ۸۳ –  | PPAYYA | 118.771      | الإجمالي      |

المصدر: وزارة السياحة المصرية

جدول رقم (٦) النيالي السياحية العربية في مصر حسب الدولة من ١٩٩٠ - ١٩٩٥ ير

|   | التغير ٪ | 1990       | 199.    | الدولة        |
|---|----------|------------|---------|---------------|
|   | 7.,17-   | 47774      | 144570  | الجزائر       |
|   | Y, V9    | 107199     | 134431  | البحرين       |
|   | ١.,١-    | ٩٩٨.       | 111.1   | جيبوتي        |
| { | ٨٤,٨-    | 7.419      | 1577.1  | العراق        |
|   | ۲۸,۲۰ -  | 777777     | 0178.1  | الأردن        |
|   | ٥.,٨٤    | 77.77      | Y033A3  | الكويت        |
|   | ٧,٥١     | 178857     | 104.84  | البنان        |
|   | 74,4 -   | V99YVV     | YY18A   | اليبيا        |
|   | ۳.,۳۲ -  | ۸۲.٦٨      | 25.7    | موريتانيا     |
|   | , TE -   | AFF30      | 00.19   | المغرب        |
|   | ۱۱,۷۸    | 178773     | 7917.7  | اليمن         |
|   | ٤٠,٢٩    | ANVAY      | 78780   | عمان          |
|   | - AY, FF | 774707     | 4,44784 | فلسطين        |
|   | ٤,٤٥     | ٨٧٢٢٢١     | 17778.  | قطر           |
| 1 | 19,80    | TPVF3X1    | 1/1/30/ | السعودية      |
|   | Y0, E0 - | 378//      | 08/13   | الصومال       |
|   | ٧.,٣٢ –  | 00.Y.7     | 100007  | السودان       |
| - | ٧٧,٧١    | 217777     | 77170   | سوريا         |
| - | 01,77-   | ٩.٨.٢      | 17000   | تونس          |
|   | 70,01    | ٧٠٨٢٧٢     | 750719  | دولة الإمارات |
|   | 71,79-   | \0.A\7.A\7 | 9099887 | الإجمالي      |

المصدر وزارة السياحة المصرية

## (٢) البراميج الإذاعية والتلفزيونية

لا شك أن عدد الساعات الإذاعية والتلفزيونية التي يقوم بإنتاجها إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري ويبيعها للمحطات العربية المماثلة يعد واحدا من أهم مؤشرات الدور الإعلامي والثقافي المصري في المحيط العربي، وربما يكون من نافلة القول التأكيد علي السبق المصري الكبير في ذلك المجال عن معظم الدول العربية حيث بدأ الإرسال الإذاعي في مصر منذ بداية الثلاثينيات والتلفزيوني منذ بداية الستينيات بينما لحقت بها معظم الدول العربية بعد ذلك بعدة عقود. وإذا كان السبق المصري عن بقية الأقطار العربية في ذلك المجال قديم فإن البداية الحقيقية لتركيز السياسة الخارجية المصرية علي هاتين الآداتين الإعلاميتين والثقافيتين المهمتين في تحركها العربي قد بدأ معكرا مع التوجه القومي العربي للنظام الناصري وبصفة خاصة في مجال الإذاعة الذي بدأ مبكرا وعقب الثورة مباشرة بتأسيس إذاعة صوت العرب في عام ١٩٥٣ . وقد تكثف الإهتمام بتوصيل الرسائل السياسية والإعلامية والثقافية المصريا وعربيا بمركزية الإذاعة والتلفزيون وواصل صعوده بعد ذلك, مما خلق تقليدا مصريا وعربيا بمركزية الإذاعة والتلفزيون المصريين في الإطار العربي إستمر قائما حتى بعد تفكك النظام الناصري بكل توجهاته القومية والتعبوية.

وربما كان من الأكثر ملائمة في إطار الدراسة الحالية اللجوء إلى الإحصاءات التي توضح مدي التغير في متابعة محطات الإذاعة والتلفزيون المصرية في مختلف البلدان العربية أثناء السنوات الخمس التالية لإنطلاق عملية التسوية في مدريد, لمعرفة العلاقة بينها وبين ذلك الموشر الذي لا شك في اهميته في التعرف على أبعاد المدور المصمري الثقافي والإعلامي في العالم العربي. إلا أن الضعف الشديد في مجال الدراسات المتعلقة بمجال الإستماع والمشاهدة في كل الدول العربية تقريبا لم يسمح بوجود بيانات دقيقة يمكن الإعتماد عليها في التحليل, ذلك فضلا عن صعوبة الحصول على مثل تلك البيانات والدراسات في حالة وجودها ببعض البلدان العربية بسبب الطابع السري والأمني الذي تحاط به. من ناحية أخري فإن توافر بيانات دقيقة عن إرسال المحطات الإذاعية والتلفزيونية المصرية – خاصة القناة الفضائية المصرية – والبلدان العربية الموجه إليها لم يكن مفيدا لدراستنا نظرا لأنها تعير عن جانب واحد من الصورة وهو ذلك المتعلق بإرسال المادة الإعلامية والثقافية, بينما المقصود هنا هو معرفة مدي التغير في التأثير الذي تحدثه تلك المادة لذي متابعيها في البلدان العربية في السنوات التالية لمؤتمر مدريد, وبالتالي الذي تحدثه تلك المادة لذي متابعيها في البلدان العربية في السنوات التالية لمؤتمر مدريد, وبالتالي أخذ ذلك كمؤشر للتغير أو الثبات في الدور المصري الثقافي والإعلامي العربي.

من هنا فإن تركيز ذلك القسم سيكون على البيانات الخاصة بعدد الساعات الإذاعية والتلفزيونية التي قام إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري بإنتاجها للمحطات العربية أو قام ببيعها لها لبثها في بلدانها. ولا شك أن ذلك الموشر يفيد في معرفة التأثير المصري الثقافي والإعلامي في الدول العربية بالرغم من عدم وجود بيانات تتعلق بدرجة متابعة ذلك الإنتاج المصري في البلاان العربية التي تشتريه محطاتها. فإفتراض الرشادة في تلك المحطات يعني أن التغير في عدد ساعات الإنتاج

المصري الإذاعي والتلفزيوني التي تشتريها سيكون تابعا للتغير في درجة الطلب الجماهيري على ذلك الإنتاج, أي متابعته والإهتمام به, ومن التغير في التأثير المصري الثقافي والإعلامي في شعوب تلك البلدان.

وتوضح الجداول رقم (٧) و (٨) و (٩) و (١٠) البيانات الخاصة بالتغير في عدد ساعات التسويق الخارجي عموما والعربي خصوصا للبرامج الإذاعية والتلفزيونية المصرية في الفترة من العام المالي ١٩٩١/١٩٩٠ حتى العام ١٩٩٦/١٩٩٠ بصورة إجمالية وتفصيلية. ويوضع تحليل تلك البيانات مجموعة من الدلالات والمؤشرات المهمة المرتبطة بعلاقتها بعملية التسوية ومن ثم بالتغير في الدور الثقافي والإعلامي المصري عربيا في ظلها.

جدول رقم (٧) عدد ساعات التسويق الخارجى للبرامج الإذاعية والتليفزيونية المصرية ١٩٩٠-١٩٩٥

| الدول العربية/<br>الإجمالي ٪ | الإجمالي | الدول الأجنبية | الدول العربية | السنة     |
|------------------------------|----------|----------------|---------------|-----------|
| 77.95                        | ለኔኔለ     | ۲۷.۹           | 0749          | 1991/199. |
| 78,47                        | ٥٤٥      | ٣.٤٥           | ٥٥            | 1994/1991 |
| ٧١٢                          | AV99     | 7779           | ٦١٧.          | 1994/1994 |
| 77.79                        | ١.٦٨٥    | 4977           | 7777          | 1998/1998 |
| ٧.                           | 99/7     | 7994           | 79,75         | 1990/1998 |
| 79.07                        | 1.717    | 7777           | V201          | 1997/1990 |

المصدر: إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصرى

## دور مصر الإقليمي

جدول رقم ( $\Lambda$ ) بمالى عدد الساعات الإذاعية والتليفزيونية المصرية المباعة لمحطات الدول العربية  $\Lambda$ 

| 1997/1990 | 1990/1998 | 1992/1998 | 1997/1997 | 1997/1991 | 1991/199. | الدولة        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| ٤٩١       | ١٤٦       | 707       | 777       | ۲۱.       | 787       | الجزائر       |
| 1۲        | 918       | V/A       | 777       | 777       | 709       | البحرين       |
| _         | ٤.        | _         |           |           | ١.        | العراق        |
| P37       | 7.43      | 719       | 717       | 737       | ١٩٨       | الأردن        |
| 440       | ٥٦.       | AYA       | 470       | V1V       | V7.Y      | الكويت        |
| 181       | ٧٤.       | 770       | ١.٧       | 71        | ٤٧        | لبنان         |
| 307       | 744       | _         | ١         | 418       | MANA      | ليبيا         |
| 174       | 757       | _         |           | ***       | 47        | موريتانيا     |
| 700       | 777       | 777       | ۱۸۳       | ١٦.       | 140       | المغرب        |
| ١٣٢       | 777       | ۲٥٥       | 777       | 711       | ۲٥.       | اليمن         |
| 080       | ٤٩.       | AFO       | ٥٧٤       | ٤٢.       | XYX       | عُمان         |
| ٧.٤       | 070       | ٧٥٢       | 77.       | 337       | ٩٨.       | قطر           |
| ٣٦.       | 797       | 173       | ٣.,       | \$70      | 777       | السعودية      |
| -         | 110       | ٤٣        | 171       | ۲٥.       | ۱۸۳       | السودان       |
| ٣٣.       | 777       | 750       | 317       | 673       | 373       | سوريا         |
| 899       | ٤٧.       | 770       | ٣٨.       |           | 11        | تونس          |
| 177       | ۸٧٤       | 457       | ۸۲۷       | ٥٧١       | 738       | دولة الإمارات |
| V£01      | 74.45     | 7777      | ٦١٧.      | ٥٥        | ٥٧٣٩      | الإجمالي      |

المصدر إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصرى

جدول رقم (٩) المساعات الإذاعية المصرية المباعة لمحطات الدول العربية . ١٩٩٥ - ١٩٩٥

| 1997/1990 | 1990/1998   | 1998/1997 | 1997/1997 | 1997/1991 | 1991/199. | الدولة                   |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| 777       | ۳۸.         | 317       | ۲.٥       | Ao.Y      | 1.7       | البحرين                  |
| 770       | <b>7</b> £X | 717       | ٤٥١       | 707       | ٣٧.       | البحرين<br>الكويت        |
| ۹.        |             | -         | -         | -         | _         | المغرب                   |
| 60        | ٦٥          | ٥.        | _         | 9,7"      | ٥.        | اليمن                    |
| ٥٨        | ١           | 1/4       | ٣         | 77        | 97        | المغرب<br>اليمن<br>عُمان |
| ٩.        | ١.٥         | 170       | 44        | 174       | 787       | قطر                      |
|           | -           | -         | 90        | _         | _         | تونس                     |
| 371       | 197         | 114       | 1.7       | ٧٢        | ۲۰۸       | دولة الإمارات            |
| V£0\      | 19,48       | 7777      | ٦١٧.      | 00        | ٥٧٢٩      | الإجمالي                 |

المصدر ، إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصرى

دور مصر الإقليمي

جدول رقم (١٠) إجمالى عدد الساعات التليفزيونية المصرية المباعة لمحطات الدول العربية ١٩٩٠-١٩٩٠

| 1997/1990 | 1990/1998   | 1998/1998 | 1997/1997 | 1997/1991 | 1991/199. | الدولة        |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 143       | 737         | 707       | 777       | ۲۱.       | 784       | الجزائر       |
| 777       | 370         | 300       | ٥٦١       | ٤,٥       | ٥٥٧       | البحرين       |
| -         | ٤.          |           | -         | _         | ١.        | العراق        |
| P37       | 27.3        | 719       | 711       | 737       | 197       | الأردن        |
| 70.       | 717         | 715       | 370       | ٥١.       | 797       | الكويت        |
| 121       | 72.         | 440       | 1.7       | 11        | ٤٧        | لبنان         |
| 307       | 779         |           | ١         | 418       | _         | ليبيا         |
| 174       | <b>78</b> A |           | ~         |           | 44        | موريتانيا     |
| 773       | 754         | 777       | 174       | 17.       | 177       | المغرب        |
| ٨٧        | 177         | ٧,٠       | 414       | 700       | ۲         | اليمن         |
| £AV       | 79.         | ٤٥.       | ٥٧١       | ۳۸۸       | 730       | عُمان         |
| 318       | ٤٣.         | ٥٨٧       | ۸۳٥       | ٢٣٤       | 777       | قطر           |
| 77.       | 797         | 173       | ٣         | 073       | 777       | السعودية      |
| -         | 110         | ٤٣        | 171       | ۲٥.       | ۱۸۳       | السودان       |
| ۲۲.       | 777         | 037       | 317       | 670       | 373       | سوريا         |
| 299       | ٤٧.         | 770       | 440       | .49       | 11        | تونس          |
| V19       | ۸۷۶         | ٧٣٤       | ۷۲٥       | ٤٩٩       | ٧٣٥       | دولة الإمارات |
| 7375      | ٥٨٨٩        | ٥٧٨٧      | 1770      | .173      | 7703      | الإجمالي      |

المصدر، إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصرى

- بصورة عامة زاد التسويق العربي للبرامج المصرية منذ سنة الأساس وحتى السنة الأخيرة بنسبة تقارب ٣٠٪ بينما لم يزد التسويق للدول الأجنبية غير العربية في نفس الفترة سوي بنسبة تزيد قليلا عن ٢٠٪. وفي كل السنوات ظلت نسبة التسويق العربي إلي إجمالي التسويق الخارجي تتراوح مابين ٢٠،١٧٪ في أدني الحالات لعام ١٩٩٤/١٩٩٣ وبين ٢٠،١٢٪ لاقصاها في عام ١٩٩٢/١٩٩٢ . وتؤكد تلك المؤشرات بذلك أن الطلب علي الإنتاج المصري التلفزيوني والإذاعي قد تزايد في خلال الفترة التي جرت فيها عملية التسوية, مما يعني تزايد الدور المصري التقافي والإخامي في العالم العربي على الرغم من صعوبة إثبات علاقة ذلك بتلك العملية.

- يبدو واضحا من التوزيع التفصيلي للبرامج المصرية المصدرة عربيا حسب الدولة أنه من بين سبعة عشر دولة عربية تم تسويق البرامج الإذاعية والتلفزيونية المصرية إليها في العام المالي ١٩٩٣/١٩٩٢ التالي مباشرة لإنعقاد مؤتمر مدريد فإن عشر دول منها فقط قد زاد عدد البرامج التي إستوردتها, مما قد يصلح إتخاذه كمؤشر غير مباشر للثبات النسبي للتأثير المصري الثقافي والإعلامي فيها علي الرغم من عدم وجود أية معلومات تؤكد أو تنفي بصورة مباشرة تلك العلاقة ومن ثم هذا الإستنتاج.

- على نفس المستوي السابق فإن المقارنة بين عام بدء عملية التسوية وإنعقاد مؤتمر مدريد ، 1991/199 والعام الأخير للدراسة 1997/199 توضح أنه من بين الدول السبعة عشر التي إستمرت طيلة تلك السنوات تستورد البرامج الإذاعية والتلفزيونية المصرية, فإن عشرا منها فقط زاد عدد ساعات تلك البرامج التي قامت بشرائها بصور مختلفة بينما نقصت بالنسبة للسبع الباقية. وعلي الرغم من صحة الملاحظة الواردة في النقطة السابقة بعدم وجود أية معلومات تؤكد إرتباط ذلك التغير بالدور المصري في عملية التسوية, فإنه من الممكن الإستنتاج في ظل طول الفترة مابين عامي القياس, وهي التي إستمرت خلالها عملية التسوية بكل نجاحاتها وإخفاقاتها, بأنه لا يوجد تأثير سلبي لها على التسويق العربي لتلك النوعية من البرامج يمكن إعتباره مؤشرا على يوجد تأثير سلبي لها على التسويق العربي لتلك النوعية من البرامج يمكن إعتباره مؤشرا على تنقص الدور المصري التقافي والإعلامي في ظل تلك العملية.

- بصورة أكثر تفصيلا وعلي مدار السنوات الخمس فإنه يمكن إرجاع تزايد أو تناقص تسويق البرامج المصرية لبعض الدول العربية إلى عوامل سياسية, وغير سياسية, وأخري لا علاقة لها بعملية التسوية. فمن البلدان التسي نقص ذلك التسويق لها خلال تلك الأعوام العراق والسودان الذي قد يفسر توتر العلاقات المصرية معهما ذلك التناقص. كذلك فإن تزايد ذلك التسويق لدول المغرب العربي الثلاث المغرب والجزائر وتونس - ويمكن إضافة البحرين إليها - يمكن أن يجد تفسيره في مواجهتها بصورة مشتركة مع مصر خلال تلك الفترة لتحدي الحركات الإسلامية المتشددة والمعتدلة على حد سواء, الأمر الذي وجدت معه تلك الدول ضرورة الإستعانة بالبرامج الإذاعية والتلفزيونية, والأخيرة بصفة خاصة, التي أعدت من أجل المواجهة الإعلامية والثقافية لذلك التحدي، وبعيدا عن العوامل السياسية غير عملية التسوية التي قد تفسر التغير في تسويق البرامج المصرية للدول العربية, فمن الممكن للثبات النسبي لذلك التسويق في معظم دول الخليج في فترة الدراسة تفسيره بالقدرة المالية لتلك الدول التي تمكنها من إستمرار شراء تلك البرامج دون مصاعب طالما أن هناك طلب داخلي عليها.

- عند أخذ البلدان الثلاثة الأكثر إرتباطا بعملية التسوية من بين البلدان السبعة عشر التي يتم تسويق البرامج المصرية إليها، أي سوريا و الأردن ولبنان, يتضح أن اثنتين منها هما الأردن ولبنان قد تزايد التسويق المصري إليهما مابين عام ١٩٩١/١٩٩٠ وعام ١٩٩٦/١٩٩٥ مما قد يصلح مؤشرا لتزايد الدور المصري الثقافي والإعلامي فيهما في ظل عملية التسوية. إلا أن تتاقص التسويق المصري لسوريا في نفس الفترة مع إشتراكها في نفس الظروف مع البلدين الآخرين فيما يتعلق بعملية التسوية يقلل من قدر الثقة في الإستنتاج السابق. وفي هذا السياق فمن الممكن أن يكون تزايد التسويق المصري إلي لبنان تحديدا راجعا إلي سبب آخر سياسي غير عملية التسوية هو بدء إستقرار الأوضاع السياسية والأمنية فيه بعد سنوات الحرب الأهلية الطويلة التي لم تكن تسمح له بشراء مثل تلك البرامج أثنائها.

## (٣) المدرسون المصريون المعارون للدول العربية

مثل المدرسون المصريون دوما جسرا ثقافيا مهما عبر عليه الدور الثقافي المصري إلي عديد من البلدان العربية. وقد مثلت تلك الفئة بشرائحها المختلفة من مدرسي التعليم العام بسنواته المختلفة والتعليم الفني والتعليم الجامعي منذ نهاية الخمسينيات جزءا أساسيا من السياسة الثقافية المصرية في العالم العربي. وبصفة عامة ينقسم المدرسين المصريين العاملين في الدول العربية إلي ثلاث فئات مختلفة: الأولي تلك التي يتم إعارتها عبر الحكومة المصرية وبخاصة وزارة التعليم التي تقوم بترشيح المدرسين للوزارات العربية المماثلة, ويتم الإتفاق حول شروط العمل ومقابله بين الحكومتين وتقوم الحكومة المضيفة بدفع رواتب ومستحقات المدرسين المصريين المعارين إليها. وتتمثل الفئة الثانية في المدرسين الذين يتعاقدون بصفة شخصية ومباشرة مع وزارات التعليم العربية وتكون هي صاحبة القرار في الإختيار وتلتزم بدفع الرواتب والمستحقات المدرسين الذين توفدهم الحكومة المصرية إلي بعض البلدان العربية وتقوم هي بإختيار هم ودفع مستحقاتهم من الخزانة المصرية, بحيث يشكلون بعثة تعليمية مصرية في البلدان التي يذهبون إليها والتي تقوم بتوزيعهم هناك حسب الإحتياجات الفعلية لها في المناطق والمجالات التعليمية المختلفة.

وبصفة عامةفإن الوزن النسبي لكل من الفئات الثلاث قد تغير كثيرا في السنوات الأخيرة. فقد أصبح العدد الأكبر من المدرسين المصريين العاملين في الدول العربية من فئة المتعاقدين بصفة شخصية, وربما يعود ذلك إلي الحرية التي يوفرها ذلك النوع من التعاقد للحكومات العربية في تحديد أجور ومخصصات المدرسين المصريين بدون تدخل من الحكومة المصرية كما يتم في نظام الإعارة, فضلا عما يتيحه من حرية لتلك الحكومات في إختيار من ترغب في التعاقد معهم من بين الأعداد الكبيرة التي تتقدم بطلباتها. أما فئة الموفدين من المدرسين علي نفقة الحكومة المصرية فقد تراجع حجمها بشدة, ولعل ذلك مرده إختلاف الظروف الإقتصادية لمعظم الدول العربية عما كانت عليه في عقدي الخمسينيات والستينيات بصورة جعلتها قادرة علي تحمل نفقاتهم بدون حاجة إلي إلقاء ذلك العبء علي الحكومة المصرية كما كان الحال سابقا . وقد لحق النقص أيضا بالفئة الثالثة من المدرسين المصريين المعارين إلي الدول العربية, وهو ما يمكن تفسيره بنفس السبب العام الذي ساهم في تراجع الفنتين الأخريتين وهو التقدم التعليمي والوظيفي في بنفس السبب العام الذي ساهم في تراجع الفنتين الأخريتين وهو التقدم التعليمي والوظيفي في

معظم البلدان العربية منذ منتصف السبعينيات بما أدي إلي تكوين كادراتها الوطنية الخاصة في معظم المجالات بما فيها التعليم.

في ضوء الملاحظات السابقة فإن القسم الحالي من الدراسة سوف يركز علي البيانات الخاصة بالمدرسين المعارين وذلك لسببين رئيسيين على الأقل. يتعلق السبب الأول بصعوبة الحصول على البيانات الخاصة بالفقة الأهم والأكبر من المدرسين المصرين العاملين بالدول العربية, اي المتعاقدين بصفة شخصية, وذلك على خلاف فئة المعارين من الحكومة المصرية الذين تتوافر بيانات كاملة ورسمية عنهم عبر سنوات الدراسة وحسب الدولة المعارين إليها، أما السبب الثاني فهو يتعلق بأن تلك الفئة من المدرسين تعبر بصورة أكثر دقة عن التوجه الرسمي للسياسة الثقافية للحكومة المصرية في العالم العربي, بإعتبار أنها هي التي تقوم بإعارتهم عبر تعاقدات رسمية مع الحكومات العربية التي يعارون إلي دولها. ويفضي تحليل الجدول رقم (١١) إلي مجموعة من الدلالات والمؤشرات الرئيسية أهمها:—

= بشكل عام زاد عدد المدرسين المصريين المعارين إلي الدول العربية العشر التي إسنقباتهم طيلة سنوات الدراسة في السنة الأخيرة لها (١٩٩٥) بالنسبة للسنة الأولى (١٩٩٠), أي تلك السابقة على إنعقاد مؤتمر مدريد, بنسبة ٢٦٪ تقريبا . وقد كانت سنة ١٩٩١ هي أكثر سنوات تلك الفترة زيادة في عدد المدرسين المصريين المعارين حيث زادوا بنسبة تزيد عن ١٦١٪ بالمقارنة بسنة الأساس (١٩٩٠). كما كان عام ١٩٩٤ هو الذي شهد أقل عدد من المدرسين المعارين طيلة فترة الدراسة, حيث نقص عددهم بنسبة ٥,١٣٪ بالمقارنة بالعام السابق علي مؤتمر مدريد. ويصعب تفسير الزيادة في عدد المدرسين المصريين المعارين إلي الدول العربية مابين عامي ١٩٩٠ و ١٩٩٥ بتأثير عملية التسوية, إلا أنه لا شك أن ذلك قد تم في ظلها مما يستبعد علي الأقل وجود تأثير سلبي لها علي الدور الثقافي المصري في عدد هؤلاء المعارين في السياق فإنه من الصعب أيضا إحالة طفرتي التزايد أو التناقص في عدد هؤلاء المعارين في عامي ١٩٩١ و ١٩٩٥ إلي أي متغيرات تتعلق بعملية التسوية, حيث أن تفسيرهما قد يكمن في اسباب أخري ذات علاقة بالدول المستقبلة لهم وعلاقاتها مع مصر في هذين العامين.

= إرتباطا بالملاحظة السابقة يعطي التوزيع التفصيلي للمدرسين المعارين حسب الدولة بعض التفسيرات للتزايد والتناقص الحادين في العدد الإجمالي لهم في بعض السنوات. فمصدر الزيادة الرئيسي في عام ١٩٩١ كان هو عدد المدرسين المعارين للسعودية حيث زادوا بنسبة الزيادة المابقة بالسابق مباشرة. ومن المرجح أنه لاعلاقة لتلك الزيادة بعملية التسوية بقدر مايمكن تفسيرها بالدور المصري النشط في حرب الخليج الثانية ضد العراق وقيام السعودية بزيادة حصتها من المدرسين المصريين المعارين إليها في ضوء ذلك تقديرا لهذا الموقف المصري. ولأسباب أخري عديدة - لا مجال لها في نطاق الدراسة الحالية - ليس من بينها الدور المصري في عملية التسوية إنخفض عدد المدرسين المصريين المعارين إلي السعودية بشدة ليصل إلي أدني حدوده في عام ١٩٩٤ حيث بلغت نسبة ذلك الإنخفاض ٣٤٪ بالمقارنة بسنة الأساس, ولعل ذلك يفسر أيضا الإنخفاض الحاد الذي شهده عام ١٩٩٤ إلي ٤ مدرسين فقط في عام ١٩٩٠ وليس أي سبب المعارين إلي الجزائر من ٥٠٠ مدرسا في عام ١٩٩٠ إلي ٤ مدرسين فقط في عام ١٩٩٠ وليس أي سبب

آخر له علاقة بعملية التسوية. ولا يرتبط أيضا توقف إعارة المدرسين المصريين إلى السودان بدءا من عام ١٩٩٣ بعملية التسوية بقدر ما يرتبط بتدهور علاقاته مع مصر وإغلاق الحدود بين البلادين. أما التناقص في أعداد المعارين إلى بقية الدول العربية, وهبي في معظمها دول خليجية, خلال سنوات الدراسة فهو أيضا يصعب تفسيره بعوامل ترتبط بعملية التسوية بقدر مايمكن فهمه في ظل تحول معظم تلك الدول عن نظام الإعارة إلى نظام التعاقد الشخصي مع المدرسين المصربين.

= تبقي إعارة المدرسين المصريين إلى فلسطين وبشكل خاص إلى القدس المؤشر الأخير الذي يمكن اللجوء إليه للتعرف بدقة على علاقة عملية التسوية بإعارة المدرسين المصريين إلى الدول العربية, وبالتال تأثيرها على دور مصر الثقافي والإعلامي عربيا . إلا أن ندرة عدد هؤلاء المدرسين المعارين إلى فلسطين حيث لم يتجاوز عددهم السبعة ولم يقل عن الإثنين لا يعطي مجالا لإعتبار التغير فيه مؤشرا جادا على وجود علاقة ما مع عملية التسوية.

جدول رقم (١١) اعداد المدرسين المصريين المعارين الى الدول العربية ١٩٩٠-١٩٩٠

| 1990 | 1998 | 1997  | 1997 | 1991 | 199. | الدولة                              |
|------|------|-------|------|------|------|-------------------------------------|
| ٤    | ٣    | ٤     | ٤    | Y    | ٤٥.  | الجزائر                             |
| -    | -    | •••   | 10   | 7.7  | 110  | البحرين<br>الكريت<br>اليمن<br>عُمان |
|      |      | -     | ٣    | 377  | ۲.۱  | الكويت                              |
| -    | 770  | 18.0  | 1774 | VTT  | 183  | اليمن                               |
| 10.0 | NoF! | 1.07  | ٦٣٥  | ۸٦.  | ٥٩.  | عُمان                               |
| ٧    | ٣    | -     | ۲    | V    | ٣    | فلسطين                              |
| -    | -    | -     | 77   | 717  | 70   | قطر                                 |
| YVo. | ٥٨.  | 1777  | ٤٥.١ | 3185 | 1.19 | السعودية                            |
|      | _    | -     | 797  | 77.  | 223  | السعودية<br>السودان                 |
| ٦.   | ه.   | ٤.    | 7.1  | 1٧0  | 114  | دولة الإمارات                       |
| 7773 | 7779 | \$178 | ٧٢.٨ | 9770 | 7020 | الإجمالي                            |

المصدر: وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للإعارات الخارجية

## (٤) الطلاب العرب الواقدون إلي مصر للدراسة

يعد مؤشر عدد الطلاب العرب الذين يفدون إلي مصر للدراسة فيها من أبرز مؤشرات الدور الثقافي لمصر في محيطها العربي. ولا شك أن السبق المصري الكبير في مجال التعليم الحديث والجامعي منه بصفة خاصة بالإضافة لوجود جامعة الأزهر العريقة قد جعلا من مصر مقصدا دائما للطلاب العرب للدراسة فيها. وبالإضافة للطلاب العرب فإن مصر تستقبل أعدادا أخري كبيرة من الطلاب الآسيويين والأفارقة الذين يقدمون إليها للدراسة في جامعة الأزهر بصفة خاصة. وناهيك عن الدور الثقافي المصري في العالم العربي الذي يلعبه الطلاب الذين تلقوا جزءا من تعليمهم في مصر, فإن دورا سياسيا موازيا يلعبه بعضهم ممن يشغلون مواقع قيادية في بلدانهم الأصلية, والأمثلة على ذلك عديدة. ولا يقف الدور الثقافي الذي يلعبه هؤلاء الطلاب لصالح مصر في العالم العربي علي تأثرهم بالثقافة المصرية وإرتباطهم بها, بل يتجاوز ذلك إي نقلها والترويج لها عبر المواقع الثقافية والإعلامية التي يشغلها بعض من هؤلاء الطلاب في بندانهم بعد عودتهم إليها سواء في وسائل الإعلام أو الجامعات ومؤسسات التعليم أو أجهزة الدولة, الأمر الذي يوسع من دائرة التأثير المصري في ذلك المجال بصور غير مباشرة.

ويوضح الجدول رقم (١٢) تطور عدد وجنسية الطلاب العرب الوافدين إلي مصر للدراسة الجامعية فيها خارج جامعة الأزهر في الفترة المواكبة لإنطلاق عملية التسوية. وعبر ذلك الجدول يمكن التوصل لمجموعة من الإستنتاجات والدلالات-:

- بصورة عامة لم تشهد سنوات الدراسة الخمس تغييرا يذكر في العدد الإجمالي للطلاب العرب الوافدين للدراسة في مصر حيث ظلوا يتراوحون حول رقم العشرة آلاف طالب سنويا ، ويشير ذلك الثبات النسبي إلي عدم تأثر عدد الطلاب الوافدين بعملية التسوية سواء سلبا أو إيجابا . وربما يمكن تأكيد ذلك الإستنتاج بالرجوع إلي وضعية الطلاب العرب الوافدين إلي مصر في ظل الحالة القصوي للإنغماس المصري بصورة منفردة في التسوية مع الدولة العبرية أي فترة زيارة الرئيس السادات للقدس وإبرام معاهدات كامب دافيد ومعاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية في عامي ١٩٧٧ و ١٩٧٨ و ١٩٧٨ و تلاه في ذلك العام ١٩٧٧ و الوافدين إلي مصر حده الأقصي في العام الدراسي ١٩٧٨ /١٩٧١ و تلاه في ذلك العام ١٩٧٧ /١٩٧١ و ظل بعد ذلك حتى في أقصي إنخفاض له أكبر من عددهم في بداية ذلك العقد (١٩). وقد حدث ذلك واضحة من الرغم من المقاطعة شبه الشاملة التي تعرضت لها مصر من الدول العربية وبقرارات واضحة من الجامعة العربية, فضلا عن حالمة الإستهجان والرفض الشعبي والنخبوي العربي الواسعة لخطوتها المنفردة في إنجاز الصلح مع إسرائيل. وويؤكد ذلك المثال وجود مسافة واضحة بين المساهمة المصرية في بعض خطوات التسوية مع الدولة العبرية سواء في حدودها القصوي بين المساهمة المصرية في بعض خطوات التسوية مع الدولة العبرية سواء في حدودها القصوي مامر بين عمي عامي ١٩٧٧ و ١٩٧٨ أو الدنيا مثلما تم بعد مؤتمر مدريد, وبين إقبال الطلاب العرب علي مصر للدراسة فيها.

دور مصر الإقليمي

حدول رقم (١٢) اعداد الطلاب العرب الواقدون إلى مصر من الدول العربية ١٩٩٠-١٩٩٠

| 1990/1998 | 1992/1998 | 1997/1997 | 1997/1991 | 1991/199. | الدولة        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| ٥.        | Yo        | 70        | 72        | ٤.        | الجزائر       |
| ۲.۹       | 719       | ۳۸۲       | ٤١٢       | ٤١٤       | البحرين       |
| 77        | 377       | 77        | 45        | 77        | جيبوتي        |
| 7.4       | 94        | 75        | ٤٩        | 77        | العراق        |
| ٥٨٧       | ٥١٩       | ٧.٤       | 7/1       | 1.57      | الأردن        |
| 1444      | 11.7      | ١٣٢٨      | 050       | V14       | الكويت        |
| 777       | ١.٧       | W         | 17.       | 47        | لبنان         |
| 710       | ٥١٤       | £VA       | ٨٨٤       | ١٦٨       | ليبيا         |
| W         | 7.7       | ٧٨        | ٥٦        | ٧٤        | موريتانيا     |
| 44.       | ١٤        | ۱۹        | ١٥        | 70        | المغرب        |
| 141       | 197       | 171       | 177       | ٦٨٧       | اليمن         |
| 240       | 777       | ۳۲.       | 790       | 728       | عُمان         |
| 4410      | 4844      | 7277      | 4197      | 709.      | فلسطين        |
| 717       | 733       | ۲۱۸       | 47.5      | ۲.٦       | قطر           |
| 799       | 377       | 797       | 474       | ۲.۲       | السعودية      |
| 331       | \ \M      | 177       | 144       | 117       | الصومال       |
| 1818      | 1740      | 3377      | 4444      | 4044      | السودان       |
| ¥ \$ \    | 277       | ***       | ۸۸۸       | 777       | سوريا         |
| 14        | ١٥        | ١٨        | 11        | ٥١        | تونس          |
| 707       | ٧٦.       | ۲         | 475       | 104       | دولة الإمارات |
| 1.79.     | ١٠.٧٤     | ١١١       | 4777      | ١.٧٨.     | الإجمالي      |

المصدر: وزارة التعليم العالى، الإدارة العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين

#### دور مصر الإقليمي الثقافي والإعلامي

- بالرغم من النتيجة السابقة فإن التغير في عدد الطلاب الوافدين من بعض الدول العربية قد تأثر بعوامل أخري غير تلك المرتبطة بعملية التسوية. فالإنخفاض الواضح مثلا في عدد الطلاب السودانيين كان ولاثنك نتيجة مباشرة لسوء العلاقات بين مصر والسودان طيلة السنوات الأربع السابقة. ويبدو واضحا من الجدول المشار إليه أن ذلك الإنخفاض الكبير للطلاب السودانيين مابين عام الأساس والعام الدراسي ١٩٩٤/٩١ كان هو المتسبب في الثبات النسبي للعدد الإجمالي للطلاب العرب الوافدين إلى مصر بين هذين العامين, حيث أنه فيما عدا السودان والبحرين والأردن وتونس, فإن عدد الطلاب الوافدين من كافة الدول العربية الأخري قد تزايد.

- كما أنه مما يؤكد عدم وجود علاقة مباشرة بين عملية التسوية ووفود الطلاب العرب للدراسة في مصر التناقض البادي بين حالات الدول الأربع المشاركة في عملية التسوية وهي سوريا والأردن وفلسطين ولبنان. فبينما تضاعف عدد الطلاب السوريين مأبين عام الأساس والعام الأخير للدراسة نقص عدد الطلاب الوافدين من الأردن النصف تقريبا , في حين زاد عدد طلاب لبنان بنحو خمسة وسبعين في المائة, وبقى عدد الطلاب الفلسطينيين ثابت تقريبا .

#### خلاصية

بعد تلك القراءة للمؤشرات الكمية الأربعة المرتبطة بالدور التقافي المصري الإعلامي والتقافي في العالم العربي وبحث طريقة تغيرها في ظل عملية تسوية الصراع العربي – الإسرائيلي المنطلقة من مؤتمر مدريد يمكن إستخلاص عدد من النتائج الرئيسية-:

= أن المؤشرات الأربعة إنقسمت إلى قسمين رئيسيين, الأول يضم السياحة العربية إلى مصر والطلاب العرب الوافدين للدراسة فيها, وهو بذلك يبحث في مدي قدرة الدور الثقافي والإعلامي المصري على جذب المتأثرين به إلى الحضور إلى مصر كنوع من التعبير عن قوة ذلك الدور. أما القسم الثاني الذي يضم تسويق البرامج الإذاعية والتلفزيونية المصرية وإعارات المدرسين المصريين إلى الدول العربية, فهو يختبر مدي قدرة الثقافة والإعلام المصريين على الإتتقال إلى داخل الدول العربية, مما يعكس درجة ما من الطلب عليهما في البلدان العربية.

= بفحص نتائج ودلالات قراءة المؤشرات في ضوء فرضيات الدراسة وأسئلتها يبدو واضحا أنه لم يبد تأثر سلبي واضح ولا أيضا تغير إيجابي ملموس في الدور المصري الثقافي والإعلامي في العالم العربي في ظل عملية التسوية. ولا يعني ذلك أنه لم يحدث تغيرات سلبية أو إيجابية في ذلك الدور في السنوات محل الدراسة على الرغم من الثبات النسبي لذلك الدور حسب المؤشرات لأربعة, بل يعني أنه لم تبد هناك علاقة مباشرة في معظم الأحيان مابين تلك التغيرات وبين عملية التسوية. وربما يؤكد ذلك ماسيق طرحه في البداية من وجود إختلاف نوعي في طبيعة كمل من "الدور" الثقافي والإعلامي و "عملية" التسوية وفي مضمون كل منهما ومداه الزمني. وهكذا فقد بدا التراجع أو الثقدم في الدور المصري عبر المؤشرات الأربعة التي تم فحصها متأثرا في معظم الأحيان بعوامل إخري غير تلك المرتبطة بعملية التسوية. وفي هذا السياق تأكدت المسلمة الأحيان بعوامل إخري غير تلك المرتبطة بعملية التسوية. وفي هذا السياق تأكدت المسلمة

المنهجية التي إنطلقت منها الدراسة بأولوية السياسة على المجالات الأخري بما فيها الثقافية والإعلامية , حيث ظهر أن تلك العوامل الأخري التي أثرت بوضوح في تغير المؤشرات الأربعة للدور المصري كانت في معظم الأحيان عوامل سياسية بالدرجة الأولى.

غير بعيد عن ذلك, وإن كان لا يدخل في إهتمام الدراسة الحالية, فلاشك في وجود عوامل أخري لا تتعلق بالأوضاع السياسية الداخلية للدول العربية أو علاقاتها الخارجية مع مصر قد أثرت على الدور الثقافي والإعلامي المصري في العالم العربي, ليس فقط منذ إنطلاق عملية التسوية بل ربما بدأت قبلها وإستمرت بعدها حتى اليوم. وفي هذا السياق فإن العوامل المتعلقة بالتطور الثقافي والإجتماعي والسياسي الداخلي في مصرر وفي البلدان العربية الأخري وعلى المستويين الإقليمي والدولي قد لعبت ولا شك أدوارا أساسية في تغير حجم ومضمون وإتجاهات الدور الثقافي والإعلامي المصري في العالم العربي, وقد بدا ذلك التغير بالنسبة لكثيرين سائرا في إتجاه سلبي (۲۰).

أخيرا يبقي التساؤل المطروح ضمن أسئلة الدراسة حول الدول المستفيدة من بعض التراجع في الدور المصري الثقافي والإعلامي في العالم العربي كما أظهره تحليل بعض المؤشرات الأربعة. وفي الحقيقة فإن التطرق إلي ذلك الإطار الموضوعي المقارن بين الدور المصري وأدوار مماثلة لدول أخري في المنطقة العربية يبدو أوسع بكثير من مجال دراستنا الحالية. فهو يتطلب السعي إلي توثيق نفس المؤشرات التي تم إختيارها لبحث الدور المصري لدي تلك الدول، علي أن يسبق ذلك تحديدها عبر عملية مسح شاملة لنفس المؤشرات في كافة الدول العربية لمعرفة المرشحة منها للإستفادة أو التضرر من التغير السلبي أو الإيجابي في الدور المصري في ظل عملية التسوية. وفضلا عن أن مثل تلك المقارنية الموضوعية توسع كثيرا من مجال الدراسة الحالية, فإنها تتطلب قدرا من المعلومات التفصيلية في مجالات تقافية وإعلامية متعددة يصعب التوصل إليها ضمن المجال الزمني والموضوعي لتلك الدراسة ويصعب في نفس الوقت يصعب التوصل الإنطباعات الأولية الشائعة عن تأثر الدور الثقافي والإعلامي المصري في العالم العربي بادوار دول بعينها, فإنه يصعب علميا الإعتماد عليها والتورط في إجراء المقارنة بين الحوار تلك الدول والدور المصري المماثل في ظل عملية التسوية.

وفي نفس السياق المتعلق بالمقارنة الموضوعية بين الدور المصري الثقافي والإعلامي في العالم العربي في ظل عملية التسوية والأدوار المماثلة لدول أخري, فإن طبيعة المتغيرين قد تذهب بالبعض إلى التساؤل عن الدور المماثل للدولة العبرية بالمقارنة مع الدور المصري. وتزداد حساسية وأهمية ذلك التساؤل في ضوء أن عملية التسوية بالشروط التي تتم بها تتضمن قدرا غير مسبوق من التطبيع بين تلك الدولة والدول والمجتمعات العربية خاصة تلك التي وقعت معها إتفاقيات تسوية. وتتضاعف الحساسية والأهمية بالنظر إلى الموقع المركزي الذي تحتله عملية التطبيع عند صانع القرار الإسرائيلي أيا كان إتجاهه السياسي وحرصه الدؤوب على المضي فيها وبصفة خاصة ذلك التساؤل المطروح

وحساسية موضوع التطبيع للدولة العبرية وإصرارها عليه وتورط عديد من الأطراف العربية الرسمية وغير الرسمية فيه لا يكفي لوضع الدور الإسرائيلي التقافي والإعلامي في العالم العربي في موضع المقارنة مع الدور المصري في ظل عملية التسوية.

فمن ناحية يتطلب لعب دولة ما لدور ثقافي أو إعلامي في العالم العربي أن يكون الإنتاج الذي يحمل ذلك الدور باللغة العربية أساسا , بل اكثر من ذلك أن تكون تلك الدوّلة وشعبها داخليّن فيّ الإطار الثقافي العربي. وكأي عملية إنتاجية, فإن الإنتـاج الثقـافي والإعلامي يتضمن عديـدا منّ العناصر التي يتشكل منها في النهاية, ومن الممكن لبعض تلك العناصر. مثـّل التمويـل والتقنيـات, أن تكون محايدة تقافيا بل وتنتمي إلى تقافة مختلفة ومعادية للإطار الثقافي الذي يتوجه إليه ذلك الإنتاج, إلا أن عناصر أخري في تلك العملية لا يمكن لها بحكم طبيعتها أن تكون كذلك، فمضمون ولغة ورموز الإنتاج الثقافي والإعلامسي التي تتوجه إلى المجتمعات العربية وتسعي إلى تـأثير ملموس فيها لا يمكن لها إلَّا أن تنتمي إلي الإطار التَّقافي العربي. وفي هذا السياق فإذا كانت الدولة العبرية تملك بعض العناصر المادية والتقنية التي يمكنها بها المساهمة في خلق وتوجيه بعض عمليات الإنتاج التقافي والإعلامي, إلا أن إفتقارها إلى النجانس مع التقافة العربية, بل وعدائها لها, يحرمها من أقوي عناصر التأثير والدور التقافي والإعلامي في المجتمعات العربية (١٩). والأشك أن تلك الدولة قد ساهمت مع أطراف عربية خلال الفترة التالية لمؤتمر مدريد في بعض مشروعات الإنتاج الثقافي والإعلامي التي تتوجه إلى المجتمعات العربية وننطق بلغتها. إلَّا أن حجمها وتأثيرها ظلَّ محدودًا للغاية ولا يسمح بأية حال بالحديث عن دور تُقافى أو إعلامي لها في العالم العربي, يمكن له أن يكون منافسا للدور المصري في ذلك المجال أو لأبية دولة عربية أخرى.

ومن ناحية ثانية, فإذا كانت عملية التسوية المنطلقة من مدريد وماتخللها من إنفاقيات قد سمحت ببعض النشاط لدعوة التطبيع العربي مع الدولة العبرية وبخاصة في المجال الثقافي, فإنها في نفس الوقت قد زادت من قوة الحركات والمنظمات السياسية والحزبية والنقابية المناهضة له. ولم يكن تسرب بعض المتقفين والكتاب والفنانين إلي مجال التطبيع مع إسرائيل في ظل عملية التسوية معبرا بأية حال عن تيار عريض وفاعل وسط تلك الفنات يعبر عن ذلك التوجه, بقدر ماكان تعبيرا عن حالات فردية لكل منها ملابساتها الخاصة. وفي كل الأحوال فإن ذلك التطبيع الفردي الثقافي والإعلامي مع الدولة العبرية قد أخذ إتجاها شبه إحادي, حيث سار من الدول العربية إلى إسرائيل وليس العكس. فقد إنحصرت مظاهر ذلك النوع من التطبيع الثقافي والإعلامي في توجه من قاموا به من المتقفين والكتاب والفنانين العرب إلي إسرائيل في زيارات خاصة ورسمية وإحتفالية للقاء نظرائهم هناك وبعض المسئولين بها والمشاركة في ندوات خاصة مشابهة لكتاب ومتقفين وقائين إسرائيلين للدول العربية, فلم يشهد إلا حالات نادرة تركز أغلهها في مجال اللقاءات الصحفية والتليفزيونية العربية مع بعض المسئولين الإسرائيليين. وقد زادت تلك في مجال اللقاءات الصحفية والتليفزيونية العربية مع بعض المسئولين الإسرائيليين. وقد زادت تلك الظاهرة بخصائصها المشار إليها من صعوبة الحديث عن تأثير تقافي وإعلامي إسرائيلي في العالم العربي يمكن له أن يرقي إلي مستوي الدور.

## ♦ الهوامش

- (١) أنظر التعريفات السابقة في
- Dictionnaire Le Petit Robert I, Le Robert, Paris, 1985
- (2) Larousse Classique, Librairie Larousse, Paris, 1985
- "٢) د. حامد ربيع, الثقافة العربية بين الغزو الصهيوني وإرادة التكامل القومي, دار الموقف العربي, القاهرة, ١٩٨٣, ص. ٢٣
  - (٤) حول الإعلام ومفهومه وبعض قضاياه وإشكالياته أنظر:

Francis Balle, Média et société, Editions Montchrestien, Paris, 6 ème éd.,1994

Média et contrôle des esprits, Manière de voir (27), Le Monde Diplomatique, Paris, Août1995

Philippe Viallon, L'analyse du discours de la télévision, PUF, "Que sais-je?", Paris,1996

حول تعریفات السیاسة ومجالاتها أنظر:

Jean-Pierre Cot et Jean-Pierre Mounier, Pour une sociologie politique, Seuil, Paris,1974, Tome I, p-p. 14-21 Marcel Prélot et Georges Lescuyer, Histoire des idées politiques, Dalloz, Paris, 9 ème éd.,1986, pp. 5-6

- (٦) حول مفهوم "الثقافة السياسية" أنظر:
- د. حامد ربيع, مرجع سبق ذكره, ص ص. ٧١ ٨١

Jean-Pierre Cot et Jean-Pierre Mounier, op. cit., p-p. 35-65

 (٧) أنظر عرضا وافيا لنظرية دويتش وغيرها من نظريات تحليل النظام السياسي القائمة على نظرية الإتصال في:

Roger-Gérard Schwartzenberg, Sociologie politique, Montchretien, Paris, 4 ème éd.,1988, p-p. 123-136 وحسن أحمد أبوطالب, العلاقات المصرية العربية ١٩٧٠ – ١٩٨١, رسالة دكتوارة غير منشورة, كلية الإقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة, ١٩٩٤, ص – ص. ٢ – ١٣٠١

### دور مصر الإقليمي الثقافي والإعلامي

- (٨) حول بعض الآثار السياسية والثقافية لثورة الإتصالات الحديثة, أنظر: ضياء رشوان,
   "ثورة الإتصال تخلق عالما من الإنفصال والعنصرية", جريدة الإتحاد, أبوظبي, ٢٦ يونيو ١٩٩٣
- 9) Joseph S. Nye, Jr., and William A. Owens, "America's Information Edge", Foreign Affairs, March/April1996, p.20
  - (١٠) المرجع السابق, ص. ٢١
- (11) Johanna Neuman, "The Media's Impact on International Affairs, Then and Now". School of
  - International Affairs Studies Review, Winter-Spring1996, p.110
    - (١٢) المرجع السابق, ص. ١١٤
    - (١٣) المرجع السابق, ص, ص. ١١٥, ١١٨
- (١٤) لمزيد من التوسع حول مفهوم النظام الإقليمي, أنظر : جميل مطر وعلي الدين هلال, النظام الإقليمي العربي, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, الطبعة الأولى, ١٩٧٩
- (١٥) حول الوظيفة الإتصالية للدولة والوظائف المتفرعة عنها, أنظر: د. حامد ربيع, مرجع سبق ذكره, ص ص. ١٠٢ ١٠٢
- ولمزيد من التوسع حول نماذج العلاقة بين الثقافة والعلاقات الدولية, أنظر العرض النقدي: Michael J. Mazart, "Culture and International Relations: A Review Essay", The Washington Quarterly, spring1996, p-p 177-198
- (١٦) حول الصورة ومكوناتها ومراحلها في التاريخ البشري منذ ماقبل التاريخ حتى عصر المعلوماتية, أنظر:
  - Régis Debray, Vie et mort de l'image, Gallimard, Paris,1992
- (١٧) لمزيد من التفاصيل حول التحليل الثقافي وأهميت ومناهجه, أنظر: السيد يسين, الوعي التاريخي والثورة الكونية: حوار الحضارات في عالم متغير, مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام, القاهرة, الطبعة الثانية, ١٩٩٦, ص ص ١٣٧– ١٤١
  - (۱۸) أنظر عرضا مفصلا لمناهج التحليل الكمي والمؤشرات والإنتقادات الموجهة لها في: Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, septième édition, 1986
- وحامد ربيع, تأملات في الصراع العربي الإسرائيلي, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, بيروت, ١٩٧٦

دور مصر الإقليمي

- (١٩) أنظر : حسن أحمد أبوطالب, مرجع سبق ذكره, ص. ٢٣١
- (٢٠) أنظر علي سبيل المثال: نبيل عبدالفتاح, خطاب الزمن الرمادي: رؤي في أزمة الثقافة المصرية, يافا للدراسات والنشر, القاهرة, ١٩٩٠
- (٢١) حول الأبعاد المختلفة للصراع العربي الإسرائيلي وبخاصة الثقافية والحضارية منها. أنظر:
- أحمد بهاء الدين, أبعاد في المواجهة العربية الإسرائيلية, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, بيروت, ١٩٧٢



خاتمة وإستنتاجات

# مستقبل الدور الإقليمى لمصر

د . عبد العليم محمد



لتسوية الصراع العربى الاسرائيلى ديناميكية خاصة تختلف - سواء من حيث المبادئ التى تؤطرها والتفاصيل التى تتضمنها - عن دبلوماسية تسوية الصراعات الإقليمية التى شهدت زخما كبيرا فى النصف الثانى من الثمانينيات ، ففى حين أن الثانية ولدت فى إطار الأنفراج الجديد فى المحلقات الدولية بين القوتين العظميين آنذاك ، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى السابق وكان مسرحها آسيا وأفريقيا ، فإن الأولى أى تسوية الصراع العربى الاسرائيلى فى حلقتها الثانية التى بدأت مع مؤتمر مدريد ، خرجت إلى حيز الممكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتى والقطبية الثنائية وتصدر الولايات المتحدة قيادة العالم ، وفى حين أن دبلوماسية تسوية الصراعات الإقليمية قد ارتكزت على توازن نسبى بين القوى المتصارعة أننذإن فى أنجولا أو فى غيرها فإن تسوية الصراع العربى الإسرائيلى فى حلقتها الراهنة ترتكز على خلىل متفاقم فى موازين القوى بين العرب واسرائيل ، عمقت منه حرب الخليج الثانية ضد العراق والتى انتهت بتهميش العراق وابعاده عن مسار التسوية والمواجهة فى أن معا .

وقد ترافقت تسوية الصراع العربى الإسرائيلى مع تضاؤل حاجة الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية للدول العربية في مواجهة الاتحاد السوفيتي والخطر الشيوعي بعد انهبار الأول وتفرد النموذج الغربى الليبرالي في ساحة المواجهة الأيديولوجية والفكرية وهو الأمر الذي أفسح مجالا واسعا للدبلوماسية الامريكية لبلورة مفهوم التسوية الراهن على ضوء المعطيات الجديدة في الموقف العالمي والإقليمي ، وفضلا عن ذلك فإن الصراع العربي الاسرائيلي ينفرد بخاصية أسامية لم تتوفر في غيره من الصراعات التي خضعت لدبلوماسية التسوية في الفترة التي أشرنا اليها ، الا وهي تدخل العامل الديني الميثولوجي حيث تقف التوراه كاداة ايديولوجية وتعبوية في كافة حلقات الصراع منذ بدايته وحتى الأن ، إذ يمثل سند الملكية الروحية ومبرر التوسع الاستيطاني المستمر وهو الأمر الذي يضاعف من تعقيدات هذا الصراع كما نضاعف أيضا من تعقد تسويته وأبعادها .

ويفسح هذا الكتاب المجال للقول بأن عملية التسوية السلمية الصراع العربى الإسرائيلى ، هى عملية فى حالة تشكل وصيرورة ، وما أن تنتهى إحدى حلقاتها حتى تبدأ حلقة جديدة ، وفق معطيات ومناخ مختلف ، ولاشك أن دراسة عملية التسوية بحاجة إلى متابعة حلقاتها وتطوراتها وفق الظروف والملابسات المتغيرة على الصعيد الإقليمى . والدولى والوطنى ، وهكذا تركزت هذه الدراسة حول حلقة التسوية التى بدأت منذ مؤتمر مدريد والتحديات التى تطرحها على الدور الإقليمى المصرى وإعادة تعريفة وتشكله لكى يتلاءم مع الإطار الجديد الآخذ فى النمو .

والقصل الأول من هذا الكتاب والذى أنجزه الدكتور حسن أبو طالب والأستاذ أيمن عبد الوهاب حول الجوانب السياسية لعملية التسوية ودور مصر الإقليمي ١٩٩٥ - ١٩٩٥ يستند إلى التداخل بين دور مصر في علمية التسوية ودور مصر الإقليمي فالأول جزء من الثاني واستمرار له ، ذلك أن الدور المصرى في هذه العملية يرتكز على رؤية واسعة لجملة المتناقضات في الساحة الإقليمية وجد ولا للأولويات والأفضليات من وجهة نظر السياسة المصرية ليس فقط كما

#### مستقبل الدور الإقليمي لمصر

توضحها النصوص والتصريحات الرسمية وإنما أيضا من خلال الاداء والحركة والممارسة ، إذ لا تغيب القدرة النووية الإسرائيلية باعتبارها عاملا يفاقم من خلل ميزان القوى لغير صالح العرب كما لايتجاهل المفاوض المصرى من خلال دوره في التسوية الحرص على تجنيب الاتفاقات المبرمة على المسارات الأخرى المبادئ التي يمكن أن تعتبرها اسرائيل بمثابة "سوابق" يمكن الاستناد إليها في عقد الاتفاقيات مع الأطراف الأخرى ، وفي نفس السياق فإن الدبلوماسية المصرية تحرص على تحقيق الاستقرار الإقليمي لدفع المنطقة نحو توازنات جديدة من شانها أن تعزز من شرعية ومصداقية التوجه نحو السلام والتسوية لدى شعوب المنطقة .

وفى هذا الإطار فإن دراسة الدكتور حسن أبو طالب والأستاذ أيمن عبد الوهاب تضع الفرضية الشائعة عن تهميش الدور المصرى فى حال انتهاء واستكمال التسوية موضع التساؤل فهذه الفرضية تستند إلى زاوية أحادية فى النظر إلى الدور المصرى عبر التسوية فى حين أن الواقع يزخر بمداخل ومسالك متنوعة لهذا الدور سياسية وتقافية وحضارية لم تغب أبدا عن ذهن مخططى ومنفذى السياسة المصرية ، بالإضافة إلى أن هذه الفرضية تشمل ضمنا إمكانة انتهاء التسوية السياسية للصراع العربى الإسرائيلي مرة واحدة وإلى الأبد وهذا غير محتمل إذ سيطرح الصراع العربى الإسرائيلي قضايها نوعهة جديدة سواء كانت مدرجة ضمن المباحثات متعددة الأطراف أو غير مدرجة وفى الحالين فإن المنطقة بحاجة للدور المصدرى عبر مراحل الصراع المختلفة .

ومن ناحية أخرى فإن التسوية تطرح أفقا جديدا لاعادة تشكيل كافة الأدوار الإقليمية وليس فقط الدور الإقيمي المصرى ولاتطرح بالضرورة تهميش هذا الدور ، إذن فمصر مواجهة شانها شأن كافة الأطراف الأخرى مطالبة بإعادة النظر في دورها وحدوده وأدواته والقنوات والمداخل التي ينبغي أن يسلكها في ضوء التغير في الواقع الإقليمي والدولي .

وفيما يتعلق بالقصل الشائى من هذا الكتاب والذي أعده الاستاذ مراد ابراهيم الدسوقى ود.ممدوح أنيس فتحى فإنه يخلص إلى نوع من المفاضلة بين المشروعات الأمنية التي تطرح في الوقت الراهن وبالذات البنية الأمنية المقترحة في إطار الشرق أوسطية والبنية المتوسطية الأمنية، فالأولى تكفل تفوقا اسرائيليا نظرا لارتباطها بتسوية الصراع العربي الاسرائيلي بعد حرب الخليج الثانية والدور الأمريكي البارز في طرح هذا الإطار كصمام أمان ضد احتمالات الانقلاب على السلام الممبرم بين اسرائيل والدول العربية ومن ناحية أخرى فإن التصور المهيمن في مثل هذه البنية الأمنية هو التصور الاسرائيلي هذا في حين أن البنية الأمنية المتوسطية يمكنها أن تفيد السياسة الدفاعية المصرية حيث تتساوى الأدوار تقريبا ولا تحظى بمركز مهيمن في حالة انضمامها للمشروع المتوسطي ، بل قد تواجه قيود او محددات لاستخدام القوة الاقليمية ونظام أمني جديد لايتخذ من هاجسها الأمني محركا ودافعا له كما هو الحال في البنية الشرق أوسطية المؤمنية المقترحة ، ويقترح الكاتبان أن تربط مصر بين مشاركتها وبين نزع السلاح النووى

الاسرائيلي وأن يكون الهدف من هذه المشاركة ضمان الأمن لمصدر والدول العربية من التفوق العسكري الاسرائيلي العام .

أما الفصل الثالث من هذا الكتاب والذي يتعلق بالاقتصاد المصدى وتحديات التسوية السياسية، والذى أعده الأستاذ عبد الفتاح الجبالى رئيس الوحدة الاقتصادية بالمركز والأستاذ أحمد السيد النجار الخبير بالمركز ، فإنه تعرض لصيغة التعاون الإقليمي المطروحة سواء اتخذت صورة السوق الشرق أوسطية أو صورة التعاون الثنائي أو المتعدد ، ويخلص هذا القسم إلى نتيجة مؤداها صعوبة - إن لم يكن استحالة - إقامة مثل هذه السوق الشرق أوسطية بسبب التنافر الثقافي وافتقاد مقومات التكامل بين الدول العربية واسرائيل وتفاوت مستويات النمو والإنتاجية والقدرة التنافسية وأن مثل هذا المشروع هو في حقيقته دعم للتوجهات الخربيــة والأمريكيـة بصفـة خاصة ، والهادفة إلى تعزيز مركز اسرائيل في المنطقة وتقليص عبء مساعدتها على الموازنات الغربية والأمريكية بشكل خاص ، فضلا عن تهديد هوية هذه المنطقة وضمان أفضلية واضحة للاقتصاد الاسرائيلي في مواجهة الاقتصادات العربية ، وتستند هذه النتيجة إلى أنه ليس من المحتمل أن يتم توزيع المنافع بطريقة متساوية في حالة وجود تكامل بين بلدان غير متجانسة ، وفي مواجهة ذلك يذهب هذا القسم إلى ضرورة أن تمنح مصر في الآونة الراهنة أفضلية واضحة - وهو ما فعلته حتى الآن في إطار المشروعات المقترحة – للتوجه والتكامل العربيين ، إن في صيغة السوق العربية المشتركة أو أية صيغ أخرى للتكامل الاقتصادى ، وبموازاة ذلك يخلص هذا القسم إلى تحبيذ صيغة الشراكة الأوروبية المتوسطية حيث يتقلص النفوذ الأمريكي على عكس ما هو قائم في حال السوق الشرق أوسطية ، وارتباط بالتسوية السياسية للصراع العربي الاسرائيلي والتي تقوم فيها الولايات المتحدة الأمريكية بدور الراعي والشديك والوسيط وما دون ذلك من مسميات وتملك العديد من الأوراق - خاصة بعد حرب الخليج - لتطويع ارادة دول المنطقة لصالح تسوية مجحفة وتعزز مركز اسرائيل المهيمن في المنطقة .

أما المفصل الرابع من هذا الكتاب والذي أعده الدكتور وحيد عبد المجيد والأستاذ عماد جاد فهو يتركز حول تأثير عملية التسوية على التطور الديمقراطي وبعد مناقشة وتحليل الفرضية القائمة التي تربط بين السلام والديمقراطية بطريقة إيجابية اى تقيم علاقة سببية بينهما بموجبها يتضمن السلام مع اسرائيل مزيدا من التحولات الديمقراطية يقدم هذا القسم فرضية جديدة تتلخص في أن مثل هذه العلاقة بين السلام والديموقراطية قد لا تكون بالضعرورة إيجابية إنما ووفقا للحالات العياانية التي تعرض لها هذا الجزء سلبية أى أن عقد السلام مع اسرائيل قد تضمن مزيدا من التقييد للتحول الديموقراطي وخاصة في الحالة المصرية والأردنية والفلسطينية وذلك رغم حداثة وظروف هذه الأخيرة ، وهذه الفرضية لاتقيم علاقة مطلقة وسلبية على طول الخط بين السلام والديموقراطية بىل تربيط بين طبيعة هذا السلام وحدوده وآفاقه وبين التحولات الديموقراطية، فلكي يدفع السلام نحو المقرطة لابد أن يحظى بالتراضي العام وألا يكون الانقسام بسببه في المجتمع السياسي انقساما مذهبيا ومبدئيا واستبعاديا بل يتأسس على الخلاف في الأسلوب والشكل وايس حول الطبيعة والجوهر لذلك السلام ، والحال أنه في المجتمع المصرية والأردنية

والفلسطينية كان السلام المبرم لايحظى بالتراض العام فى المجتمع وانصب الخلاف بشأنه حول المبادئ والجوهر والوجه الآخر لهذه الفرضية أنه لكى يخدم السلام قضية الديموقراطية فى المجتمعات العربية ينبغى أن تتعزز شروطه لصالح العرب وأن يستجيب للتطلعات التى تختلج فى نفوس المواطنين وأن يتأسس على مبادئ البعدل والأخلاق وفى هذه الحالة فقط يمكن لقاعدة السلام أن تتسع وأن يحطى بالتراضى العام وأن يكون عاملا فى التوحد بدلا من الانقسام ، ذلك أن شروط التسوية وهيزان القوى الذى تتم فى ظله قد جعل منها أداة للاستقطاب ، مما اضطر الحكومات إلى الحفاظ عليه بجملة من التشريعات القانونية والإدارية تعكس فقدانه المصداقية وقدرته على استقطاب الاقتناع الذاتي سواء لدى المواطنين أو النخبة ، ويضطر المعارضة لوضع مواقفها ازاء السلام فى مواقع ايديولوجية .

أما القصل الخامس والأخير من هذا المؤلف، والذى أعده الأستاذ ضياء رشوان الخبير بالمركز ومدير تحرير تقرير الحالة الدينية في مصر ، والأستاذ أحمد ناجي قمحة الباحث بالمركز فقد تركز حول دور مصر التقافي والإعلامي ، في ظل عملية التسوية ، وذلك عبر دراسة العلاقة بين حقول الثقافة والإعلام والسياسة والمفاهيم المتداولة فيها وبين طبيعة مفاهيم الدور والعملية والمكانة وطبيعة التداخل والتشابك بين هذه المجالات المختلفة ، وعالج هذا الفصل التغير في دور مصر الإعلامي والثقافي في البلاد العربية في ضوء عملية التسوية عبر الدراسة الإحصائية الكمية لأربعة مؤشرات ، هي السياحة والبرامج الإذاعية والتايفزيونية والمدرسون المصريون المعارون للدول العربية والطلاب العرب الوافدون للدراسة في مصر ، وقد خلصت الدراسة إلى انتجة مركبة من خلال الاحصاءات وهي أن دور مصر الإعلامي والثقافي لم تطرأ عليه تغيرات سلبية أو ايجابية بسبب عملية التسوية ، واحتفظ بقدر من الثبات النسبي ، وذلك لا ينفي تغير هذا الدور بشكل مطلق ، وإنما ينتسب هذا التغير لظروف وعوامل أخرى قد لا تتصل مباشرة بعملية التسوية ذاتها .

## مستقيل الدور الإقليمي المصرى

تعرض هذا الكتاب بالنقد والتحليل والمتابعة لعدد كبير من المعطيات الداخلية والإقليمية والدولية المحيطة بالدور الإقليمي المصرى ، وتلك التي تؤطر اداءه وتحدد أدواته وفاعلياتها ، وعالج الكتاب بقدر من التفصيل دور مصر في التسوية السياسية للصراع العربي الاسرائيلي . ان في المسارات الثنائية للتفاوض ، وان في آليات وديناميكيات دبلوماسية التسوية باعتبار أن هذا الدور هو جزء لايتجزأ من دور مصر الإقليمي ، وعلي صعيد آخر حاول فريق البحث تعيين الأفاق والمسالك والقنوات المطروحة على الساحة الإقليمية والأفكار والمشروعات التي تنطلق منها على الصعيد الأمنى والاستراتيجي والاقتصادي والسياسي ، والتي سوف يتعامل معها الدور المصرى الإقليمي في المرحلة الراهنة ، وقد توصل بعض الباحثين إلى استخلاصات وتوصيات المصرى متجانسة ازاء بعض القضايا المطروحة . على الدور المصرى ، رغم اختلاف الحقول المعرفية ومجالات التخصص ، والمثال على ذلك هو أفضلية الشراكة الأوروبية اقتصاديا وأمنيا

لمصر من الشراكة الشرق أوسطية ، بسبب تمحور الثانية حول اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ، وارتباطها بعملية التسوية التي تنسج خيوطها الولايات المتحدة .

ولاشك أن محاولة استشراف مستقبل الدور الإقليمي لمصر هي عملية متعددة الجوانيب ومتداخلة مع العديد من العمليات الأخرى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية ، فاستشراف هذا الدور على ضوء التغير في البنية الإقليمية والدولية تقيض بادئ ذي بدء استيعابا عميقا لطبيعة التغير الجاري إقليميا ودوليا ، وآثاره على أفاق الحركة المصرية الدبلوماسية والسياسية ، وهذا الاستيعاب بدوره يتطلب نبذ الركون والثقة في استمرار فاعلية الدور المصري المستند إلى الرصيد المصري التقافي والحضاري التقليدي واعلان حالة استنفار وتقصى لتعيين تأثير ومكانة المحددات والعوامل التي لعبت دورا أساسيا في تشكيل مكانة مصر .

و لاشك أن التطورات الإقليمية والعالمية قد دفعت الى القلق دوائر النخبة الأكاديمية والسياسية حول الدور الاقليمي لمصر في المرحلة الراهنة، وهي ظاهرة في كل الأحوال ايجابية لأنها تدفع نحو مزيد من البحث والاستكشاف لتفعيل الدور المصرى ومواجهة التحديات المطلوبة.

## الدور المصرى بين الأمس واليوم:

وقد استند الدور المصرى تقليديا على قدرة مصر الحضارية والسياسية على تشكيل نموذج متكامل على الصعيد الداخلي والخارجي (١) وخاصة خلال العقود القليلة الماضية فقد استطاعت مصر تشييد نموذج التنمية الموجهة خلال عقدى الخسمينيات والستينات في الداخل ونموذج عدم الانحياز خلال هذه الفترة ، كما أنها في السعبينيات سعت مصر لبناء نموذج الانفتاح الاقتصادي والسلام مع اسرائيل ودفع المنطقة بتفاعلاتها نحو الاستقرار ونبذ الحروب، وهو النموذج الذي لاتزال مصر حريصة على ترسيخه وتدعيمه بمزيد من التصحيح والتكيف مع الأوضاع المتغيرة في الداخل والخارج ، وقد حقق مصر نجاحات لابانس بها في هذا المضمار فمعاهدة السلام المعقودة مع اسرائيل منذ عام ١٩٧٩ لاتزال مستقرة والعلاقات بين البلدين رغم برودتها -مستمرة ، كما أن العديد من الأطراف التي كانت ترفض في المساحة التوجه المصرى، سرعان ما انضمت إليه بتشجيع وتوسط مصر بين هذه الأطراف وبين اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ، أما على الصعيد الداخلي فالعديد من الخبراء الاقتصاديين يؤكدون النجاح النسبي الذي حققته سياسات الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وخفض العجز في الموازنة والتخلص من العجز الجارى مع العالم الخارجي وانخفاض معدل خدمة الديون الخارجية وانخفاض معدل التضخم وارتفاع حصيلة الصادرات السلعية المصرية من ٣ر٣ مليار دولار عام ١٩٩٤/٩٣ إلى ٩ر٤ مليار دولار عام ١٩٩٤ – ١٩٩٥ (٢) ، والكثيرون أيضا من الخبراء يرون أن أمام مصر فرصة كبيرة لتحقيق نمو اقتصادى كبير وانجاز مرحلة "الاقلاع" بعد معالجة مشكلات البطالة وتدعيم قطاع التصدير وتحرير الشركات من سيطرة البيروقراطية الجامدة واطلاق وتكوين تقافة للمبادرة هي أساس أية قاعدة اقتصادية وانتاجية ، وتمتلك معرفي مواجهة هذه القضايا رصيدا كبيرا إن على صعيد الإمكانات البشرية والعلمية وإن على صعيد الإمكانات المادية والقدرة على امتصاص مضاعفات هذا التحول بالذات على الصعيد الاجتماعي .

ويستند الدور الاقليمي لمصر في المرحلة الراهنة على قدرات مصر الاقتصادية والعسكرية والتقافية ومدى تناسب هذه القدرات مع رؤية مصر لدورها في المنطقة .

فمن الناحية الاقتصادية ، سبق وأن أشرنا في مقدمة الكتاب لدخول الجغرافيا الاقتصادية جنبا إلى جنب مع الجغرافية الطبيعية أي الموقع والموضع مجال تحديد الأهمية والمكانة التي تشغلها الدول في خريطة المنافسة الكونية ، وذلك يعنى تزايد أهمية اعتبارات السوق والمنافسة وبناء قاعدة انتاجية واقتصادية وعلمية في القدرة على القيام بعبء هذا الدور وتحقيقه في الواقع، فالسوق المصرية متسعة تشمل ، ٦ مليون مواطن وهذا السوق أحد عناصر القوة لمصر وهو يمثل هدفا لأطراف عديدة إقليمية ودولية خلال السنوات المقبلة وتمة على الصعيد الاقليمي ودول مثل اسرائيل وتركيا والسعودية تسعى للحصول على حصمه من هذا السوق ، ورغم أن السوق المصرى هو أحد عناصر القوة فإنه يمكن أن يكون مصدر ضعف في حالة ما إذا استمرت الصدرات المصرية على مستواها الحالي والمنخفض مقارنة بصادرات الدول الأخرى الاسرائيلية والتركية ، ودون تدعيم لقطاع التصدير المصرى، وتعزيز قدرة المنتج المصرى على التنافس في السوق الإقليمية والعالمية فإن البديل لن يكون سوى إقامة أسوار لاتتلاءم مع مبدأ حرية التجارة وفقا لاتفاقيات الجات (١٠).

من ناحية أخرى فغن انجاز عملية التسوية سوف يترتب عليه وجود مثلث يطلق عليه "المثلث الذهبى " ويشمل فلسطين تحت الانتداب "اسرائيل وفلسطين والأردن" وهذا المثلث - إن صدقت النوايا - سوف يحظى بقدر كبير من رأس المال والاستثمار والتكنولوجيا وهذا التطور الاستراتيجى ينبغى أن يدفع ويبلور منظور مصرى للتعامل معه ويمكن أن يستند إلى تنمية سيناء وتحقيق تكامل اقتصادى بين سيناء والوادى وخاصة شمال سيناء وأن يطور خطط مصرية للمساهمة في تنمية الكيان الفلسطيني وقطاع غزة .

على أن تعزيز القدرات الاقتصادية المصرية لمواجهة المنافسة كقانون كونى مالايعنى التقليل من أهمية الاعتبارات الجغرافية الطبيعية والإستراتيجية التى تحظى بها مصر منذ القدم حيث تمثل مركزا الخطوط النقل والمواصلات والنفط عبر قناة السويس وخط أنابيب سوميد ، وفي المرحلة الراهنة فإن تعزيز هذه المكانة ودعم أدواتها يقتضى مواجهة للترتيبات المقبلة التى تخطط لها بعض الدوائر الاسرائيلية وأغيرها كاكقناة التى تصل بين البحر الميت والمتوسط وانشاء بعض خطوط النفط التى تصل إلى حيفا وغزة ، وذلك يتطلب تعزيز هذه الأرصدة الاستراتيجية أى قناة السويس وخط سوميد بتوسيع وتنمية قدراتهما الاستيعابية والتنافسية والبحث عن مصادر جيدة لتعزيز مكانة مصر في هذا المجال (أ) مثل تعزيز المشروعات البرية التي يمكن أن تصل بين المشرق العربي والمغرب العربي ، وقد دفعت مصر خلال المباحثات متعددة في هذا الاتجاه حيث دعمت المشروعات التي تنصرف إلى هذا الاتجاه .

ويجئ فى هذا السياق إمكانية التطلع لبناء منطقة تكامل اقتصادى بين ليبيا ومصر والسودان وذلك رغم الصعوبات التى تواجه هذا المسعى وتحقيق مثل هذ الهدف ينبغى أن تتصدر جدول الأولويات المصرية نظرا لما لهذا التكامل من إمكانيات وموارد وآفاق وتواصل جغرافى وبشرى يجعل من مصر مركزا كبيرا اقتصاديا يتوسط أفريقيا وأسيا .

أما على الصعيد العسكرى فرغم تبنى السياسة المصرية خيار السلام والتسوية والاستقرار فإن ذلك التوجه لايعنى بالطبع تضاؤل أهمية الاعتبارات الاستراتيجية العسكرية ، خاصة وأن اسرائيل لاتتوانى فى تطوير مركز البحوث والدراسات السياسية ، ١٩٩٥ . قدرتها الهجومية والدفاعية وتحرص الولايات المتحدة الامريكية على تفوقها الدائم على العرب ، ولاتكتفى اسرائيل بذلك بل هى نتطلع الى دور مهيمن فى المنطقة إن على الصعيد الاقتصادى عن طريق مشروع الشراكة الشرق أوسطية وإن على الصعيد الاستراتيجي العسكرى ، وقد نجحت الدبلوماسية الاسرائيلية فى عقد اتفاقية التعاون الامنى مع تركيا وبموجبه يمكن للطائرات الاسرائيلية التحليق فى المجال الجوى التركى سواء لاغراض التدريب المشترك أو لأغراض أخرى وهى مزايا استراتيجية تحصل عليها اسرائيل فى مواجهة سوريا وايان ، وذلك يقتضى تعزيز القدرات الدفاعية المصرية وتطور أنظمة التسلح الخاصة بالصواريخ البالستية والانذار المبكر ودعم أنظمة القيادة والاتصالات والسيطرة والمعلومات ، وتطوير هذه الانظمة بلاشك بحاجة لصناعة عسكرية والاتصالات والسيطرة والمعلومات ، وتطوير هذه الانظمة بلاشك بحاجة لصناعة عسكرية منطورة تستعين بالخبرات الوطنية والعلمية والأجنبية وهذا الكتاب يعرض لأفاق ومسالك الدور المصرى فى المرحلة المقبلة وعلى ضوء التغيرات الراهنة فى المجال العسكرى والاستراتيجى .

ولاشك أن آفاق ومجالات الحركة أمام الدور المصرى لاتزال بعد متسعة وقائمة ، فتعدد المشروعات المطروحة لايعنى بالضرورة الانتماء لأحدها واهمال الأخرى ، ذلك أن العالم قدر عرف نظما اقليمية متداخلة وإنما قد يعنى الاختيار بينها على ضوء المزايا النسبية التى تتمتع بها مصر في إطار كل مشروع على حدة ، فالشراكة الأمنية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي افضل من الشراكة الشرق أوسطية كما أوضح هذا الكتاب ، ولكن الأولى لاتستبعد بالضرورة الثانية ، خاصة وأن ذلك يعنى إفساح المجال لاسرائيل وإضعاف الموقف العربي بحجب الإمكانات المصرية الدبلوماسية والاقتصادية والتفاوضية ، ويدخل ضمن هذا السياق تنشيط التعاون مع افريقيا ولمصر رصيد فيها بحكم الميراث التاريخي للفترة الناصرية وعضوتها في منظمة الوحدة الافريقية ومشاركتها في هموم القادة وصراعاتها فهي اكبر دولة افريقية بعد نيجريا وتتوقع افريقيا الاسرائيلي من استعادة وبناء علاقات دبلوماسية مع العديد من دول القارة الافريقية وأصبحت هذه اللاسرائيلي من استعادة وبناء علاقات دبلوماسية مع العديد من دول القارة الافريقية وأصبحت هذه اللادان لها علاقات اقتصادية وثنية مع اسرائيل .

## الثقافة كرصيد لتعزيز الدور المصرى:

ولمصر على الصعيد الثقافي رصيد كبير ينبغي أن تستثمره لصالح تدعيم دور غقليمي مؤثر فلديها رصيد حضاري كبير يوفر لها قدراتها من الهذانة والهيبة كما أن الرصيد الثقافي من حيث

المنتجات الثقافية كبير ومتنوع ومعروف في غالبية الدول العربية والسؤال هو كيف يمكن لمصر أن تتبنى دبلوماسية تقافية أو أن تستخدم الثقافة كأحد أدوات دبلوماسيتها في توسيع آفاق دورها الإقليمي على غرار ماتفعله الدبلوماسية الفرنسية في هذا الصدد ؟ علما بأنها تمتلك ميزة إضافية وهي أنها لم يكن لها رصيد وتاريخ استعماري كفرنسا ، بل علاقات اتسمت بالانفتاح والتبادل مع العالم العربي والإسلامي والإفريقي ، فمصر تجمع في تقافتها وحضارتها بين الزمان الحديث نتيجة موقعها على الشاطئ الجنوبي للمتوسط ، ويسمح لها ذلك بمخاطبة العرب والمسلمين نتيجة موقعها على الشاطئ الجنوبي للمتوسط ، فيسمح لها ذلك بمخاطبة العرب والمسلمين للتبادل والتجارة وتمهيد الأذواق للتعامل مع المنتجات المصرية وفي هذا السياق يمكن تنشيط حركة التبادل الثقافي والمنح الدراسية والمواتمرات الثقافية ومهرجانات الفنون والأداب يين مصر حركة التبادل الثقافي والعربية والإسلامية ، ودور مصر في هذا الصدد ليس جديدا عليها فقد لعبت مصمر دائما هذا الدور ازاء البلدان الافريقية والعربية والاسلامية ولاعتبارات عديدة تتعلق مصمر دائما هذا الدور وغيرها تقلص هذا الدور ومطلوب احياؤه في اطار دور فعال ومؤثر لمصر في الساحة الإقليمية .

وتتضاعف أهمية الدور المصرى في هذا السياق مع صعود النفوذ الإيراني الاسلامي والتركي وتطلع كل منهما للعب دور مؤثر على الصعيد الاقليمي واستند كل منهما على الإسلام كرصيد حضارى وثقافي فعال كليا في حالة ايران بسبب طبيعة نظامها الإسلامي وجزئيا في حالة تركيا بسبب النظام الكمالي ومبادنه العلمانية التي تحظى بلجماع تركى في هذه الأونة ، فمصر لم تعد الوحيدة المؤهلة للقيام بهذا الدور وإنما تمتد المنافسة لتسمح بدخول فاعلين إقليمية آخرين .

وتزداد أهمية هذا المدخل الثقافي في تعظيم آفاق الدور المصرى المستقبلي من جراء تصدر المدخل الاقتصادي في بعض الحالات والقائم على خيارات واعتبارات عقلائية عن تفسير كيف أن البشر ورغم خضوعهم وتأثر هم لمواقف متشابهة وفي بعض الأحيان متجانسة فإنهم لايبنون نفس الخيارات ، ورغم أنهم يتصرفون في غالب الأحيان بناءا على مايريدون ولكن المشكلة هي أن قراراتهم تتأثر باعتبارات تخرج عن نطاق إرادتهم وسيطرتهم ، فهذه القرارات تتوقف على ورؤيتهم للعالم بما تتضمنه من حسابات التكلفة والمصلحة والقيم والقضايا التي تحدد ذلك (٥) والثقافة بهذا المعنى تدخل في تحديد الأفضليات والأولويات والقرارات الاقتصادية ربما للمستهلك الفردي على حدة أو مجموع المستهلكين أو بعض قطاعات منهم ، فلو افترضنا جدلا أن المستهلك المصرى يقف أمام منتج أمريكي وآخر فرنسي وثالث اسرائيلي على نفس الدرجة من الإتقان والجودة والثمن فلا غرابة أن يختار هذا المستهلك المنتج الامريكي أو الفرنسي والايختار المنتج الاسرائيلي حتى ولو كان هذا الأخير أقل في السعر ، وهذا القرار قد يتنافي مع اعتبارات الرشادة والعقلانية المفترضية في اطار التحليل الاقتصادي ولكنه لايبدو كذلك إذا ما وضعنا في اعتبارنا نمط الثقافة التي اتخذ فيها هذا المستهلك قراره ، فلابد مسبقا رؤية عن اسرائيل التي ترفض نصط الثقافة التي اتخذ فيها هذا المستهلك قراره ، فلابد مسبقا رؤية عن المرائيل التي ينتمي الاستمرار في السلام وتعرب حيث تشاء ولديه قيم تزكي انحيازه ضدها ومن المنتج الذي ينتمي

ما نريد أن نخلص اليه في هذا الشأن هو ضرورة أن تواكب الحركة التقافية المصرية على الصعيد الإقليمي الدور المصرى على الصعيد الاقتصادي والسياسي ، ذلك أن الثقافة تقوم هنا مقام القواعد والتحصينات الخلفية العميقة التي تعزز من فاعلية الأدوات الأخرى التي تستعين بها مصر في دعم دورها ونفوذها في الاطار الإقليمي ، وأهم مايميزا اللجوء الثقافة في إطار هذا الدور هو التقانية والطبيعية ، فليس ثمة افتعال على أي نحو في هذا الاستثمار ، فمصر تقوم بهذا الدور تقليديا ومنذ القدم وماتبقي هو تنظيم هذه الأدلة وإدماجها في مجمل الأدوات التي تكفل تحقيق الدور المصرى على المنافسة الإقليمية وتغير خريطة الفاعلين الإقليمين مع التسوية وفي ظل شروطها .

ولاشك أن الدور المصرى في المرحلة المقبلة سيظل خيارا رسميا ونخبويا مالم يدرك كل مواطن أنه قادر على الاسهام في تدعيم دور مصر بادائه وعمله في أي من المجالات المتاحة والممكنة فنحن بحاجة لتعبئة حقيقية تبدأ بالتعليم والإعلام والمؤسسات الثقافية والدينية وتكفيل كافة القوى السياسية والاجتماعية (أ) من أجل إنجاز هذه المهمة . ويفترض ذلك توسيع هامش المشاركة السياسية واجراء اصلاحات سياسية جذرية من شأنها إعمال حقوق المواطنة كافة في التطبيق دون إهمال واجباتها ، أو دعم عملية المقرطة في المجتمع المصرى ودعم روح المسؤولية وروح الرسالة في الممارسة السياسية والثقافية .

ودون ذلك سيبقى خيار الدور المصرى رهن التصورات النظرية أو رهن البيروقراطية وكلاهما ليس كافيا لمواجهة التحديات المقبلة والتى تطرق الأبواب بقوة وتأمل في صياغة استجابة بمستوى هذه التحديات على كافة الصعد التى أشرنا إليها .

## ♦الهوامش ♦

- (۱) أنظر د . عبد المنعم سعيد : مصر والاتفاق الفلسطيني الاسرائيلي نظرة استراتيجية من "الاتفاق الفلسطيني الاسرائيلي : الفرص والمخاطر ، كراسات استراتيجية العدد ١٨ ، نوفمبر ١٩٩٣ .
  - (٢) عبد الفتاح الجبالى: الاقتصاد المصرى وتحديات التسوية .
- (٣) د . عبد المنعم سعيد : من الجغرافيا السياسية الى الجغرافيا الاقتصادية التغير في دور مصر الاقليمي ، في الدور الاقليمي لمصر في الشرق الأوسط ، محرر ، د . عبد المنعم المشاط
  - (٤) د . عبد المنعم سعيد ، نفس المرجع السابق .
- (٥) جان لوكا : الاقتصاد ضد الثقافة في تفسير الديناميكيات السياسية ، في التحولات السياسية الحديثة في الوطن العربي ، اعداد وتقديم د. مصطفى كامل السيد ، مركز البحوث والدراسات السياسية ، ١٩٨٩.
- (٦) د . عبد المنعم المشاط : القدرات المصرية المؤهلة للدور الإقليمي : في الدور الإقليمي لمصر ، تحرير د . عبد المنعم المشاط ، مركز البحوث والدراس ت السياسية ، ١٩٩٥ .

رقم الإيداع بدار الكتب

1114 / 1.717

onverted by the Combine - (no stamps are applied by registered version)

مطابع الأهرام التجارية - قليوب



أفضى التغير العالمي والتغير على الصعيد الإقليمي إلى إعادة التفكير، والنظر في تحديد ورسم الدور الإقليمي لمصر، على ضوء التطورات الجديدة وإعادة تكبيف هذ الدور ليتلاءم مع الحقائق الآخذة في التشكل إقليمياً وعالمياً، ذلك أن الدور الإقليمي لمصر لا يتم تحديد معالمه مرة واحدة وإلى الأبد، وإنما هو عملية جدلية مستمرة وفق تقويم وتقييم لمؤهلات هذا الدور من النواحي العسكرية والسياسية والإقتصادية والبشرية والجغرافية، وقدرة هذه المؤهلات على آداء هذا الدور في ظروف عالم يتغير بمعدلات متلاحقة ويدفع بآثار هذا التغير إلى البيئة الاقلمية.

ويجمع الكثيرون، باحثون ومؤرخون، على أن لمصر حساسية خاصة إزاء التغير العالمي، وإزاء مايم وج به العالم من تيارات سياسية وفكرية وتحديثية. ويستند هذا الإجماع إلى عبقرية المكان وإعتبارات الموضع والموقع للراحل الكبير جمال حمدان، حيث أتاح موقع مصر الفريد بين قارات العالم القديم وشواطئ البحر الأحمر والمتوسط وإرتباطها بمنابع نهر النيل، أتاح إقامة علاقات تتسم بالتداخل والتشابك من ناحية، والتعاون والصراع من ناحية أخرى. وفي الحالين لم تخرج مصر صفر اليدين من هذه التجربة التاريخية الفريدة حيث إستطاعت أن تنسيج صيغة أو نموذجاً لهذه العلاقات ومرجعية تمكنها من البقاء وصيانة الأمن وتنمية قدراتها الوطنية.

حول ذلك الدور المصرى في الإقليم العربي تدور أبحاث هذا الكتاب الذي يركز بصفة خاصة على تأثير عملية تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي على أبعاد هذا الدور، الإقتصادية والأمنية والسياسية والثقافية والإعلامية، ساعياً إلى التعرف على طبيعة ومدى التغير في تلك الأبعاد في خال هذه العدادة

فی ظل هذه العملیة. 23 2 1998 AL-AHRAM

The state of